





جمهورینیمصبرالعربیهٔ وزارهٔ الأوقاف المحلس الأعسای للشول الإسلامیة لبخهٔ إحیاءالنراش الاسلامی

ڪناب المعلی المحالی میں المحالی المحالی المحالی میں ا

للإمَام إِلى عبدلاله محمَّدِين على المازرى معرَّدِي على المازري معرد على المازري معرد الماري المازري معرد الم

الجسزء الثانسي

تحقیق م**تولی خلیل عوم نا**لله

القاهـرة 1٤١٦ هـ ـ ١٩٩٦ م



بسم الله السرحمن السرحيم وبنا لا تسؤاخدنا إلى نسينا أو أخطانا الله العظيم»



### مقدمة اللجنة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليها كثيراً، أما بعد :

فإن «صحيح مسلم» يعدّ من أهم كتب الحديث الشريف وأصحُها؛ فقد انتقاه مؤلفه من نحو ثلاثمائة ألف حديث مسموعة، وقال عنه أبو على النيسابورى، شيخ الإمام النووى: «مأتحت أديم السماء أصح منه».

ونظراً لأهميته بين كتب الحديث، تناوله كثير من العلماء بالشرح والتفسير والترجمة إلى اللغات الإسلامية المختلفة، لتعم الفائدة منه أقطار المسلمين كافة. وقد وصل إلينا من هذه الشروح أكثر من عشرين شرحا، منها هذا الكتاب: «المعلم بفوائد مسلم» لملإمام أبى عبدالله محمد بن على بن عمر بن محمد التَّيْمِيّ، المشهور بالمازريّ، نسبة إلى «مَازَرة» بصقلية، التي يُظنّ أن والده قد هاجر منها إفريقيا التونسية، بعد اختلال الأحوال بصقلية.

وقد سبق للجنة إحياء التراث الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن نشرت الجزء الأول من هذا الكتاب، سنة ١٩٩٣ م، بتحقيق الأستاذين متولى خليل عوض الله، وموسى السيد شريف، واليوم يسرها أن تنشر الجزء الثاني، وهو تمام الكتاب.

ويعالج هذا الجزء قضايا التفليس، والحوالة، والصرف والشفعة، والفرائض والهبات والوصية، والنذر والإيهان، والقسامة، والقصاص، والديات، والسرقة والخمر، والقضاء واللقطة، والجهاد والغزوات، والصيد، والأضاحى، والأطعمة، واللباس والزيئة، والأدب والسلام، والفضائل والبر والصلة، والقدر، والعلم والنفاق، والقيامة والجنة والنار، والفتن وأشراط الساعة، والزهد والتفسير.

ويمتاز شرح المازرى على «صحيح مسلم» بالرواية الصحيحة، والأسلوب الواضح فى التعبير والتقرير، وما من مسألة فقهية أو فتوى شرعية، تعرَّض لها المازرى، إلا ودعمها بتطبيق أقواله على قواعد الأصول، متبعا فى ذلك المنهج المنطقى، وما انتهى إلى قول من الأقوال، إلا بعد أن مهد له بالحجة وأقام البرهان.

وقد رجع المازري في شرحه لمسلم، إلى مجموعة لاتحصى من المصادر المتنوعة؛ فمن كتب الحديث: كتاب الغريبين للهروى، وغريب الحديث لأبى عبيد، وغريب الحديث لابن قتيبة،

وسنن النسائى، ومسند ابن البزار، وموطأ مالك، وصحيح البخارى، وغيرها، ومن كتب الرجال: الضعفاء لابن جعفر العقيلى، والتاريخ الكبير للبخارى، والكنى لمسلم، والأسماء والكنى للنسائى، والكنى لابن الجارود، وغيرها، ومن كتب اللغة والنحو: المقصور والممدود لابن ولاد، وشرح السيرافي على سبيويه، والجامع للقزاز القيروانى، والغريب المصنف لأبى عبيد، وخلق الإنسان لأبى مالك الأعرابى، والعين للخليل بن أحمد، والجمهرة لابن دريد، وغير ذلك كثير كثير!

أما محقق هذا الجزء المرحوم الأستاذ «متولى خليل عوض الله» فهو عالم فاضل، ذو باع طويل في معالجة التحقيق، والصبر على مشقاته، وقد التزم في تحقيق هذا الجزء بالمنهج العلمى، المتبع لدى جلة العلماء في هذا الفن، فقابل بين مخطوطات الكتاب، وأثبت الصواب في المتن، وأشار في الهامش إلى فروق النسخ، وخرَّج مافي الكتاب من النصوص الشعرية والنثرية، وراجع الكثير من مصادر المؤلف في شرحه، وضبط المشكل من الكلمات، وتسرجم للأعلام الواردة في النص.

وإن لجنة إحياء التراث الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إذ تشكر لـ هذا العمل الشاق المضنى في خدمة الكتاب، لتدعو الله جلت قدرته أن يتغمده الله برحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم آله الصبر والسلوان.

وقد راجع هذا الجزء نخبة من أساطين المحققين من أعضاء اللجنة، وكان لها بعض الملاحظات الطيبة، والنظرات النافذة في تصحيح شيء مما شابه من الأوهام هنا وهناك، فالشكر الجزيل لهؤلاء العلماء الأعلام، لقاء ما بذلوا ويبذلون في خدمة تراثنا المجيد.

واليوم يسعد لجنة إحياء التراث الإسلام ، أن تقدم هذا العمل الجليل، محققا مجلوا، إلى قراء العربية في مشارق الأرض ومغاربها، وتدعو الله جلت قدرته أن يفيق المسلمون من سباتهم، ويتحدوا في مواجهة الموجات الإلحادية والتطرف والزندقة، وأن ينهضوا للوقوف أمام الردّة الفاجرة، التي تستهدف الإسلام الصحيح، ويعوذوا بالدين الإسلامي إلى منابعه الصافية، في كتاب الله، وسنة الرسول الكريم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير.

القاهرة في ١/١١/ ١٩٩٥ م

أ.د. رمضان عبدالتواب أ. عبدالمنعم محمد عمر

### بسم الله الرحمن الرحيم

### تقسديم

الحمد لله الهادي من استهداه، والواقى من اتقاه، والكافى من تحرى رضاه.، والصلاة والسلام على سيد الأنام، وصحابته السادة الأعلام، (وبعد):

فإن هذا الكتاب الجليل الشأن لفت النظر إليه نقل كثير من جلَّة الأئمة الأعلام في الحديث واللغة والأدب عنه، فقد أورد الإمام المازرى ذكرهم كثيرا مع توضيحه لخرائب اللغة والأدب، التي ورد ذكرها في متون الأحاديث كألفاظ غامضة بعيدة من الفهم؛ لقلة استعالها، وهذا فن مهم يقبحُ جهله بأهل الحديث حاصة ثم بأهل العلم عامة، والخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه حقيق بالتحرى جدير بالتَّوقي.

وقد «سئل أحمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث، فقال:

«سلوا أصحاب الغريب فإنى أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فسأخطىء».

ولهذا وجب أن يكون في الفهارس العامة لهذا الكتاب فهرسٌ للمواد، وقد ذكرت مانقل عن أهل علم الحديث للإفادة العامة.

ثم إن غير واحد من العلماء صنفوا في ذلك فأحسنوا، فقد روى:

«عن الحاكم أبى عبد الله الحافظ» قال: «أول من صنف الغريب في الإسلام: النَّضر ابن شُميل»..

هذا وبالله التوفيق.

المحقق متولى خليل عوض الله



# ومن كتاب التفليس

# [باب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس فله الرجوع فيه(١)

قوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره (٢٠)».

قال الشيخ رحمه الله: اختلف الناس (٣) في مشترى السلعة إذا مات أو أفلس ، ولاوفاء عنده بثمنها وهي قائمة.. فقال الشافعي: بائعها أحق بها في الموت والفلس.

وقال أبو حنيفة: هو أسوة فيهما وقال مالك: هوأحق في الفلس(٥)وأسوة في الموت(١٦).

(١) كل عنوان في هذا الجزء وضع بين معقوفتين فهو زيادة من صحيح مسلم، وذلك حسب منهج التحقيق المتبع في الجزء الأول.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٠: ٢٢١)

(٢) وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرفه أنه لصاحبه الذي باعه. (٣) الناس: أي: العلماء.

(٤) إذا أفلس أو مات، أي قبل أن يؤدي ثمنها، ولا فاء عنده بثمنها وهي قاتمة.

(٥) فلس: بالفتح معروف، الجمع في القلة: أفلس، وفي الكثرة: فلوس. وقال ابن دريد: الفلس: صنم كان لطبيء في الجاهلية. والفلس: بالتحريك عدم النيل، وبه فسر أبو عمرو قول أبي قلابة الطابخي:

يا حسب مساحسب الفترول وحبها فلسس فسلاً ينصبك حسب مفلسس راجع (تاج العروس للزبيدي ٤ - ٢١٠)

وروى الشطر الأول هكذا:

#### ياحسب ماحسب القبسول وحبها

راجع (لسان العرب ٨: ٤٧).

(٦) قَال الشافعي وطَّاتفة: باتعها بالخيار: إن شاء تركها وضارب مع الغرماء بثمنها. وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت.. وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع فيها؛ بل تتعين المضاربة.. وقال مالك: يرجع في صورة الإفلاس ويضارب في الموت.

واحتج الشافعي بهذه الأحاديث مع حديثه في الموت في سنن أبي داود وغيره، وتـأولها أبو حنيفة تأويلات ضعيفة مردودة وتعلق بنسيء يروى عن على وابن مسعود رضي الله عنها، وليس بثابت عنها.

راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۱: ۲۲۲، ۲۲۲).

وقال مالك: هو أحق في الفلس، وأسوة في الموت؛ لأن المفلس يمكن أن تطرأ له ذمة بخلاف الميت.

راجع (شرح الزرقاني على صحيح الموطأ ٣: ١٤٧).

وحمل أبو حنيفة هذا الحديث: على أن المتاع وديعة أو غصب، لأنه لم يذكر البيع فيه. وتأويله هذا يرده ماخرجه أبو داود: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «أيها رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة بالغرماء (١٠٠).

وقال عليه السلام أيضا: "فإن قضاه من ثمنها شيئا فإبقى فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء (٢) فقد نص هاهنا على البيع، ولا معنى لقول من قال منهم: قد يكون البيع هاهنا بمعنى التساوم كما قلتم أنتم فى «الببيعان بالخيار» إن معناه: المتساومان، لأنه عليه السلام ذكر هاهنا: "ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا» وقال: "فإن قضاه من ثمنها شيئا» ولا يصح أن يقضى من ثمنها شيئا وهما منساويان، فإذا وضح الرد على أبى حنيفة عُدنا بعد ذلك إلى مالك والشافعي، فيقول مالك: فَصَلَ في هذا الحديث بين الموت والفلس، والشافعي ساوى ببنها، فيقول الشافعي:

قد خرَّج أبو داود قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس قال (٣): لأقضين بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق (٤) به». فقد ساوى هاهنا بين الموت والفلس، وأنتم تضرقون بينها فلابد من طلب الترجيح، فنقول:

قد يحمل ماتعلق بـ الشافعي على أنه في الودائع لا في البيع، لأنه إنها ذكر: «فـوجد رجل متاعه بعينه»وقد يكون ذلك غصبا أو تعدّيا(٥٠).

 <sup>(</sup>١) ٢) "فيه أسوة الغرماء" وبهذا المذى فاله مالك، وأحمد: لنصه صلى الله عليه وسلم على الفرق بين العلس والموت، وهو
قاطع لموضع الحلاف. وقال الكوفيون: ليس أحق به فيها، وقال الشافعي: هو أحق به فيها لحدث أبى داود وابن
ماجة وغرهما.

راجع (شرح الزرقاني على صحيح الموطأ ٣: ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) قال أبو داود: حديث مالك أصح.

راجع (سنن أبي داود ۲: ۲۵۷). (٤) هكذا في نسخني د، ز: وفي سنن أبي داود: فقال.

<sup>(</sup>٥) راجع سنن أبي داود ٢: ٢٥٧.

وقال بعض أصحابنا: لعله مات وقد تبين فلسه وطلب هذا [سِلْعته] فادره الموت(١) على أنه لم ينقل لفظ النبى صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون لو نقله لتأولناه على غير ما حمله عليه.. هذه طرق الترجيح لنا على الشافعي.

وأما قوله في الحديث: «فإن قضاه من ثمنها شيئا فهابقي فهو أسوة الغرماء». وظاهره أنه ليس له استرجاع (١١) السّلعة.

وقال بعض من أخذ بهذا الحديث: إنّ هذا الظاهر منه متروك بالقياس، لأنه إذا ثبت أنه أحق بالكل كان أحق بالجزء، وإنها كان له ارتجاعها في التفليس لعيب الذمة التي دخل عليها، فصار كمن وجد فيها اشتراه عيبا فله رده، وإنها لم يرد في الموت وإن تعابت (٢) الذمة لا نقطاعها رأسا فيعظم ضرر بقية الغرماء، وفي الفلس لا يعظم ضررهم إذا قدم عليهم لبقاء ذمة غريمهم، وإذا وضح هذا من جهة القياس كان له ردّ ماقبض وارتجاع السلعة، فإن أراد الغرماء دفع الثمن إليه ليمنعوه من أخذ سلعته (٢) كان ذلك لهم، لأنه إنها كان له ارتجاع السلعة لعلّة فقد الثمن إليه ليمنعوه من أخذ سلعته (أبي ذلك الشافعي ولم يُسقط حقه في الارتجاع بدفعهم الثمن إليه، وأعتل له بأنه قد يطرأ غريم أخر فلا يرضى بها صنعه الغرماء من تسليم بعض مال الغريم في هذه السلعة، و تفوت سلعته فيلحقه المضرر في ذلك.

خرج مسلم فى هذا الحديث (٤): حدثنا ابن أبى عمر حدثنا هشام بن سليان عن ابن جُريح الحديث هكذا فى رواية أبى العلاء.. وأما فى رواية الجُلودى فجعل ابن نُمير بدل ابن أبى عمر (٥).

وقد تقدم في كتاب الحيج حديثان.

<sup>(</sup>١) هكذا في د، وفي ز: فبادرته الموت.. ومابين المعقوفتين ريادة من (ح).

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز، وفي د: السلف.

<sup>(</sup>٣) راجع (المُوطَ أَلمالك بن أنس رضى الله عنه ١: ٣٩٤ تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي ط. دار إحياء الكتب العربية. عيسي البابي الحلبي وشركاه).

<sup>(</sup>٤) هكدا في نسختي د، ز، وفي التونسية: من أخذ سلعتهم. والصواب ما أتبت.

<sup>(</sup>٥) هكذا في د. وفي ز: في الباب.

<sup>(</sup>٦) وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي. راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٠: ٢٣٢).

أولها: «حدثنا ابن أبي عمر كمدثني هشام بن سليان، أحدهما: حديث حفصة رضى الله عنها: «ماشأن الناس حلوا»(١).

والثاني: حديث: «لا تُسافر المرأة إلا مع ذي محرم (٢)».

وفى كتاب الأشربة حديث (٣) آخر رواه ابن أبى عمر عن هشام بن سليمان، وابن أبى عمر هذا هو: محمد بن يحيى العَدني. يعد في أهل مكة. وهشام بن سليمان مكى أيضا.

وخرج مسلم أيضا في كتاب التفليس حديث شعبة عن قتادة عن النضربن أنس عن بشير بن نهيكٍ عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفلس الرجل فوجد متاعه بعينه فهو أحق به"، ثم عقب بعده.

حدثنا زُهير بن حرب قال: حدثنا إسهاعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد أهو: ابن أبى عروبة عن قتادة »بهذا الإسناد مثله هكذا روى أبو أحمد الإسنادين: الأول من حديث شعبة. والثانى من حديث سعيد.

ووقع في رواية ابن ماهان في الإسناد الثاني شعبة مكان سعيد. والصواب مارواه أبو أحمد هكذا قال بعضُهم.

#### [باب فضل إنظار المعسر]

وخرج مسلم في إنظار المعسر والتَّجاوز عن الموسر: «حدثنا أبو سعيد الأشيُّج حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق، عن رِبْعيِّ بن خِراش (٥)عن حُذيفة قال.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ صفحة ٩٧٥).

<sup>(</sup>٢) راجع (الجامع الصغير للسيوطي ٢: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٣: ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) في نسخة د: إبراهيم بن سعيد، وما اثبتناه عن: (صحيح مسلم بشرح النووي ٣: ٢٤).

<sup>(</sup>۵) هكذا في نسختي د، زوفي م.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٠: ٢٢٤).

«أُتِي الله بعبد من عباده (١١) أتاه الله مالا).

وذكر الحديث إلى أخره وفيه: «فقال عُقبة بن عامر الجهنى وأبو مسعود الأنصارى» هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا روى هذا الإسناد في كتاب مسلم (٢).

والحديث محفوظ لأبى مسعود عقبة بن عمرو (٦) الأنصارى (البدرى)(١) وحده، لا لعقبة بن عامر الجُهنى.

والوهم في هذا الإسناد من أبي خالد الأحمر قاله الدار قطني. قال وصوابه: عقبة بن عمر (٤) وأبو مسعود الأنصاري.

كذلك رواه أصحاب أبى مالك سعد بن طارق، وتابعهم: نُعيم بن أبى هند، وعبد الملك بن عمير، ومنصور، وغيرهم عن ربُعِيِّ بن خراش عن حُذيفة قالوا في آخر الحديث؛ قال عقبة بن عمر، وأبو مسعود.

وهذه الأحاديث خرَّجها مسلم في الباب أعنى حديث: منصور ونعيم بن أبى هند وعبد الملك بن عمير.

<sup>(</sup>۱) هكذا في نسختي د، ز، ومسلم، وفي (م): "يؤتي الله". وما أثبت هو الصواب. راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ۱۰ : ۲۲۵).

<sup>(</sup>٢) في كتاب مسلم. أي: في جمع نسخ مسلم.

<sup>(</sup>٣) في د: عمر. وفي زعمرو، والصواب ما أثبت من مسلم، ر.

<sup>(</sup>٤) مابین المعقوفتین زیادة من مسلم. راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۰ هامش ۲۲۵ وماىعدها).

<sup>(</sup>٥) في نسختى د، ز.. وصوابه قال: عقبة بن عمر. والصواب ما أثبت من مسلم. راحع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٠ هامش ٢٢٦).

# [كتاب الحوالة]

قوله صلى الله عليه وسلم: «مطل الغنى ظلم، وإذا أُتبع أحدكم على مَليءٍ فليتبع (١٠)». قال الشيخ: الكلام في الحوالة في ثلاثة فصول:

أحدها: هل يجبر المحال على التحول؟.

والثاني: هل يشترط في ذلك رضى المحال عليه؟.

والثالث: هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة؟.

فأما الفصل الأول فجمهور العلماء على أنه لا يجبر على التحول وحملوا هذا الحديث على الندب.. وقال داود: يجبر على التجول وحمل هذا الحديث على الوجوب،

وأهل الأصول مختلفون في الأمر المجرد: هل يحمل على الوجوب أم الندب؟.

وأكَّد مذهبه من حمله على الندب بأن قال: إنها عامل على هذه الذمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم (۲۰)» ولأن أحدا لا يجبر على بيع سلعته، وهذا ملك ثمنه في هذه الذمة، فلا يجبر على بيعه بذمة أخرى.

فدلً هذا الاستدلال على أن المراد بالحديث الندب بهذه الدلالة وأكد هذا الاستدلال دلالة مجردة عند من قال: إنه على الندب أو نقله إلى الندب بهذه الدلالة من يقول: إن الأمر على الوجوب.

وأما الفصل الثاني: فإن اشتراط رضى المحال عليه لا يعتبر عند أبى حنيفة والشافعي أطلقا ذلك من غير تفصيل.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٠: ٢٢٧ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) الحديث. رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة، والحاكم عن أنس وعاتسة. والطبراني الكبير عن رافع بن حديج رضي الله عنهم.

راجع (الجامع الصغير للسيوطي).

وقال الاصطخري: بل يعتبر رضي المحال عليه.

وقال مالك: لا يعتبر رضاه إلا أن يكون الحال عليه عَدُوًا له أومن تَضُرُّ به حوالته عليه، فلا يجبر حينئذ عل تمكينه من مطالبته.

والرد على الاصطخرى قول صلى الله عليه وسلم: «وإذا أُتبع أحدكم على مَلى على مَلى والسرد على الاصطخرى قول عليه. وقياسا على مالو وكَل أحدا بقبض دينه فإن ذلك لا يعتبر فيه رضا الموكل عليه.

ووجه اشتراط مالك: ألا تكون عداوة (١١) لأن في إحالة عدوه عليه إضرار به، ولم يعامل على ما يؤذيه ويضر به، فكان من حقه أن يمنع من ذلك.

وأما الفصل الثالث: فإن ذمة المحيل تبرأ على الإطلاق عند الشافعي، ولا تبرأ عند زُفَر. ومالك يشترط في البراءة: ألا يكون غره من فلس المحال عليه، وتوجيه ما قاله ينتظم الرد على المذهبين فوجه ما قاله مالك:

أن الحوالة كالبيع فلهذا جُعلت<sup>(۲)</sup> حِصة من الدين بالدين. والبيع: ينقل الأملاك جُعلت ويبرى<sup>(۲)</sup> كل واحد من المتعاملين إلا عند الاطلاع على ما يوجب التراجع كالاستحقاق في (٤) المبيع أو العيب، فإذا كان هذا (٥) قد باع ذمة بأخرى لم يكن له رجوع على مبايعه إلا أن يطلع على أنه غره وخدعه وأحاله على فقير يعلم فقره ويخفى عن المحال، فيكون ذلك عيبا يوجب له الرجوع.

# [باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعى الكلا وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل]

قوله: «ونهى رسول الله صلى عليه وسلم عن بيع فضل الماء». وفي بعض طرقه: «عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث». وفي بعض طرقه: «لا يُمنع فضل الماء ليمنع به الكلا<sup>(١٦)</sup>».

<sup>(</sup>٤) هكذا في د. وفي ر: البيع.

<sup>(</sup>٥) مابير المعقوفتين زيادة من (ح).

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٠: ٢٢٨).

<sup>(</sup>١) هكذا في ز. وفي د: أن.. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) هكذا في ح. وفي د: جعله.

<sup>(</sup>٣) هكذا في سخبي د، زوكذلك في م.

وفي بعض طرقه: «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاً».

قال الشيخ رحمه الله: أما ضِراب الجمل فهو بيع نَـزْوِهِ على الناقة فأجازه مالك، وقال: لابأس بإجارة الفحل، ومنعه أبو حنيفة والشافعي لهذا الحديث.

وقال بعض أصحابنا: نحن إنها نجيز إجارته. وهذا إنها نهى عن بيعه وقد يكون هذا نحالفا لذلك.

كما يجيز إجارة الظّئر للرضاع ونمنع بيع لبنها، فكذلك يجوز إجارة الفحل للنَـزُو بخلاف بيعه ولعل هؤلاء يرون [أنِّ] (١) لفظة البيع لاتتضمن إنْـزاء محدودا ولا أمرا معلوما ينتفع به فيحملون الحديث في المنع على ذلك.

وقد تعلق المخالف بقوله: «نهى عن عسيب الفحل (٢)». لأجل أنه لم يذكر فيه لفظة البيع، وهذا أيضا فيه إضار محذوف، ولأصحابنا أن يقولوا فيه ماقالوا في الأول. واعتمد المخالف في المنع على أن المقصود غير معلوم ولا محصل، وذلك يلحقه بالغرر والخطر فيمنع. وأصحابنا لا يسلمون ذلك ويجعلون المعاوضة وقعت على معلوم، والضرورة تدعو إلى جواز (٢) إجازته فوجب حمل الحديث على ماتأولناه أو يحمل الحديث على مكارم الأخلاق. والندب على إعارته لذلك؛ ليكثر التناسل في الحيوان.

وأمانهيه «عن بيع الماء»، وفي الطريق الآخر: «عن فضل الماء».

فاعلم: أن من الناس من زعم: أن الإجماع قد حصل على أن من أخذ من دجلة ماء في إناثه وحازه دون الناس أن له بيعه إلا قولا شاذا ذكر في ذلك لا يعتد بخلافه عنده.

ومحمل النهى عن بيع الماء مطلقا على أنه باع مجهولا منه، أو باع مالم يحتفره في أرضه واحتفره للسبيل، أو على أن النهى ندب للإسعاف به لاحتقار ثمنه وعظيم حاجة الناس إليه.

وقد اختلف الناس<sup>(٤)</sup> فيمن حفر بئرا للهاشية في الفيافي: هل له منع فضله؟، فعندنا ليس له منع ذلك بل يبذله بغير عوض.

<sup>(</sup>١) مابين المعموفنين ريادة من (ح).

<sup>(</sup>٢) ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما. راجع (النهاية لابن الأتير: عسب).

<sup>(</sup>٣) هكدا في ز. وفي د : الجواز.

<sup>(</sup>٤) الناس: أي: العلماء.

ومن الناس من قال: لا يمنعه ولكن ليس عليه بذله بغير عوض، بل بقيمته قياسا على المضطر لطعام غيره لإحياء نفسه، فإنه لا يحل له منعه، ولكن لا يلزمه بذله بغير عوض. وما وقع هاهنا من نهيه «عن بيع فضل الماء» يدل على صحة ماقلناه: إن الفضلة لا تمنع.

وأما إلزام المخالف بذلها بالقيمة قياسا على ماقالوه فى الطعام فقياس غير صحيح؛ لأن الطعام يضر به بذله ولا يُخلف مابذله إلا بسقى ومشقة، والماء ما أُذهِبَ منه عاد إليه مثله وتفجرت به الأرض فافترق الأصلان.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «ولايباع فضل الماء ليباع به الكَلَالاً ١٠٠». وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكَلاً الله الم

معناه: أن أصحاب الماشية إذا منعوا الماء لم يردوا عليه، وإذا لم يردوا عليه امتنعوا من رعى ماحوله لعدم الشرب، فيكون منعه الماء قصدًا لمنع الكَلَا الذي لاحق لمه فيه إضرارا بالمسلمين ومنعما لهم من حقوقهم وذلك غير جائز وقريب من هذا يتأول في اللفظ الآخر: «لا يباع فضل الماء ليباع به الكَلاً». والكلاً: مهموز بفتح الكاف وهو: المرعى.

قال بعض أئمة أهل اللغة: الكلأ: النبات (٣).

قال: ومعنى الحديث أن البئر تكون في البادية أو في الصحراء، ويكون قربها كلاً، فإذا ورد عليها وارد فغلب على مائها ومنع من يأتى بعده من الاستسقاء منها، كان بمنعه الماء مانعا للكلاٍ، لأنه متى ورد رجل بإبله فأرعاها ذلك الكَلاُ ثم لم يسقها قتلها العطش، والذي يمنع ماء البئر يمنع النبات القريب منه، وهو مثل الحديث الآخر «لا يمنع فضل الماء الكلا ليمنع به الكَلاً».

قال أبوالقاسم الزجاجي: الكلا: اسم يقع على جميع النبات، والمرعى، فإذا فصل بين الرطب واليابس منه. قيل للرطب: خَلِّى (٤) مقصور، ورُطُب: بضم الراء وإسكان الطاء، ولليابس: حشيش.

ومنه يقال: أحشَّت الناقة ولدها. إذا ألقته يابسا، وحَشَّتْ يد فلان إذا يبست.

<sup>(</sup>۱) راجع (صحيح مسلم بشرح النوري ۱۰: ۲۳۰).

 <sup>(</sup>۲، ۲) الكلا مهموز مقصور: هو النبات سواء كان رطبا أو بابسا.
 وأما الحسبش والهشيم فهو مختص باليابس.

<sup>(</sup>٤) وأما الخلى: فمقصور غير مهموز والعشب نخنص بالرطب راجع (صحبح مسلم بشرح النووى ١٠: ٢٢٩).

# [ باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السِّنور ].

قوله: «نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن».

وفى بعض طرقه «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغى خبيث، وكسب الحجَّامِ خبيث (١١)». وفى بعض طرقه «سألت جابرا عن ثمن الكلب والسِّنور، فقال: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

قال الشيخ: قد تقدم في العقد الذي ذكرناه في افتتاح البيوع ما يعرف منه [علة] (") النهى عما نهى عن بيعه وعلة الجواز لما أجيز بيعه، وأشرنا هناك لمسألة بيع الكلب، فمن أراد حقيقتها فليقف عليها هناك، ولكن يلحق هاهنا ما يتعلق بالمسألة حنى لا تمربنا فنخليها من فائدة:

فاعلم: أن كل حيوان ليس بنجس ولا ذي حرمة، وينتفع به في الحال، أو في المآل، فإن بيعه جائز.

وإنها قلنا: ليس بنجس، لأن الشافعي لما رأى الكلب نجساوجب أن يكون ذلك عنده علة في منع بيعه، ولهذا نهى عن بيع رجيع ابن آدم لنجاسته.

وقد أشرنا في العقد الماضي إلى الكلام عليه.

وإنها قلنا: ولاذى حرمة. احترازا من: أم الولد، والمكاتب، والمعتق إلى أجل، والمدبّر. وإنها قلنا: ينتفع به في الحال، لئلا يكون من الحشرات وغيرها ممالامنفعة فيه.

واحترازا بقولنا: أوفى المآل. من صغار العبيد الذين لايقدرون على السعى الآن فبيعهم جائز لما يرجى من المنفعة بهم فى المستقبل، وقد جعل الشرع هذا الرجاء للمنفعة قائها مقام حصول المنفعة في الحال.

وأما بيع العبد المستأجر والمخدم سنين، وإن كان فيه منفعة في المآل، فالمنع هناك لعلَّة أُخْرى ليس هذا موضع بسطها. ولا شك أن الكلب الذي لا يحل كسبه واقتناؤه لا يجوز بيعه، لأن بيعه حينئذ كالمعاوضة على مالامنفعة فيه، وقد تقدم بيان المنع من ذلك.

<sup>(</sup>۱) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ۱۰: ۲۳۱).

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين زيادة من ز، وساقطة من د.

وإن كان مما يحل اقتناؤه لزرع أو ضرع أو صيد، فمن أصحابنا من كره بيعه لهذا الحديث وقال:

ليس إباحة المنفعة تجيز المبايعة كأم الولد ينتفع بها ولا تباع .. ومن أجاز بيعه منهم حل هذا الحديث على مالايحل اقتناؤه واتخاذه.

وقد قدمنا. أنه لا يجوز بيعه أو حمله على أنه إن كان حين المُر بقتل الكلاب، فلما وقعت الرخصة في بيعه.

وأما مهر البغي: فهو مايُعطى على النكاح المحرم، وإذا كان محرما ولم يُستبح بعقد صارت المعاوضة عليه لاتحل، لأن ماحرم الانتفاع به فكأنه لا منفعة فيه أصلا.

وكذلك حلوان الكاهن لأنه يقول مالا ينتفع به، ويعان بها يعطاه على مالايحلُّ.

وقد قال بعض الناس<sup>(۱)</sup>: الكاهن المذى يخبر بالغيب المستقبل. والعراف: هو الذى يخبر بالغيب المستقبل. والعراف: هو الذى يخبر بها أُخفى وقد حصل فى الوجود. والبغيُّ: الفاجرةُ. وأصل بَغِيّ: بغوى على وزن فَعُول بمعنى فاعله، وهو صفة لمؤنث فلذلك جاءت بغيرها، كما تجيء إذا كانت بمعنى مفعولٍ نحو: رَكُوب وحلوب، ولا يجوز أن يكون بغى هاهنا فعيلا، ولو كان كذلك للزامته الهاء كامرأة جميلة، وكريمة، وكذلك حكم فعيل إذا كان لمؤنث، وهو بمعنى: فاعل.

والبغاء: بكسر الباء ممدود: الزنا والفجور. من قبول الله عز وجل ﴿ و لا تُكْرِهُ وا فَتَيَاتِكُم على البِغاء (٢٠) ﴾.

يقال: بغت المرأةُ بِغاءً بكسر الباء وامرأة بَغِيُّ، ومنه قوله عز وجل: ﴿ وَلَمْ أَكُ بِغِيا (٣) ﴾.

وجمع: بغي بغايا.

وأما حلوان الكاهن: فهو ما يُعطاه ويجُعل له على كهانته. يقال منه: حَلَوْتُ الرجل حُلُوانًا. إذا حبوته بشيء، والحُلوان: الرشوة أيضا.

قال الهروى: قال بعضهم: أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو، ويقال: حلوته. إذا أطعمته الخُلوَ، كما يقال: عَسلتُه إذا أطعمته العسل.

<sup>(</sup>١) الناس: أي: العلماء

<sup>(</sup>٢) سورة النور آية · ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البحريم آية ٢٠.

قال أبو عبيد: والحُلوان. في غير هذا أن يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه، وهو عيب عند العرب. قالت امرأة تمدح زوجها:

لا يأخذ الحلوان من بناتنا(١).

### [باب حل أجرة الحجامة]

قال الشيخ: وأما كسب الحجام خبيث.

فمحمله عندنا على أن المراد به التَّنزه عن كسبه، لأنها من الصنائع الذميمة المستقذرة، والشرع يحضُّ على مكارم الأخلاق والتنزه عن الدَّناءةِ.

والدليل على ذلك قول ابن عباس فى كتاب مسلم: «حجم النبى صلى الله عليه وسلم عبد النبى الله عليه وسلم عبد أبنى بياضة، فأعطاه النبى صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضربينه ولو كان سحتا لم يعطه (٢).

وقد ذهب بعض الناس إلى منع ذلك في الأحرار.. واستعمل الحديث فيمن وقع على صفة ماوقع عليه، وأظنهم يجيزونه في العبد ليعلف به نواضحه ورقيقه.

وفى الترمذى (٣): « أنه صلى الله عليه وسلم استؤذن فى إجارة الحجام فنهى (١) الذى استأذنه عنها، فلم يزل يستأذنه ويسأله، حتى قال: «أعلف نواضحك ورقيقك (٥)».

وأما قوله في السِّنور: «زجر عن ذلك(٢)»، فقال بعضهم:

لعله: على جهة الندب لإعارته، لأنه إذا كان له ثمن شح عليه.

قال:(٧) أولأنه لا يمكن ضبطه، فإن ربط لم ينتفع به، فوقع النهى لذلك.

وقال بعضهم: لعله في السّنور الوحشي.

<sup>(</sup>١) هو من الرجز، والبيت بلا نسبة في (لسان العرب: حلا ١٨: ٢١٠)

<sup>(</sup>۲) راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۰: ۲۶۳)

<sup>(</sup>٣) الترمدي: هو أبو عيسي محمد بن عيسي بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي البوعيري النرمذي الضرير. ولد سنة ٢٠٩هـ.

راجع ( مقدمة الحامع الصحيح صفحة ٧٧ ط على نفقة النازي بالقاهرة ١٣٥٠ هـ ١٩٣١م).

<sup>(</sup>٤) فهي هكذا في روهو الصواب، والذي في د: فهي.

<sup>(</sup>٥) راجع: سنن الترمذي ٥: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٦) راحع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٠: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٧) هكذا في ز، وفي د: ولأنه.

وجمهور العلماء: على أنه لا يمنع من بيعه، وذكر كراهمة بيعه عن أبي هريرة ومجاهد وغرهما أخذا بظاهر الحديث.

## [باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أوزرع أو ماشية ونحو ذلك]

قوله: «أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية (١)».

وفي حدث آخر: «من اتحذ كلبًا إلا كلب زرع أو غنم أوصيد نقص من أجره كل يوم قيراط (٢٠)».

قال الشيخ رحمه الله: أما إذا حبست الكلاب لغير منفعة وحاجة إليها، فإن ذلك منوع منه لما فيه من ترويع المسلمين والتوثب عليهم، قإذا دعت الضرورة لاقتنائها للتكسب بها في الصيد أو حراسة المال كانت الحاجة إليها في تكسب المال) أوحراسته تدعو لإجازة اقتنائها.

وقد اختلف الناس في اتخاذها لحراسة الدور: هل يجوز ذلك قباسًا على ماوقع في الحديث من إجازة اتخاذها لحراسة الزرع والضرع أم لا يجوز ذلك?.. وقد اعتل بعض أصحابنا للنهى عن اتخاذها لحراسة الديار، فإن [ف] (٢٠) ذلك مضرة وترويعًا للناس، وهي إنها تتخذ حراسة من السارق، وقد تؤذي إذا كانت في الديار من ليس بسارق، ومن لم يسرق بعد.

وفي الحديث: «أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب». وهذا المعنى هو المفرق بين اتخاذها في الديار، واتخاذها لما ذكر في الحديث.

<sup>(</sup>١) راحع (صحبح مسلم بشرح النووي ١٠: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) راحع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٠: ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).

وكذلك أيضا تنازع العلماء في كلب الصيد إذا اتخذه من ليس بصائد: هل يجوز أخذا بظاهر هذا الحديث أو ينهي عن ذلك، ويكون معنى الحديث: إلا كلب صيد للصائد به.

### [باب تحريم بيع الخمر]

قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عزّوجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام؛ فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى به السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؛ فقال: «لا هو حرام».

ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم عليهم شحومها اجتملوه ثم باعوه. فأكلوا ثمنه(١)».

قالَ الشيخ رحمه الله: وقد تقدم في العقد الذي افتتحنا به البيوع \_ الكلام في هذا الحديث، وأصَّلنا ما يعرف منه: ما يجوز بيعه ممالا يجوز، وكشفنا عن علة ما يجوز بيعه ممالا يجوز، فلا فائد في إعادته.

وقد قال الطبرى: في المحرمات مايجوز بيعه، فإن اعترض به على ماتضمنه قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من إشارته إلى أن ماحرم حرم بيعه (٢).

قيل: إنها هذا لنجاسته.. واليهود: ترى الشحم نجسا، والذى أحللنا بيعه من المحرمات ليس بنجس.

والذى أراد عليه السلام بقوله: «إلا ماهو حرام» تحريم البيع لا تحريم ماذكروه من المنفعة، وإنها ظنوا: أن هذه المنافع قد تكون سببا للرخصة لهم في البيع، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يبيح البيع لذلك فلم يفعل.

وقد تقدم في القعد الذي ذكرناه نحن في افتتاح البيوع الوجه الذي من أجله لم يعذرهم صلى الله عليه وسلم ولم يرخص لهم في البيع قال:.

فإن قيل: في بعض الأحاديث لما قيل له صلى الله عليه وسلم في شحوم الميتة: إنها يدهن بها السفن. فقال: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء».

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ صفحه ١٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز. وفي د: ماحرم بيعه.

قيل: هذا على الكراهية، وتحرزا من النجاسة أن تمسه بدليل ماوقع في حديث آخر: أنه أباح الانتفاع بالسمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة.

و إن طعنوا في بعض رواة هذا الحديث؛ فكذلك حديثهم الذي عارضوا به أيضا يطعن في بعض رواته هذا ، والذي علق بحفظي من معنى كلام الطبري.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «جملوها» فمعناه :أذابوها. يقال: جملتُ الشحم وأجملته إذا أذبته.

وأنشد ابن الأنباري للبيد:

أَوْنهت و اجْتمل (۱) قَاسَه رزق و اجْتمل (۱) قاشت وى ليلة ريح واجْتمل (۱) قال النهرى (۲) وغيره: الجميلُ والصُّهارة عند العرب: ماأذيب من الألية.

قال الراجز أنشده يعقوب:

يهمُّ فيه القومُ همَّ الحمِّ (٣).

قوله: يهم فيه. أي: يذوب فيه(١)

<sup>(</sup>١) راجع (ديوان لبيد بن ربيعة صفحة ١٧ ط. الكويت عام ١٩٦٩م ولسان العرب: جمل).

<sup>(</sup>٢) هكذا في د، وفي ز، ح: الهروي.

<sup>(</sup>٣) وقيل: الحم: ما يبقى من الإهالة. أي: الشحم المذاب.

راجع (لسان العرب: حم). (٤) بعد اي: يذوب فيه. ذكرت نسخة ز فقط مايلي:

تم النصف الأول بحمد الله وحسن عونه وضلوانه على محمد وآله وسلامه.

# من كتاب الصرف

فيه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب إلا مشلا بمثل ولا تُشفُّوا بعضه على بعض ولا تبيعوا الورق إلا مشلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز».(١)

وفي حديث آخر: «الورق بالذهب ربا إلا هَا وَها(٢) والتمر بالتمرربا إلا ها وها».

وفى حديث أخر: «نهى رسول الله صلى عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أبى». (٣)

قال الشيخ رحمه الله: التبايع يقع على ثلاثة أوجه: عرض بعرض، وعين بعين، وعرض بعين. ويقع التبايع بهذه الأجناس على ثلاثه أوجه أيضا: ينقدان جميعا، ويؤخران جميعا. وينقد أحدهما ويؤخر الآخر. فإن نقدا جميعا كان ذلك بيعا بنقد.. وإن بيع العين بمثله كالذهب بالذهب سُمِّى: مُراطَلةً.

و إن بيع بعين خلافه كالذهب بالورِق سُمي: مُصارفة.

وإن بيع العرض بعين سمى العين: ثمنا والعرض: مثمونا.

وإن كانا مؤخرين جميعا.. فذلك الدين بالدين وليس بييع شرعى؛ لأنه منهى عنه على الجملة؛ فإن فقد أحدهما وأخر الآخر.. فإن كان المؤخر هو العين والمنقد هو العرض سمى ذلك: بيعا إلى أجل.. وإن كان المنقود العين والمؤخر العرض سمى ذلك: سَلَمَا، ويُسمى أيضا: سَلفًا(٤٠).

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم ط. محمد على صبيح وأولاده بالأرهر ٢٠٥٥)

<sup>(</sup>٣٠٢) راجع (صحيح مسلم ط. محمد على صبيح وأولاده بالأزهر ٥: ٤٣).

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ح) وفي نسخني د،ر: عرضا

ولو كانا عرضين مختلفين سمى ذلك: سلم أيضا وسلفا. ولايبالي إلى ما تقدم (١) منها أو تأخر.

### [باب لعن آكل الربا ومؤكله]

واعلم بعد ذلك: أن الرِّبا محرم في الشرع. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَاحَلَ اللهُ البيعَ وَحَرَم الربا (٢٠) ﴾. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم «آكِل الربا ومؤكله (٢٠) الحديث؛ فإذا ثبت تحريمه وجب أن تعقد أصلا فيه يجمع سائر فروعه؛ فاعلم أنا قدمنا أن البيع يقع نقدا ويقع نسيئة.

فأمابيع النقد: وهو ما تناقدا فيه العوضين جميعا؛ فيجوز التفاضل فيه والتهاثل، والبيع كيف يشاء إن مالم يكن التبايع في الأثهان أو الأطعمة المقتاتة، فلا يجوز فيها التفاضل مع الجنسية، ولا يُباع منها المثل بمثله إلا متساويا، وإن اختلفت جاز التفاضل.. وماسوى هذين القسمين يجوز بيعه على الإطلاق؛ فحصل من هذا: أن التفاضل مع الاختلاف في بياعات النقود يجوز على الإطلاق، والتفاضل مع التهاثل يجوز إلا فيها قدمناه من الأثهان أو المقتاتات،

والدليل على الجواز مع اختلاف الأجناس على الإطلاق. قبوله عزوجل ﴿ وأحل الله البيع ﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم(٤)».

والدليل على إجازة التفاضل فيما سوى الثمن والمقتاتات. قوله سبحانه: ﴿وأحل الله البيع﴾ وأيضا فإنه لوكان التفاضل في سائر الأشياء ممنوعا لم يكن لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الستة بتحريم التفاضل معنى ولقال: التفاضل حرام عليكم في كل شيء. ولكن لما خص هذه الستة دلّ ذلك على: أنّ التحريم ليس بعام في سائر الأشياء، وإنها يبقى النظر في الستة: هل التحريم مقصور عليها ويكون كشريعة غير معقولة المعنى، أو تكون لانحتصاصها بالتحريم معنى فيطلب ذلك المعنى، فحيث ماوجد حَرُم قياساً على الستة.

فأما أهل الظاهر النفاة للقياس، فإنهم قصروا التحريم عليها، وأباحوا التفاضل في سائر الأشياء سواها.. وهذا بناء منهم على فاسد أصلهم في نفى القول بالقياس.

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز: ولاتنالي ما تقدم منها أو تأخر.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم ط. صبيح ٥: ٥٠).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم ٥: ٤٤).

والرُّد عليهم مذكور في أصول الفقه.

وأما جمهور العلماء المثبتون للقياس فإنهم تطلُّبوا لذلك معني.

فأما مالك فإنه يعتقد: أنها إنها حرم التفاضل فيها لأمرين.

أما الذهب والفضه فلكونها ثمنين. وأما الأربعة المطعومة فلكونها تدخر للقوت أو تصلح القوت وقد قدمنا: أن ذلك كله مع تماثل الجنس وأما الشافعي فوافقه على العلة في الله المنافضة، وخالفه في الأربعة، واعتقد: أن العلمة كونها مطعومة وأما أبو حنيفة فخالفها، في الجميع، واعتقد: أن العلمة في الله في الله المنافضة الوزن، وفي الأربعة: الكيل؛ فخرج من مضمون ذلك:

أن مالكا تطلب علته فحرم التفاضل في الزبيب؛ لأنه كالتمر في الاقتيات، وحرم التفاضل في القطنية (١) لأنها في معنى: القمح والشعير في الاقتيات.

ويرى: أن العلة الثمنية لم يتفق وجودها إلا في الذهب والفضة، ولو اتفق أن يجيز الناس بينهم الجلود لنهى عن التفاضل فيها.

وأما الشافعي فتطلب علته فحرم التفاضل في كل مطعوم.. وأبو حنيفة يحرمه في كل مكيل أو موزون.

فأما مالك فإنه استلوح ماقال لأجل أن النبى صلى الله عليه وسلم لو أراد الكيل أو الوزن لا كتفى بأحد هذه الأربعة في الكيل، ولا تظهر للزيادة على الواحد فائدة.

وكلامه صلى الله عليه وسلم كله فوائد لا سيما في تعليم الشرائع وبيان الأحكام.

وكذا كان يقتصر على واحد منها لو كانت العلة كونها مطعومة؛ لأن الواحد منها كما سواها مما ذكر معه في الحديث.

ويقول: لما علم صلى الله عليه وسلم: إن المراد الاقتيات أراد أن يُبينه باالتَّنْبِيه عليه؛ ليبقى للعلماء مجالا في الاجتهاد، ويكون داعيا لبحثهم، الذي هو من أعظم القرب إلى الله عزوجل، وليوسع لأمته في التعبد على حسب سعة أقوال علما تهم، وربما كانت التوسعة أصلح للخلق أحيانا؛ فنص على البُرِّ الذي هو أعلى المقتاتات، ثم نصَّ على الشعير الذي هو أدناها لينبه بالطرفين على الوسط. وتنتظم الحاشيتان مابينهما، وإذا أراد إنسان ذكر جملة

<sup>(</sup>١) القطنية: بالضم والكسر. وراه أبو حنيفة بالنشديد جرى المصنف رحمه الله تعالى: الثياب المتخذة من القطن. راجع (التاج ٩: ٣١١٣).

الشيء فربها كان ذكر طرفيه ونهايته أدل على استيعابه من اللفظ الشامل له.. ولما عهد النبى صلى الله عليه وسلم عادة الناس في زمنه أكل البر مع السَّعة والاختيار، والشعير مع الضرورة والإقتار كان ذكره لها تنبيها على: السلت (۱) والأرز والذرة والدُّخن (۲)؛ لأن من اعتاد أكلها في بعض البلاد: إما أن يأكلها في حال سعته؛ فيكون ذكر القمح منبها على حكمها، أو في حال ضيقته فيكون ذكر الشعير منبها له ولو اتفق أن يكون الدُّخن أو غيره هو الغالب في زمنه في قوت أهل الإقتار، لأمكن أن ينبه به بدلا من الشعير.

وأما التمر فإنه وإن كان يقتات ففيه ضربُ من التَّفكة والطبع يستحيله، حتى إنه يؤكل على غير جهة الاقتيات؛ فأراد صلى الله عليه وسلم أن يرفع اللبس لأجل هذا المعنى الذى انفرد به وينصُّ عليه مشيرا إلى أن كل مقتاتٍ، وإن كان فيه زيادة معنى، فإن ذلك لايخرجه عن يابه.

ولما علم صلى الله عليه وسلم: أن هذه الأقوات لا يصح اقتياتها إلا بعد إصلاحها، وإذا لم تكن مصلحة تكاد تلحق بالعدم، الذي لا ينتفع به في القوت أعطى مالا قوام لها إلا بعد حكمها.. ونبه بالملح على ماسواه مما يحل محله في إصلاحها؛ لأنه لا يقتاتُ منفردا ولكنه يجعل ماليس بقوت قوتاً.

### [باب «بيع الطعام مثلا بمثل»]

وأما الشافعي فإنه استلوح ماذهب إليه من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: «الطعام بالطعام مثلا بمثل (7)» فيقول:

إنى وإن لم أُزاحمكم في تطلب التعليل، فإن عموم هـذا نصُّ مذهبي، وإن زاحمتكم فيه

<sup>(</sup>١) السلت. تمعير لاقشركه أحرد. وقيل: هو بوع من الحنطة والأول أصح الأن البيضاء الحنطة.

راجع (لسان العرب: سلب).

<sup>(</sup>٢) الدخن: الجاروس: وفي المحكم حب الجاروس راحع (لسان العرب: دخر).

وقيل: دخره من الجاروس ذرة حمراء دخن: ذرة صغيره (جرد) بلغة النوبة.. وهدان نوعان من الأذرة أي الدرة. ونزرع هذه الأنواع علفا للهاسبة في أمريكا و إيطاليا.

راجع (إحياء التذكرة في النباتات الطبية والمهردات العطارية تحقيقات الدكتور رمري مفتاح مطبعة الحلمي ممصر).

<sup>(</sup>٣) راحع (صحيح مسلم ط. صيح وأولاده ٥: ٤٧).

فإنه يشير إلى ماقلت، لأنه علق الحكم بالطعام، وهو مشتق من الطعم. ومعنى الاشتقاق هو علة الأحكام.

وأما أبو حنيفة فإنه أيضا سلك قريبا من هذا المسلك؛ فقال بأن عامل خيبر لما باع الصاع بالصاعين أنكر ذلك صلى الله عليه وسلم؛ فقال: «لاتفعلوا ولكن مِشْلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان». ومعلوم أنه لم يرد نفس الميزان، وإنها أراد نفس الموزون فكأنه قال: وكذلك الموزون.

فنقول أيضا: إن لم نُزاحمكم في التعليل استدلَلْت بعموم قوله، وكذلك الموزون، وإن زاحمتكم فيه كان ذكر الوزن مشيرا للعلة.

وقال أصحابنا في الرد عليه: إن علته تجيز الربا في القليل الذي لا يتأتى فيه الكيل..

وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «البربالبر»(٢) الحديث. يُوجب منع الربا فيه فقد صارت العلة أخذت من أصل ينقضها عمومه، وذلك مما يبطل العلل.

هذا الكلام في الربافي بياعات النقد.

وأما القسم الثاني: فهو الربافي النسيئة فتنكلم عليه في الحديث المذكور (٢٠) فيه السلم إن شاء الله غزوجل.. وقد اشتمل الحديث: على أن الربافي النقد في هذا الستة المذكورة.

وذكر عن ابن عباس: أنه أجاز دينا را بدينارين نقدا، وذكر: أنه رجع عنه؛ فإن ثبت عنه أنه كان يجيزه فيسقط هذا القسم على أصله، ولا يكون ربا عنده إلا في القسم الآخر الذي وعدنا بالكلام عليه، وذكر عنه مسلم ماظاهره: أنه تعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: «الربافي النسيئة».

وفي بعض طرق مسلم: «إنها الربافي النسيئة».

وفي بعض طرقه: «لا ربافيها كان يدا بيد» وروى البخارى: «لاربا إلا في النسيئة(٤)».

فإن قيل: كيف الوجه في بناء هذه الأحاديث مع قوله عليه السلام: «الذهب بالذهب» الحديث.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم ط. صبيح وأولاده ٥: ٧٤).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقق عبد الباقي ٣: ١٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم محفيق عبد الماقي ٣: ١٥٩٦).

<sup>(</sup>٤) راجع (فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٤: ٢٠٤).

وفى آخره: «مِثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد» فقد أثبت الربا مع كونه يدا بيد. وهـذا يمنع مـن حمله على أن المرادب «النسيئة» حتى يكون مطابقا لما تعلـق به ابـن باس.

وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم للذى كان يبيع الصاعين من التمر بصاع: «لا صاعى تمر بصاع<sup>(۱)</sup>» الحديث.

قيل عنه ثلاثة أجوبة:

أحدها: أن يقال. قوله: «لاربا إلا في النسيئة». يعنى: في العُروض.. ومافي معناها مما هو خارج عن الستة المنصوص عليها. وعما يقاس عليها، ولاشك :أن العُروض يدخلها الربا نسيئة على ماسَنُينه فيما يأتى بعد إن شاء الله.

والثانى: أن يكون المراد الأجناس المختلفة من هذه الستة ومافى معناها؛ فإنه لاربافيها إلا مع النسيئة؛ فيحمل ما تعلق به ابن عباس على هذا، حتى لا يكون بين الأحاديث تعارض وتناقض.

والجواب الثالث: أنه إنها أراد بقوله عليه السلام: «أما الربا في النسيئة».

إثبات حقيقته الربا أن يكون في الشيء نفسه، وهو الربا المذكور في القرآن في قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَبُتُم فَلَكُم رَوْسِ أَمُوالَكُم ﴾ (٢)؛ لأنهم كانوا يقولون: إما أن تقضى، وإما أن تُربى (٢). هذه طريقة في الجواب سلكها بعض العلهاء، ولما عورض بها وقع من إطلاقاته عليه السلام كقوله: «فمن زاد أو استزاد فقد أربى (٤)» وقد ذكر: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة».

قال هذا على جهة المجاز والتَّشبيه له بالربا، وهذا عندى بعيد مع قوله عليه السلام فى حديث بلال لما باع الصاع بالصاعين؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «أوَّهُ(٥) عين الربا» فنصَّ على أنه عين الربا.. وهذا يبعد معه أن يكون أراد: أنه يشبه الربا.

<sup>(</sup>١) راجع (صحبح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٥٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) هكذا في د، وفي ز: أن تقضى أو تربي.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم نحفيق عبد الباقي ٣: ١٥٩٦).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٣: ١٥٩٤).

وقول عليه السلام: «ها وها» بعض المحدثين يقولون: إنها مقصورة، وحذاق أهل اللغة يمدونها ويجعلون ذلك بدلا من الكاف؛ لأن أصلها: هاك. يقولون هاك السيف(١). بمعنى: خذه. ويقال للاثنين: هاؤما. وللجهاعة: هاؤم،

قال الله عزوجل: ﴿هاؤُم اقرءُوا واكتابيه ﴾(٢).

ويقال: هاء. بالكسر.

وقوله عليه السلام «ولا تُشفُّوا بعضها على بعض».

بمعنى: لا تفضلوا. وقد يكون الشَّف في اللغه بمعنى: النقصان. وهو من الأضداد.

خرج مسلم في باب: آكل الربا حديثا عن جرير عن مغيرة. قال:

«سألت إبراهيم فحدثنا عن علقمة (٣)». هكذا في نسخة ابن ماهان.

وأما عند الجُلودي؛ فعن جرير عن مغيرة. قال: سأل شِباك إبراهيم فحدثنا عن علقمة؛ فجعل السائل هو شباك.

وفى رواية ابن العلاء: أن السائل هو المغيرة، وشباك هذا هو صبى كوفى مشهور بالرواية. عن إبراهيم النخعى ذكر: «أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهى من المغانم تُباع؛ فأمر صلى الله عليه وسلم بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب وزنا بوزن(١٤)».

وفى بعض طرقه: «اشتريت يوم خيبر قلادة فيها اثنا عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من أثنى عشر دينارا، فذكرتُ ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تباع حتى تفصل»(٥).

قال الشيخ رحمه الله: مذهب مالك رضى الله عنه: أن الذهب إذا كانت معه سلعة؛ فلا يجوز بيعها بفضة، لأن ذلك فلا يجوز بيعها بذهب، وكذلك إذا كانت فضة، وسلعة؛ فلا يجوز بيعها بفضة، لأن ذلك يؤدى إلى التفاضل بين الذهبين والذهب المنفرد جميع أجزائه مقابلة للذهب والسلعة، فلم

<sup>(</sup>١) راجع (ماسيق صفحة ٢٤ وصحيح مسلم تحفيق عبد الباقي ٣: ١٢١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة أية. ١٩.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقبق عبد الباقي ٣: ١٥٩٧).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٥٩٣).

<sup>(</sup>٥) راجع صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ١٥٩١٠٣.

يقع التماثل، ولا بيع الذهب بمثله سواء بسواء لكن مالكا استثنى السيف المحلى إذا كانت حليته تبعا له أن يباع بالفضة، وإن كانت حليته فضة وأجاز ذلك، لأن الشرع أباح تحليته ونزعه يشق، وهو قليل تبع. والإتباع غير مقصودة في العقود.

وأما أبو حنيفة فيجيز ذلك إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذهب المنضم للقلادة، ويرى: أن مازاد من الذهب المنفرد يكون في مقابلة السلعة، وما سوى ذلك يكون في مقابلة الذهب سواء بسواء؛ فيصيران كالعقدين المنفردين فلا يتصور الربا.

ومن الناس من شدَّ فأجاز ذلك على إطلاق من غير اعتبار يكون الذهب المنفرد أكثر أو أقل.

وأصحاب أبى حنيفة إذا احتججنا عليهم بالقلادة (١١) يقولون: قد ذكر هاهنا: أن الذهب الذى كان فيها أكثر من الذهب المنفرد، ونحن نمنع هذا الوجه، لأنا اشترطنا في الإجازة: أن يكون الذهب المنفرد أكثر من الذهب المنضم للسلعة.

وإنها يمتنع هذا التأويل على المخالف الذي ذكرنا: أنه يجيز ذلك على الإطلاق.

ورأيت الطحاوى ينفصل عن حديث القلادة: بأنه إنها نهى عن ذلك لئلا يغبن المسلمون في المغانم، وأنه صلى الله عليه وسلم تخوّف من الغبن وقد ظهر ماتخوف (٢) منه لأنه وجد في ذهبه أكثر من الثمن، وقد تعسف عندى في هذا التأويل، لأنه (٣) قد ذكر: أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر بنزع الذهب الذي فيها. قال لهم:

«الذهب بالذهب وزنا بوزن»، وهذا كالنطق بالعلة، وكأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنها أمرتكم بذلك حتى يحصل الذهب بالذهب سواء بسواء، ولو كان إنها أمر بذلك للغبن لقال صلى الله عليه وسلم: الغبن لا يجوز في المغانم أو ما يكون هذا معناه.

وأما قوله: «فجاءه بتمر جَنيب فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا» (٤). فإن الجنيب صنف من أعلى التمر والجمع صنف من أدناه. وقيل: خلط من أنواع التمر.

<sup>(</sup>١) بالقلادة: أي بحديث القلادة.

<sup>(</sup>٢) هكذا في (ح) وفي نسختي د،ز تحوف منه.

<sup>(</sup>٣) هكذا في د،ح، وفي ز لأنه ذكر.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقق عبدالباقي ٣: ١٥٩٤).

وقد يتعلق بعموم هذا من لا يحمنى الذريعة، ويقول: قد أجاز هاهنا أن يبيع الجمع بالدراهم، ثم يشترى (١) بها جنيبا، ولم يفرق بين أن يشتريه ممن ياع منه الجمع أو غيره، ولم يتهم على كون الدراهم لغوا، ومن يحمى الذريعة يخصه بأدلة أُخر.

### [باب أخذ الحلال وترك الشبهات]

قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما مشتبهات" لا يعلمهن كثير من الناس؛ فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام. كالراعى حوله الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألاو إن حمى الله محارمه. ألا وإن فى الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهى القلب»(").

قال الشيخ رحمه الله: هذا الحديث جليل الموقع عظيم النفع في الشرع حتى قال بعض الناس: "إنه ثلث الإسلام"، وذكر حديثين آخرين هما الثلثان الباقيان.

وإنها نبّه أهل العلم على عظم هذا الحديث، لأن الإنسان إنها تُعُبّد بطهارة قلبه وجسمه، وأكثر المذام والمحظورات إنها تنبعث من القلب، فأشار صلى الله عليه وسلم لإصلاحه، ونبه على أن إصلاحه هو إصلاح الجسم، وأنه الأصل، وهذا صحيح يؤمن به حتى من لا يؤمن بالشرع.

وقد نص عليه: الفلاسفة، والأطباء. والأحكام، والعبادات التي يتصرف الإنسان عليها بقلبه وجسمه تقع فيها مشكلات وأمور ملتبسات التساهل فيها، وتعويد النفس الجرأة عليها تكسب فسادالدين والعرض.

فنبه صلى الله عليه وسلم على توقى هذه، وضرب لها مثلا محسوسا، لتكون النفس له أشد تصورا، والعقل أعظم قبولا؛ فأخبرصلى الله عليه وسلم: أن الملوك لهم أحمية لاتمس، وهكذا كانت العرب تعرف في الجاهلية: أن العزيز فيهم يحمى مروجا وأفنية، فلا يُتَجاسَرُ عليها ولا يدنى منها مهابة من سطوته، أو خوفا من الوقوع في حوزته.

<sup>(</sup>١) هكذا في (ح). وفي نسختي د،ز: به.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحبح مسلم تحفيق عبد النافي ٣: ٩٩٥١، وسين أبي داود ٢: ٢١٨).

وهكذا محارم الله عزوجل: من ترك منها ما قرب فهو من توسطها أبعد، ومن يحامى طرف الشيء أمن عليه أن يتوسط، ومن تطرف توسط، وهذا كله صحيح، وإنها بقى أن نتكلم على هذه المشتبهات فنقول:

قد أكثر (١) العلماء من الكلام على تفسير المشتبهات، ونحن ننبهك على أمثل طريقة.

فاعلم: أن الاشتباه هو الالتباس، وإنها يطلق في مقتضى هذه التسمية هاهنا على أمرما أشبه أصلا ما، ولكنه مع هذا يشبه أصلا آخر يناقض الأصل الآخر فكأنه كثرت أشباهه؛ فقيل: اشتبه بمعنى: اختلط حتى كأنه شيء واحد من شيئين مختلفين، فإذا أُحِطْت بهذا علها، فيجب أن نتطلب هذه الحقيقة فنقول:

قد تكون أصول الشرع المختلفة تتجاذب فرعا واحدا تجاذبا متساويا في حق بعض العلماء، ولا يمكنه تصور ترجيح، ورده لبعض الأصول يوجب تحريمه، ورده لبعضها يوجب تحليله، فلا شك أن الأحوط هاهنا تجنب هذا، ومن تجنبه وصف بالورع والتحفظ في الدين، وما أحد من المسلمين يعيب فاعل هذا، بل المعلوم إنطلاق الألسنة بالثناء عليه، والشهادة له بالورع إذا عُرِف بذلك.

وقد سئل مالك: عن حنزير الماء فوقف فيه.. وكان شيخنا رحمه الله يقول: لما تعارضت الآى عنده ونظر إلى عموم قوله عزوجل: ﴿حُرِّمت عليكمم الميتة والدم ولحم لخنزير﴾(٢) فخاف أن يدخل في عمومه فيحرم. ونظر إلى عموم قوله سبحانه ﴿ أُحِلَّ لكم صيد والبحر وطعامه﴾(٤) وأمكن عنده أن يدخل في عموم هذه الآية فيحلُّ [ويكون خارجا عنها بدليل الآية التي ذكرنا قبلها فلا يحل](٥) ولم تظهر له طرق الترجيح الواضحة في أن يقدم آية على آية ووقف(١) فيه.

ومن هذا المعنى: أن يعلم أصل الحكم ولكنه يلتبس وجود شرط الإباحة حتى يتردد بينه وبين شرط التحريم.

<sup>(</sup>١) هكذا في ز. وفي د: أكثر العلماء.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية: ٣.

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز، وفي د. يدحل عمومه.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة آية ٩٦.

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفين زيادة من د.

<sup>(</sup>٦) هكدا في ز. وفي د: وقف.

وذلك : أن الإنسان يحل له أن يأكل مِلكه، أو ما في معناه مما أُبيح لـ م تملكه، ويحرم عليه أكل ملك غيره أو ما في معناه.

وقد وجد النبى صلى الله عليه وسلم تمرة ساقطة فترك أكلها، واعتل بأنه لولا أنه يخاف أن تكون صدقة لأكلها؛ فلما كانت الصدقة محرمة عليه، وشك: هل حصل هذا التحريم في هذه التمرة تركها ولحقت بالمشتبهات.

وهذا إذا كان الاشتباه من جهة أصول الشرع بعد نظر صحيح فيها، أو في القسم (١) الأخير الذي ذكرتاه مع فقد أصول تردُّ إليها، وعدم أماراتٍ وظنون يعول عليها.. وأما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فليس من الورع التوقف، بل ربها خرج بعضه إلى ما يكره.

وبيان ذلك بالمثال.

أن من أتى ماءً لم يجد سواه ليتوضأمنه؛ فقال فى نفسه: لعل نجاسةً سقطت فيه قبل أن أرد عليه وامتنع من الطهارة به؛ فإن ذلك ليس بممدوح وخارج عما وقع فى الحديث؛ لأن الأصل طهارة المياه وعدم الطوارىء.. واستصحاب هذا كالعلم الذى يُظن منه أنه لم يسقط فيه شيء [ مع](٢) أن هذه الفكرة إذا مرَّ معها تكررت ولم تقف عند حدَّ، وأدى ذلك إلى انقطاع عن العبادات.

وكذلك: لو أن إنسانا اشتهى النساء، ثم قال: لعل فى العالم من رضع معى! فلا يلقى امرأة إلا والعقل يجوز ذلك فيها إذا كانت فى سِنِّ يمكن أن ترضع معه؛ فاجتنب جميع النساء لهذا الخاطر (٦) الفاسد لم يكن مصيبا لمثل ماقلناه فى الماء من استصحاب الحال فى عدم هذه الأمور؛ وما يقع من الضرر بالإصغاء إلى هذه الخواطر فلا (١٠) يتسع فيه الخرق؛ فقد صارت الشكوك التى لا أصول لها وتتكرر فى نفسه، ويعظم الضرر بالمرور على موجبها ساقطة فى الشرع، حتى كانت (٥) المداواة عنذ بعض الفقهاء، والمستحسن: إضراب النفس عنها والتغافل عن إخطارها بالبال، كما يقولون فى الموسوس فى الحدث بعد الوضوء: أنه يؤمر بأن يلهى عن ذلك ويعرض عنه، حتى إذا اعتاد الإعراض عنه لم يتكرر عليه. وقد يكون هذا يلهى عن ذلك ويعرض عنه، حتى إذا اعتاد الإعراض عنه لم يتكرر عليه. وقد يكون هذا

<sup>(</sup>١) هكذا في (د،ج). وفي ز: والقسم الأخير.

<sup>(</sup>٢) مابير المعقوفتين زيادة من ح.

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز. وفي د: الخطر.

<sup>(</sup>٤) هكذا في د: وفي ز، ح: وقد يتسمع.

<sup>(</sup>٥) هكذا في د، وفي ر،ح: حنى صارت المداواة.

الشك له مستند ولكن الشرع عفا عنه لعظم الضرورة، كمن تحقق أن امرأة أرضعت معه والتبست عليه بنساء العالم؛ فإنا إن قطعنا عليه شهوته وحرمنا نساء العالم [عليه](١) جملة كان ذلك إضرارًا عظيما(١) وكلهن محلل، فلايغلب حكم محرمة واحدة على مئين وألوف عللات.. ولو اختلطت هذه الرضيعة بنساء محصورات لنهى عن الترويج منهن لأن الشك هاهنا له مستند، وهو العلم، بأنَّ هناك رضيعة وشك في عينها، وله قدرة على تحصيل غرضه مع القطع بسلامته من الوقوع في الحرام، بأن يتزوج من نساء قوم آخرين، وليس من الحزم في الدين أن يكون له طريقان في تحصيل عرضه.

أحدهما محلل هو أسهل وأكثر، فإن وقع فيه قطع على عين التحليل.. والطريق الأنحرى أقل وأندر وإن وقع فيه خاف أن يقع في عين الحرام، فيعدل عن المحلل بما يجوز أن يكون محرما، وبهذا فارقت هذه المسألة التي قبلها لأنه متى اختلطت بنساء العالم لا يقدر على تحصيل غرضه بطريق أُخرى ، فوجب ألا يكون للشك تأثير.

وإنها أريتك بهذه المسألة طريقة تسلكها، وإلا فمسائل هذا النوع لا تُحصى كثرة، ولكن أُصول جميعها لا تنفك عن الأصول التي مُهِّدت لك.. وقد يقل الضرر بالتحريم في بعض المسائل ويعظم في أخرى، ويتضح كون الشك له مستند في بعض المسائل، ويخفى في أخرى، وقد تكثر أصول بعض المسائل، وقد تتضح مساواة الفرع للأصل، وقد تجفى، ومن مجموع هذا كله واختلاف نظر الفقهاء فيه يقع بينهم التنازع والاختلاف.

من ذلك مسائل: الشاك في عدد الطلاق، والشاك: هل حنث في يمينه أم لا.

والشاك في زوجته: هل تحبه أم لا، وقد حلف على أنها تحبه: والشاك في الإناءين أيها النَّجس والشاك: هل أصابت ثوبه نجاسة أم لا ؟ والشباك في موضعها مع علمه بإصابتها ثوبه إلى غيرذلك من المسائل التي كثر اضطراب العلماء فيها، وطريقتهم فيها هي التي نبهناك عليها، وأنت إذا أحطت بهذه الطريقة علما أغنتك عن اضطراب الفقهاء.

وأيضا في هذا الحديث: هل المشتبهات المذكورات فيه واجب اجتنابها؟

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين زيادة من ز.

<sup>(</sup>٢) وكلهن: مكانها في ز: مطموس. ونقلت من د. وقرئت في ح. وكأنهن محللات.

وهل قوله: «من وقع فى الشبهات وقع فى الحرام» دلالة على أن اجتنابها واجب أم يكون المراد أنه قد يقع فى الحرام لقوله بعد ذلك: «كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه (١١)» ولم يقل: يرتع فيه ؟، فلابد مع وصفه بإن اجتنابها إستبراء للدين والعرض.

والإستبراء: يشير إلى أنها ليست بنفس الحرام الذي يجب أن يجتنب، لأن هذه المسائل التي نصصنا على بعضها وأشرنا إلى بقيتها تختلف طرق الاشتباه فيها على ما أشرنا إليك به فقد يقتضى بعضها التحريم وأن الاجتناب واجب. وقد تدق طرق الاشتباه وتضعف فيكون الاجتناب (٢) حينتا في مستجبا غير واجب، ولكنه صلى الله عليه وسلم أتى بلفظ دآل على استحباب التوقى ... ولا شك أن استحسان التوقى يعم جميعها مالم تكن من الشكوك الفاسدة التي أش نا إليها.

وقد يقال: هذه المشتبهات: إما أن تكون حراما أو حلالا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن الحلال بين و إن الحرام بين". فإن كانت محرمة فيجب أن تكون بينهة على ظاهر قوله، و إن كانت محللة فيجب أن تكون بينة على ظاهر قوله أيضا.

قيل: قد يقع منها ماهو مكروه وهو كثير فيها، فلا يقال: إنه حرام بين ولا حلال بين لا كراهة [فيه](٢)، وأيضا فقد يكون المراد: ما استقر عليه الشرع من تحليل وتحريم ما نزل بيانه واضحا بينا، وإليه أشار بقوله صلى الله عليه وسلم: «الحلال بين والحرام بين(١٠)».

ولا شك أن تحريم: الربا، والميتة، والدم، ولحم الخنزير بين، ولا شك: أن تحليل الأكل من طيبات ما اكتسبنا، وتزويج النساء حلال بين، وإلى هذا وأمثاله أشار وإن كانت المشتبهات لها أحكام من ولهذا عليه السلام: «لا يعلمهن كثير من الناس»، ولو كانت لاحكم لله تعالى فيها لم يقل: «لا يعلمهن كثير من الناس»، لأن الكل حينية لا يعلمونها.

وقد يدخل هذا الحديث في الاستدلال على حماية الذريعة وصحة القول به، كما ذهب

<sup>(</sup>١) راجع ( صحيح مسلم تحقيق عند الباقي ٣: ١٥٩٩).

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسخني د، ز، ح وفي م: الاستباه، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من ز.

<sup>(</sup>٤) راجع ما سبق صفحه ٣٢.

إليه مالك لقوله عليه السلام: «كالراعي يرعى حول الحمي يوشك أن يرتع فيه(١)».

وقد اختلف الناس في محل العقل من الإنسان.

فمذهب بعض الأئمة من المتكلمين: أنه في القلب. وإليه صار جمهور الفلاسفة، ويحكى هذا الأطباء: إنه في الدماغ ويحكى هذا عن أبي حنيفة.

وقد احتج بعض الأثمة المتكلمين: على أنه فى القلب لقوله سبحانه: ﴿ فتكون لهم قلوبٌ يعقلون بها ﴾ (٣) فأضاف العقل إلى القلب، وقال عز وجل: ﴿ إِنَّ فَى ذَلَكَ لَذِكرى لمن كان له قلتٌ ﴾ (٤).

واحتجوا أيضا بهذا الحديث، وقد جعل صلى الله عليه وسلم صلاح الجسد كله وفساده كله تابعا للقلب والدماغ من جملة الجسد، فاقتضى ظاهر الحديث كون فساده وصلاحه تبعا للقلب. وهذا يدل على أنه ليس بمحلِّ للعقل.

وأما الأطباء فإنها عُمدتهم (على أن) (٥) الدماغ يفسد فيفسد العقل، ويكون منه الصرع، والهوس عندهم، ويتغير من أوجه، فيتغير العقل، ويكون منه: المالنْخُوليا. وغير ذلك من العلل التي يُسمونها، فاقتضى ذلك عندهم كون العقل في الدماغ ولاججة لهم في هذا، لأن الله سبحانه قد يُجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ، وإن لم يكن العقل فيه لا سبيًا على أصولهم في الاشتراك، الذي يذكرونه في كتبهم بين الدماغ والقلب نعم، وهم يجعلون بين رأس المعدة والدماغ اشتراكا وينصون في كتبهم: على أن المالنخوليا على قسمن:

شَر اسِيفية: وهي أبخرة عندهم تصعد من نواحي قريبة من المعدة، وقد يكون برأس المعدة خلط يبخر الأعلى فيتغير العقل.. وهذا منهم نقض لاستدلا لهم.

والنوع الآخر: دماغية وهو (من)(٢) فساد مزاج الدماغ.. والعلم عندهم عليها: أن مادام على وتيرة واحدة فهو من الدماغ، وما كان يختلف الأزمان فيه فهو من أسفل البدن، فإذا صعد البخار تحرك وإذا سكن سكن.

<sup>(</sup>۱) راحع صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ١٥٩٩:٣

<sup>(</sup>٢) هكذاً في د. وفي ر، ح: يحكى عن.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج آية ٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة ق آية: ٣٧.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعمومتين زيادة من ح.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين زيادة من ح.

#### [باب بيع الطعام مثلا بمثل]

ذكر مسلم عن مَعْمرِ: أنه أرسل غلامه بصاع قمح ليبيعه ويشترى بثمنه شعيرا، فأخذ الغلام صاعا وزيادة بعض صاع فقال معمر: رُدَّه ولا تأخذن إلا مشلا بمثل، فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «الطعام بالطعام مثلا بمثل». وكان طعامهم يومئذ الشعير. قيل: فإنه ليس بمثله. قال: «إنى أخاف أن يضارع»(١).

قال الشيخ رحمه الله: مذهب مالك رضى الله عنه: أن الشعير مع القمح صِنف واحد لا يجوز التفاضل فيه لتقارب المنفعة فيه.. وسنبين في كلامنا على السَّلَم وجه مراعاته المنفعة دون مجرد الذوات، ونوضح ذلك:

بأن القمح قد يُستدل به فى نفسه فبين أعلاه وأدناه من التفاوت قريب مما بين القمح والشعير ثم حصل الاتفاق على أن أعلى القمح وأدناه لايجوز التفاضل بينهما لتقارب الغرض فيهما فكذلك الشعير والقمح.

ومذهب الشافعى رحمه الله: جواز التفاضل بين القمح والشعير، ومال إليه بعض شيوخنا المحققين واعتمد: على أنه يخالف القمح في الصورة والتسمية كما يخالف القمح التمر فوجب أن يكونا صفين.

وقد قال صلى الله عليه وسلم عقيب الحديث: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم (٢)».

وقد ذكر الترمذى: «بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد (٣)»، وبهذا احتج الشافعي.

## [باب بيع الدابة واستثناء ركوبها]

قول جابر رضى الله عنه: «أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم جمله على أن له فقار ظهره إلى المدينة (٤)». الحديث.

<sup>(</sup>١) "إني أخاف أن يضارع". أي: ألايشابه ويشارك. ومعناه: أخاف أن يكون في المعنى الماثل؛ فيكون له حكمه في تحريم الربا.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٥٩٢).

<sup>(</sup>۳) راجع (صحیح مسلم تحقیق عبد الباقی ۳: ۱۵۸۷). راجع (سنن الترمذي ٥: ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ صفحة ١٢٢١ وما بعدها).

قال الشيخ رحمه الله: من الناس من أجاز بيع الدابة و إستثناء البائع ركوبها أخذا بظاهر هذا الحديث.. وأما مالك فيجيزه بشرط:

أن تكون مسافة هذا الركوب قريبة. `

ويحمل هذا الحديث عليه.

وأما أبو حنيفة والشافعى: فيمنعانه أصلا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثّنيا، وعن بيع وشرط، وكأنها يريان أن هذا لم تكن فيه حقيقة البيع لأنه أعطاه الجمل والثمن لما وصل إلى المدينة، أو لأن شرط الركوب لم يكن مُقارِنا للعقد.. ويرون: أن التعلق بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثّنيا، وعن بيع وشرط أولى من هذه الفعلة المحتملة. ونحن نخصُّ الحديثين بهذه الفعلة، لأنها عمومان وهذه أخصُّ منها، والخاصُّ يقضى على العام. ورده الجمل عليه لايناقض كون الأول بيعًا، وليس من وهب مااشتراه بعد صحة اشترائه رافعا لكونه مُشتريًا له أولا، ولوا ارتفع شراؤه وسقط لارتفعت هبته وسقطت، فلا يصح حمل الحديث على أنه لم يُقارن البيع هذا الشرط مع قوله: "فبعتُه إياه على أنّ لى فقار ظهره".

وهذا نصُّ في الاشتراط عند البيع.

وقد اختلفت الأحاديث في الشروط، ومن لم يتفطَّن لطرق (١) بنائها اضطرب عليه الأمر.

وقد حُكِى: أن رجلا استفتى أبا حنيفة عن: بيع وشرط فقال: هما باطلان. ثم استفتى ابن شُبرمة (٢) فقال: البيع صحيح والشرط باطل.

قال السائل: فقلت سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا على في مسألة واحدة هذا الاختلاف، فأتى أبا حنيفة وأعلمه بها قال صاحباه، فقال: «نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع وشرط». وأتى ابن شبرمة فاحتج له بحديث جابر هذا.. وأتى ابن

<sup>(</sup>١) هكذا في (ح)، وفي نسختي د، ز: لطريق.

<sup>(</sup>٢) ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة ثفة عن عبد الله بن شداد هو. عمار الدهني.

راجع (تقريب التهذيب لابن حجر ص ٤٦٥)

<sup>(</sup>٣) ابن أبى ليلى: هو عبد الرحمن بن أبي ليلي الأنصاري المدنى، ثم الكوفي. تقة من الثانية. اختلف في سهاعه من عمر. مات بوقعة الجهاجم.

راجع (تقريب التهذيب لابن حجر ص٢٣٦).

أبى ليلى فاحتج له بحديث بريرة المتقدم. ونحن نبين الأحاديث فنقول:

من الشروط ما يفسد العقد، ومنهامالا يفسده. فها كان منها من مقتضى العقد كالتسليم، أو مصلحته كالرهن والحميل صح البيع والشرط. وما كان ينافى موجب العقد ويدخل في الغرر والجهالة بالمبيع فسد العقد والشرط.

وكان شيخنا رحمه الله يقول: مالا فائدة فيه ولا يؤدى إلى فساد في البيع، ولا يزاد في الثمن ولا يتقص منه لأجله، فهذا الذي قد تقوَّل فيه بعض (أصحابنا من أهل الأصول)(١): البيع صحيح والشرط باطل.

وقال بعض الناس قول جابر: «وزن لى ثمن البعير فأرجح لى».. فيه دلالة على جواز هبة المجهول.. وقوله: «أَفْقِرْني ظهره» الافقار في اللغة: إعارة الظهر للركوب.

#### [باب من استسلف شيئا فقضي خيرا منه]

قوله « استسلف بَكْرا فقضى جملا خيارًا رباعيًا، وقال صلى الله عليه وسلم: « إن خِيَار الناس أحسنهُم قضاء (٢٠)».

قال الشيخ رحمه الله: «قد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف جرَّ منفعةً»، وهذا سلف جر منفعة فلا بد من بناء الحديثين فنقول النهى محمول على ماكان من المنفعة اشترط في أصل القرض، وهذا لم يشترط فلهذا أجاز، لكن المشهور عندنا في المذهب:

أن الزيادة في العدد منهى عنها وإن لم تشترط في أصل القرض. وكأنهم يرون هذا الحديث مخصصا لحديث النهي، ولم يرد إلا في زيادة الصفة، فلم يتعد به ماورد فيه.

والبَكْر من الإبل كالغلام من الناس. والقلُوص منها كالجارية من النساء، والذى استكمل منها ست سنين ودخل في السابعة يقال له: رَبَاع والأنثى رَبَاعِيّة بتخفيف الياء.

#### [باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر]

قول عائشة رضى الله عنها: «اشترى صلى الله عليه وسلم من يهودى طعاما إلى أجل ورهنه درعا [له](٢) من حديد».

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين ريادة من ز.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٠٠).

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين زيادة من ز، ح، مسلم: راحع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٠٣).

قال الشيخ رضى الله عنه: شَـدَّ بعض الناس فمنع الرهن في الحضر تعلقا بدليل الخطاب من قوله تعالى ﴿وإن كُنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فَرُهُنٌ مقبوضةٌ ﴾(١). فاشترط السفر فدل على أن الحضر بخلافه. وقال أصحابنا: هذا الحديث حجة عليه في جواز الرهن في الحضر.. وفيه دلالة على جواز معاملة اليهود وإن كانوا يستحلون من المكاسب مالا نستحل.

وقد أكثر الناس القول في وجه مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي ورهنه درعه عنده، وأمثل ما يقال فيه: إنه فعل ذلك ليرى ــ صلى الله عليه وسلم ـ جواز معاملة اليهود، أو فعل ذلك لأنه لم يحضره حينتذ من عنده طعام سوى هذا اليهودي،أو يكون صلى الله عليه وسلم علم: أصحابه رضى الله عنهم لايقبلون منه الرهن إكراما له، أولا يقتضونه في الثمن إذا حل تقربا إليه فعدل إلى معاملة من يفعل معه ذلك لئلا يجحف بأصحابه.

[باب السلم]

قوله صلى الله عيله وسلم: « من أسلم في تمر فليُسلِف في كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم (٢)».

قال الشيخ رحمه الله: قد تقدم الكلام في ربا بيع (1) النقد ونحن نتكلم الآن على الربا في النسيئة. فاعلم: أن الربا يدخل في بيع النسيئة في الستة المذكورة (۵) في الحديث.. وما قيس عليها سواء اتفقت الأجناس، أو اختلفت، وما سوى الستة أوما قيس عليها لا يدخل الربا في بيع النسيئة فيه إذا اختلفت الأجناس كسلم عبد في ثوبين، فإن تساوت الأجناس فاختلف الناس، فمنعه أبو حنيفة، وأجازه الشافعي. وقال مالك: إذا اتفقت المنافع في الجنس منع، وإن اختلفت جاز.

فأما أبو حنيفة فحجته قوله عزوجل ﴿ وحرم الرِّبا ﴾ (١٦)، والربا: الزيادة.

<sup>(</sup>۱) هكذا في نسختي د، ز: (فرهن). قراءة أبو عمرو، وابن كثير ـ بضم الراء والهاء ـ وروى عنهما بتخفيف الهاء. راجع (تفسير القرطبي آية ۲۸۳ من سورة البقرة).

<sup>(</sup>٣و٣) السلم: قال أهل اللغة: ويقال: السلم والسلف، وأسلم وسلم، وأسلف وسلف. ويكون السلف أيضا قرضا. ويقال: استلف.. ويشترك السلم والقرض في أن كلامنها: إثبات مال في الذمة بمدلول في الحال.. وذكر في حد السلم عبارات أحسنها: أنه عقد على موصوف في الذمة ينفذ يعطى عاجلا، وسمى سلم لتسليم رأس المال في المجلس.. وسمى سلما لتقديم رأس المال، وأجمع المسلمون على جواز السلم.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٠٤). (٤) راجع هذا في صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ١٥٩٦:٣.

<sup>(</sup>٥) هَكذا في د، وفي ز: يدخل في الستة المذكوره.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة آية: ٢٧٥.

وهذا موجود في هذا البيع فمنع بحق عموم الآية، وإنها خص منها اختلاف الأجناس بها قدمناه من الحديث وبغير ذلك.

وأما الشافعى فإنه يحتج بأنه أمر النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعض أصحابه بأن يُعطى بعيرا في بعيرين إلى أجل، وهذا يخص قوله تعالى: ﴿ وحرم الربا ﴾ إذا قلنا: إن الزيادة في عوض الشيء تُسمى رباحقيقة.. وجماعة من أهل الأصول يذهبون إلى تخصيص العموم بخبر الواحد، وبعضهم منع منه.

وأما مالك: فإنه تـوسط بين القـولين، وعدَّل بين المذهبين، وسلـك حماية الـذريعة. وأصله القول بها فنظر إلى أن الأجناس إذا اختلفت جاز التفاضل فيها نسيئة أو الغرض من المتملكات الانتفاعات.. وأما نفس الذوات فلا يملكها إلا الله عزوجل الذي يُوجدها ويعدمها، وإنها تملك الخلق الانتفاع بها فإذا كانت المنافع مختلفة، وهي المقصودة، التي يتعلق ما الملك وجب أن يحل محل اختبلاف الأجناس، وإذا كيان الغرض في دابة الحمل عليها، والغرض من أخرى الجرى بها صار في الأنفس كدابة يراد بها ركوبها، وثوب يراد لباسه، فإذا تساوت المنافع نظر إلى قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم «نهي عن سلف جرَّ نفعاً» فإذا دفع ثوبا في ثوبين الغرض فيهم كالغرض في الثوب فكأنه أسلفه واشترط عليه أن ينتفع بالزيادة، ولو أسلم ثوبين في ثوب تتفق الأغراض فيهما(١١) أيضا على أن يكون أعطاه أحد الثوبين ليضمن له الثاني في ذمته أجلاً سمَّياه، فيصير ذلك معاوضة على الضمان، وسلفا لينتفع بالضمان، وذلـك لا يجوز، ولو تحققنـا حصول السلـم...والقرضُ على وجـه لا منفعة فيه محققة، وهي الزيادة المحسوسة، ولا منفعة فيه مقدرة يتهم الناس عليها لأجزنا ذلك إذا سُلِك به مسلك القرض. وقد وقع عندنا اضطراب في المذهب في التبايع بها اتفقت أجناسه، ومنافعه، ولم تقع فيه زيادة: هل يجوز أم لا ؟ كسلم ثوب في مثله فأجيز، لأن تقدير (٢) منفعة في ذلك يتهم الناس عليها تبعد في النفوس، ومنع لئلا يقصد الا نتفاع بضمان القابض عوضا عن منفعته بها قبض.

وأما الشافعي فيجيز ذلك: وهو يجيزه، وإن حصل فيه التفاضل الذي هو منفعة

<sup>(</sup>١) هكذا في (ح) وفي نسختي د،ز: فيها.

<sup>(</sup>٢) هكذا في زاح وفي د: تقديم.

محققة، فكيف به مع التساوى الذى لا منفعة فيه محققة، فإذا ثبت جواز النساء في اختلفت أجناسه مما عدا الستة وما في معناها، فالسلم يجوز في كل شيء تضبطه الصفة.

وقد وقع اختلاف بين مالك وأبى حنيفة، وبين مالك والشافعى رحمهم الله في مسائل. هل يجوز السلم فيها أم لا؟ وهو اختلاف في حال فمن يمنع السلم يعتقد: أن الصفة لاتحصر مامنع منه، ومن يجيزه: يعتقد: أن الصفة تحصره.

#### وهذا مثل ما يقول أصحاب أبي حنيفة:

كيف تجيزون السلم في الجوارى؟ مع اختلافهن في الرشاقة والملاحة، وأنهن يتفاوتن في ذلك تفاوتا عظيما يختلف الثمن باختلافه، ومالك لم يثبت عنده ما قالوا، ورأى ذلك مما يضبط المقصود منه أجاز السلم فيهن.

وعلى هذا الأسلوب جرى الأمر في اختلافهم في غير ذلك من المسائل.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «إلى أجل معلوم» فقد تعلق به بعض أصحابنا في افتقار صحة السلم إلى أجل. والمشهور عندنا منع السلم الحال.

وكان بعض شيوخنا يخرج من (المدونة)(١) القول بجوازه من مسألة: إذا اشترى بعروض وباع بمثلها مرابحة، وهو مذهب الشافعي، ومن أجاز السلم الحال يحمل الحديث على أن المراد به: إن كان آجلا فليكن معلوما.

· واختلف القائلون من أصحابنا(٢) بإثبات الأجل، فقال بعضهم: ثلاثة أيام،.

وقال بعضهم (٣): بل أكثر من ذلك مما تتغير فيه الأسواق كنصف الشهر ونحوه إذا كان يقبض السلم في البلد بعينه.

خرَّج مسلم في هذا الباب: «حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة وإسهاعيل ابن سالم جميعا عن ابن عُليَّة. قال بعضهم: هكذا في نسخة أبي العلاء عن مسلم عن شيوخه عن ابن عُليَّة، وهو إسهاعيل بن إبراهيم، وفي روايتنا: عن الجُلُودي ابن عيينة بدل ابن عُليَّة، والصواب رواية أبي العلاء، ومن تأمل الباب بان له ذلك.

<sup>(</sup>١) المدونة: كتـاب في فقه المالكية، لعبـدالسلام بن سعيـد المشهور بسحنون (المتوفى سنة ٢٤٠ هـ) وقد نشرت المدونة في أربعة أجزاء بالقاهرة ١٣٢٤ ـ ١٣٢٥هـ.

<sup>(</sup>٢) أصحابنا: أي في مذهب المالكية.

<sup>(</sup>٣) وقال بعضهم: إلمراد بهذا: أبوعلى الغساني كما ذكرنا قبل وبعد.

### [باب تحريم الاحتكار في الأقوات]

قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من احتكر فهو خاطى عند السعيد ابن المسيب: إنك تحتكر فقال: إن مَعْمرا الذي كان أيُحدث هذا الحديث كان يحتكر.

قال الشيخ وفقه الله: أصل هذا مراعاة الضرر فكل ما أَضَرَّ بالمسلمين وجب أن ينفى عنهم، وإذا كان شراء الشيء بالبلد تُعلِّى سعر البلد وتضرُّ بالناس منع المحتكر من شرائه نظرا للمسلمين عليه كما قال العلماء: إنه إذا احتيج إلى طعام رجل واضطر الناس إليه أُلزم بيعه منهم، فمراعاة الضرر هي الأصل في هذا.

وقد قال بعض أصحاب مالك: إن احتكار الطعام ممنوع على كل حال، لأن أقوات الناس لا يكون احتكارها أبدا إلا مُضِرًا بهم.

ومحمل مارُوِي عن رواة هذا الحديث من أنهم كانوا يحتكرون: أنهم احتكروا مالا يضر بالناس، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وحمله على هذا يؤكد ماقلناه.

خرج مسلم في هذا الباب: «حدثنا بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو<sup>(٣)</sup> بن يحيى عن محمد بن عمرو، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله حدثني عدى بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث.

فهذا حديث مقطوع الإسناد، وهو أحد الأربعة عشر حديثا. التي أسانيدها في كتاب مسلم مقطوعة (١٤).

وأما أبو داود فرواه عن وهب بن بُقيَّة عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى ، عن محمد بن عمرو بن يحيى ، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد عن مَعْمر بن أبي معمر قال:

.قال النبي صلى الله عليه وسلم. (الحديث).

<sup>(</sup>١) "من احتكر فهو خاطىء" الاحتكار من الحكر: وهـو الجمع والإمساك. قال في (المصباح): احتكر زيد الطعام. إذا حبسه أوادة الغلاء.. والاسم: الحكرة مثل الفرقة من الافتراق.

قال النووى: الاحتكار المحرم: هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولايبيعه في الحال؛ بل يدخره ليغلو..

وأما غير الأقواب فلا يحرم فيه الاحتكار .. (والخاطيء) هو العاصي الأثيم.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٠٥).

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز. وفي د: إن معمرا كان. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز. وفي د: عمر. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١: ١٧).

# [كتاب الشفعة](١)

قوله صلى الله عليه وسلم: «من كان له شريك في رَبْعةٍ أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضى أخذ، وإن كره ترك.

وفى بعض طرقه: «قضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تُقْسم رَبُعة، أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يُؤذن شريكه فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك؛ فإذا باع ولم يؤذن شريكه فهو أحق (٢) به».

وفى بعض طرقه: قال صلى الله عليه وسلم: «الشُّفعة فى كل شِرْكٍ فى أرض أو رَبْع (٣) أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذَ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه (٤٠)».

قال الشيخ: الأصل أن الشفعة (٥) في كل شرك في أرض أو رَبْع إنها أُثبت في الشرع لنفى الضرر، ولما كان الضرر يختلف باختلاف الأنواع خُصَّ بذلك العقار، لأنه أشد ضررا من غيره من السلع، لأنه قد يدعوه المشترى إلى: المقاسمة أو إلى البيع، أو يَضُرُّبه ويُسىء جواره.. وهذه المعانى يعظم ضررها في العقار.

وقد اختلف أصحابنا في إثبات الشفعة في مسائل، وسبب اختلافهم ما وقع فيها من الإشكال:

هل تُشبه العُروض والسلح التي لا شفعة فيها، أوهى بالعقار أشبه مثل اختلافهم في

<sup>(</sup>١) قال أهل اللغة: الشععة من شفعت الشيء إدا ضممته وتلينه. ومنه: شفع الأذان. وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب:

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ صفحة ١٢٢٩)

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عمد الباقي ٣: ١٦٠٨).

<sup>(</sup>٣) ربع: اسم جنس: كتمرة وتمر. وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة. للشريك في العقار مالم يقسم.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تجقيق عبد البافي ٣ صفحة ١٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ صفحة ١٦٠٨).

التمر إذا بيع منفردا؛ فقيل: فيه الشفعة. لأنه من جملة الحائط وكأحد أجزائه.. وقد قيل: الشفعة فيه لأنه مما ينقل ويزال به فأشبه العُروض.

وقد اختلف الناس في الشفعة في المقسوم؛ فمذهبنا أن لا شفعة فيه.

وعند أبى حنيفة: إثبات الشفعة في المقسوم ورأى: أن الشفعة تكون بالجوار، ولكنهم يضطربون في ترتيب الجوار ويقدمون الشريك على من سواه، والشريك في الطريق على الجار.

وقد اختلفت الأحاديث؛ فالذي في كتاب «مسلم» هاهنا: إثبات الشفعة في الشركة. وفي بعض طرقه: «كل شركة لم تقسم».

وفى غير كتاب مسلم: «الشفعة فى كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». واعتمد أصحابنا على هذا الحديث فى الرد على أبى حنيفة، فقوله: «في كل مالم يقسم» حصرٌ للشفعة فيا لم يقسم.. ودليله: أنه إذا قُسم فلا شفعة. وقوله: «فإذا وقعت الحدود وصر فتِ الطرق فلا شفعة» فلو اقتصر على قوله:

«فإذا وقعِت الحدود» ولم يضف إليه قوله: «وصرفت الطرق» لكان ذلك حجة لأصحاب مالك في الرد على أبي حنيفة؛ لأن الجار بينه وين جاره حدود، ولكنه لما أضاف إليه قوله: «وصُرفت الطرق» تضمن أنها تنتفى بشرطين: ضرب الحدود، وصرف الطرق.

فيقول أصحابنا: صرف الطرق يراد به: صرف الطرق التي كانت قبل القسمة.. ويقول أصحاب أبى حنيفة: المراد به صرف الطرق التي يشترك فيها الجاران؛ فينتفى النظر في أي التأويلين أظهر.

وقد رُوِي أيضا عن النبي صلى الله عليه أنه قال: «الجار أحقُّ بصقيه (١)».

وخرج الترمذي وأبو داود: قال النبي صلى الله عليه: «جارالدار أحق بدار الجاروالأرض (٢٠)».

فيحتج أبو حنيفة بظاهر هذا الحديث ويقول:

نحن لم نبيِّن بهاذا يكون أحق: هل بالشفعة أو بغيرها من وجوه الرفق والمعروف؟.

<sup>(</sup>١) صقبة: أي بقربه. ستربعد قريبا.

<sup>(</sup>٢) راجع (سنن الترمذي) ٦: ١٢٩ (سنن أبي داود. ٢: ٢٥٦).

ونقول أيضا: يحتمل أن يحمل الجار على الشريك والمخالط. قال الأعشير:

أجارتنا بِيني فإنك طالقة(١)

فسمَّى الزوجة: جارة لمخالطتهاله.

وقد خرج أبو داود والترمذي قال صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعته يُنتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقها واحدا(٢٠)».

وهذا من أظهر ما يستدلون به لأنه بيَّن بهاذا يكون أحق، ونبَّه على الاشتراك في الطريق.. ولكن هذا الحديث لم يَثبت عند أصحابنا، ورأيت بعض المحدثين طعن فيه، وقال في رواية: أنه لوروى حديثا آخر مثله تركتُ حديثه.

والصَّقْبُ - بالصاذ والسين: القُرب.

قال الشاعر (٣)

لا أممٌ دارُها ولا صَقْبُ

وقد خرج الترمذي أيضا قال صلي الله عليه وسلم « الشريكُ شفيعٌ » والشفعة في كل شيء» (١).

وهذا أيضاً ظاهره مع القول بالعموم يثبت الشفعة فيها سوى العقار من العُروض.

وقد شدَّ بعض الناس فأثبتها في العُروض.

وحكى بعض أصحاب الشافعي عن مالك نحواً من هذا.

قال شيخنا رحمه الله : وما أدرى أين وُقِفَ لمالك على هذا ؟ .

ولعله: رأى قولنا في الحائط إذا بيع وفيه حيوان أن الشفعة فيه، وفي حيوانه فظن من

(۳) صدرالبيت

كموفية نازح محلنها.

وقائلها: عبيد الله بن قيس الرقيات.

راجع (ديوان الشاعر، لسان العرب: صقب).

(٤) راجع (سنن الترمذي ٦: ١٣٤).

<sup>(</sup>١) راجع (ديوان الأعشى صفحة ١٢٢ ط. بيروت دارصادر عام ١٢٩م).

<sup>(</sup>۲) راجع (صحیح الترمذی ٦: ١٣٠ وسنن أبي داود ٢: ٢٥٦).

ذلك أن الشفعة تثبت في العُروض ، وليس كما ظن لأن الحيوان ها هنا لما كان من مصلحة الحائط أُعطى حكمه في الشفعة لما بيع مُضافًا إليه، والملكُ ينتقل في الرِّباع علي ثلاثة أقسام:

بمعاوضة: وفيها الشفعة باتفاق.

وبغير معاوضة وهي على قسمين: اختيارية وغيراختيارية: فالاختيارية: الهبة والصدقة، وغير الاختيارية المراث.

وقد حكى بعض أصحابنا الاتفاق: على أن لا شُفعة في الميراث.

وانفرد الطائي فحكى عن مالك: إثبات الشفعة في الميراث، وهو قول شاذ لم يسمع إلا منه (١) فيها أعلم.

وأما الهبة والصدقة ففي إثبات الشفعة فيهم قولان مشهوران:

فالإثبات لقوله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة فيها لم يقسم» ولم يفرق بين أنواع الأملاك، ولأنها لنفى الضرر، والضرر لا يختلف باختلاف طرق الملك.

ووجه نفيها قوله عليه السلام في كتاب مسلم (٢): «لا يحل له أن يبيع حتى يُـوّذن شريكه»؛ فكأنه أشار إلى أن ما تقدم في صدر الحديث: من إثبات الشفعة إنها يكون في البيع لذكره البيع في آخر الحديث. ولو كان غير البيع كالبيع لقال: لا يحل أن يُخرج ملكه.

وقال بعض شيوخنا قوله: «لا يحل له أن يبيع حتى يُوذن شريكه فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك».. فيه إشارة إلى وجوب الشفعة قبل البيع.

وأماما لا ينقسم من العقار: فهل فيه شفعة أم لا؟ فيه قولان عندنا؛ فإثبات الشفعة لقوله عليه لسلام: «الشفعة فيما لم يقسم (٢)». وهذا لم يقسم، ولأن الضرر في ذلك يلحق بسوء المعاشرة والدعاء إلى البيع.

ووجه نفيها: أن قول عليه السلام: «الشفعة فيهالم يقسم» يشعر أن ذلك مما يحتمل القسم، ولأن من الضرر المعتبر الدعاء إلى المقاسمة، وهي مفقودة هاهنا.

<sup>(</sup>١) ذكر في هامش د أمام (وهو قول شاذ) مايلي:

من هنا أجازه أحمد إلى قوله: «لتنحرنها» في صفحة ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) راجع (الحديث في صفحة ٦٧ هامش ٣).

<sup>(</sup>٣) راحع ( الحديث في صفحة ٦٩ هامش ١).

وقد اختلف في اشتقاق الشفعة فقيل: لأنه شفع نصيبه أى في أخذ نصيب غيره، وقيل: لأن نصيبه كان وِترًا فصار شفعًا.

#### [باب غرز الخشب في جدار الجار]

قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جِداره (١٠)».

قال الشيخ رحمه الله: اختلف المذهب عندنا: هل هذا النهى على الإلزام، أو على الندب؟ والمشهور عندنا: أنه على الندب والحث على حُسن الجوار.. وقيل: بل هو على الإلزام..

وبيَّن أهل الأصول اختلاف في هذا الأصل وقد تقدمت الإشارة إليه.

وقد قال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون الضمير من قوله: «في جداره» عائدا على الجار وكأنه قال: لا يمنع أحدكم جاره (٢) أن يغرز خشبة في ملك نفسه.. وهذا التحيل في التأويل لئلا يكون فيه حجة على القول المشهور.

# [باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها]

قوله صلى الله عليه وسلم: «من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوَّقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين (٣٠)».

قال الشيخ: كان شيخُنا أبو محمد عبد الحميد رضى الله عنه كتب إلى بعد فراقى له: هل وقع فى الشرع مايدل على كون الأرضين سبعًا؛ فكتبتُ إليه قول الله تعالى: ﴿الله الذى خلق سبع سم واتٍ ومن الأرض مثلَهُن ﴾ (٤). وذكرت له هذا الحديث الذى رواه سعيد بن زيد وأبو هريرة، وعائشة فى «كتاب مسلم» فأعاد كتابه إلى يذكر فيه:

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٠٩).

<sup>(</sup>٢) مكذا في ز. وفي د: أحد جاره.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦١٠)

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق أية: ١٢.

أن الآية محتملة: هل مثلهن في الشكل والهيئة أو مثلهن في العدد، وأن الخبر من أخبار الآحاد. والقرآن إذا احتمل والأثر إذا لم يتواتر لم يصح القطع بذلك. والمسألة ليست من العمليات فيتمسك فيها بالظواهر وأخبار الآحاد، فأعدتُ إليه المجاوبة تحتج لبعد الاحتمال عن القرآن.. وبسطت القول في ذلك وترددت له في آخر كتابي في احتمال ماقال فقطع المجاوبة.

#### [باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه]

قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلفتم في الطريق جُعِلَ عرضُه سبعة أذرع(١١)».

قال الشيخ وفقه الله: لم يأخذ مالك وأصحابه بهذا الحديث ورأوا: أن الطرق تختلف الحاجة إلى سعتها بقدر اختلاف أحوالها، وأن ذلك معلوم بالعادة، وليس طريق الممرِّ كطريق سلوك الأحمال والدواب، ولا المواضع العامرة التي يتزاحم عليها الوُرَّاد كغيرها.

ولعل الحديث عندهم ورد فيها كانت الكفاية فيه (٢) بهذا القدر، أو تنبيهًا على الوسط أوالغالب.

خرج مسلم فى آخر (باب الشفعة) حديثا رواه يجيى بن أبى كثير عن محمد بن إبراهيم: «أن أبا سلمة حدثه: أن عائشة قالت له: اجتنب الأرض» الحديث. ثم أردف عليه: «حدثنا إسحاق حدثنا حبان حدثنا أبان حدثنا يجيى: أن محمد بن إبراهيم حدثه فذكر الحديث.

وفي نسخة أبي العلاء: «حدثنا أبان حدثنا يحيى بن آدم: أن محمد بن إبراهيم حدثه».

قال بعضهم: وهذا خطأ و إنها هو يحيى بن أبى كثير المذكور في الحديث الأول لايحيى ابن آدم.

وخرج مسلم بعد هذا حديثا: «عن خالد الحذَّاء عن يوسف بن عبد الله، عن أبيه». قال بعضهم:

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦١٣).

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز. وفي د: فيه هذا القدر.

وفى رواية أبى العلاء عن خالد(١) الحذَّاء، عن سفيان بن عبد الله، عن أبيه \_ وهو تصحيف. إنها هو يوسف بن عبد الله.

وهذا هو يوسف بن عبد الله بن الحارث ابن أخت ابن سيرين.

<sup>(</sup>١) هكذا في ز. وفي د: أبي العلاء خالد.

# كتاب الفرائض

قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا يرث الكافر المسلم »(١). قال الشيخ رحمه الله: أما ميراث الكافر من المسلم فالإجماع قد انعقد عليه.

وأما ميراث المسلم من الكافر فمسألة اختلاف، ولهذا أورد مالك الحديث في (الموطا) مختصرا تنبيها على موضع الخلاف؛ فقال: «لا يرث المسلم الكافر». ولم يزد على هذا.

وقال الجمهور من العلماء: لا يرث المسلم الكافر أخذا بهذا الحديث، وبه قال عمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما، وزيد (٢) بن ثابت، وابن مسعود، وابن عباس، وجمهور التابعين بالحجاز، والعراق.

ومن الفقهاء: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وداود، وابن حنبل، وعامة العلماء.

وقال بتوريث المسلم من الكافر: معاذ، ومعاوية، وابن المسَّيب، ومسروق وغيرهم.

وروى عن أبي الدَّرْداء والشَّعْبِي، الزُّهْري والنَّخْعِي نحوه على اختلاف عنهم في ذلك، والصحيح عن هؤلاء خلافه.

وحجة هـؤلاء: أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يَعْمـر: مسلما ويهوديا في ميراث أخٍ لهما يهودي فورَّث المسلم.

وذكر: أن معاذ بن حبل قبال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الإسلام يزيد ولاينقص(٤)».

واحتجوا أيضا بقوله: «الإسلام يعلو ولا يُعلى (٥٠)».

وهذا لا حجة فيه، لأن المراد به فضل الإسلام على غيره، ولم يصرح في هذا بإثبات

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦١٤).

<sup>(</sup>٢) مكذا في د. وفي ز: قال عمر وعلى.

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز. وفي د: أخ لهما فورث.

<sup>(</sup>٤) راجع (سنن أبي داود ٢: ١٣ ١).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح البخاري ـ جنائز ٧٩).

التوريث. ولا يصح أن يرد النص في قوله عليه السلام: «لا يرث المسلم الكافر» بمثل هذه الاحتالات.

وأما أهل الكفر فهم عند مالك: أصحاب ملل مختلفة؛ فلا يرث اليهودي النصراني، ولا النصراني اليهودي.

وكذلك المجوسي لا يرث هذين ولا يرثانه.

وذهب الشافعى وأبو حنيفة وداود: إلى أن الكفر ملَّةً واحدة، وأن الكفاركلهم يتوارثون، والكافر يَرِثُ الكافر على أي كفر كان.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا يتَوراث أهل مَّلتين(١١)»؛ فلم اعتقد مالك

أن أنواع الكفر مِلَلُ محتلفة منع التوارث بين اليهوديِّ والنصراني. وقد قال الله تعالى: ﴿لكُلِّ جعلنا منكم شرعةً ومنهاجا(٢)﴾. ولما اعتقد الشافعي ومن ذكرنا معه: أن أنواع الكفر ملة واحدة ورث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي. وقد قال تعالى: ﴿ولن تَرضي عنكُم اليهود ولا النضاري حتى تتبعَ ملْتَهم﴾(٣) فوحَّد الملْة. وقال تعالى ﴿لكم دينكُم ولى دين﴾ فوحَّد المدين ولم يقل: أديانكم. وقالوا قولنه صلى الله عليه وسلم: «لايتوارث أهل ملتين» هو كقوله صلى الله عليه وسلم: «لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم».

وقد قال بعض من رأى أن الكُفر مِلَلُ مختلفة: أن السَّامرة مع اليهود أهل ملَّة واحدة، والصَّابئين مع النصارى أهل مِلة ثانية، والمجوس ومن لا كتاب له: [أهل] (٥) ملة، وتكون هذه عندهم ثلاث مِلَل سوى ملة الإسلام.

يحكى هذا المذهب عن شُريح وشريك وابن أبي ليلي.

# [باب ألحقوا الفرائض بأهلها فها بقى فلأولَىٰ رجلٍ ذكر]

قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر(٢٠)».

<sup>(</sup>١) راجع (سنن أبي داود كتاب الفرائض صفحة ١١٣).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية: ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الكافرون آية: ٥.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من ز.

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم تجقيق عبد الباقي ٣: ١٦١٥).

قال الشيخ رحمه الله: العصبةُ: كل ذكر بينه وبين الميت نسب يحوز المال إذا انفرد، ويرثُ مافضل إن لم ينفرد كلأخ والعم. فإن كل واحد منهما يحوز المال إذا انفرد.

وإن كان مع ذَوِى(١) السهام أخذ مافضل.. والأب والجد كذلك إلا أنهما يُفرض لهما مع ذوى السهام بمعنى فيهما غير التعصيب.

والتعصيب: يكون بالبنوة والأبوة والجدودة؛ فتعصيب البنوة أو لها، ثم تعصيب الأبوة، ثم تعصيب الجددوة.

فالابن أولى من الأب، لكن الأب يُفرض له معه السدس بمعنى غير التعصيب، وهو أيضا أولى من الأخوة وبنيهم؛ لأنهم إنها يتسبون بالمشاركة في الأبوة.. وقد قدمنا أن تعصيب البنوة أولى. وكذلك أيضا يقدمون على العمومة، لأن تعصيب العمومة بالمشاركة في الجدودة والبنوة أولى.

والأب: أولى من الأخوة ، ومن الجد؛ لأنهم به يتسبَّبون فيسقطون مع وجوده.

والجد: أولى من بني الأخوة؛ لأنه كالأب معهم، ومن العمومة لأنهم به يتسببون.

والأخوة وبنُوهم أولى من العمومة وبنيهم، لأن تعصيب الأخوة بالأبوة وتعصيب العمومة (٢٠٠٠ بالجدودة.

وقد قدمنا: أن الأبوة أولى.

هذا ترتيبهم في الطبقات.

وإن اختلفوا وهم فى طبقة واحدة من الطبقات التى ذكرنا، وهم مختلفون فى القرب؛ فالأقرب أولى كالأخوة مع بنيهم؛ لأنهم كلهم يتسبيون بالمشاركة فى الأبوة، لكن مشاركة الأخوة أقرب من مشاركة بنيهم. وكذلك العمومة مع بنيهم وإن تساووا فى الطبقة والقرب ولأحدهم زيادة ترجيح قدم الأرجح: كالأخ الشقيق مع الأخ للأب؛ فإنها وإن استوت طبقاتها ومشاركتها فى الأب الذى به يقع التعصيب؛ فللشقيق زيادة ترجيح بمشاركته فى الأم والرحم فكان أولى.

وهكذا يجرى الأمر في بنيهم، وفي العمومة وبنيهم. وهذا إذا كان الترجيح بمعنى

<sup>(</sup>١) هكذا في ز. وفي د: سهام.

<sup>(</sup>٢) هكذا في د..وفي ز: بالأبوة والعمومة بالجدودة.

مناسب لجهة النصيب مثل ما قلناه في الأخ الشقيق مع الأخ للأب؛ فإن الإجماع على أن الشقيق أخوة الشقيق أخوة الشقيق أخوة من الأب وزاد الشقيق أخوة من الأم فهي أخوة كلها؛ فكأنها أخوة أقوى من أخوة؛ فلهذا قدم الشقيق باتفاق.

وإن كان زيادة الترجيح بمعنى غير ماهمافيه كابنى عم: أحدهما أخ لأم فإنها مسألة خلاف؛ فقال قائلون بالترجيح هاهنا قياسا على ما تقدم في الأخ الشقيق مع الأخ للأب، وحكموا بالمال كله لابن العم الذي هو أخ لأم السدس بالفرض، والباقى بالتعصيب. روى ذلك عن عمر، ابن مسعود وبه قال شُريح، والحسن، وابن سرين، والنخعى، وأبو ثور، وداود، والطبرى. ولم يثبت آخرون بذلك ترحيحا في التعصيب.. وحكموا بأن الأخ للأم السدس والباقى يقسم نصفين بينه وبين ابن العم الآخر.. روى ذلك عن على وزيد وابن عباس.

وذكر عن عمر مايدل عليه. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، وجمهور الفقهاء، والفرق على أصل هؤلاء بين الأخ الشقيق، والأخ للأب.

وبيّن هذه المسألة ما قدمناه من التنبيه على طرق الترجيح.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «فلأ ولى رجل ذكر» والمراد بأولى هاهنا: أقرب، ولا يراد به أجق. مثل مايراد بقولهم: زيد أولى بهاله. لأنه لو حمل على هذا لخلا من الفائدة المرادة به؛ لأنه لا يعلم من هذا من يكون أحق وهو المراد بيانه.

ومما أولع الناس بالسؤال عن مثله قوله عليه السلام هاهنا: «فلأ ولي رجل ذكر».

وقوله في حديث الزكاة: «فابن لبون ذكر» والتأكيد إنها يحسن إذا كان يفيد.

ومعلوم أن الرجل لا يكون إلا ذكرا، كما لاتكون المرأة إلا أنثى فلِم حسن هاهنا وصف الرجل بأنه ذكر مع العلم بأنه لايكون إلا كذلك.

وقد أجاب بعض الناس عن حديث النزكاة: بأن الابن قد يوضع موضع ولدٍ. ألا تراهم يقولون: بنوتميم. يريدون: الأنثى منهم والذكر، وإذا أمكن أن يوضع ابن موضع ولدٍ، وكان الولد ينطلق على الذكروالأنثى حسن التأكيد هاهنا؛ لئلا يُظن أنه أطلق الابن على الذكر والأنثى.

ورأيتُ بعض الناس زعم: أنه إنها قال: ابن لبون ذكر؛ لوجود خنثى في أولاد اللبون، وفي غيرها من الأسنان؛ فقيد بالذكورية ليشير إلى منع أخذ الخنثي.

وهذان الجوابان لا يتلقَّاهما الفهم بالقبول.

والذي يلوح لي في ذلك جواب ينتظم الحديثين جميعا:

وهو: أن قاعدة الشرع قد استقرت على أن الانتقال من سِن إلى أعلى منه إنها يكون عند الانتقال من عدد إلى أكثر منه؛ فالعدد الكثير أحمل للمواساة؛ فإذا زاد العدد زاد قدر المُخْرَج.

ولهذا كانت في الخمسة والعشرين بنت مخاض، وفي الستة والثلاثين بنت لبون، التي هي أسن من بنت مخاض، وفي الستة والأربعين ماهو أسن وهي الحِقَّة؛ فلما استقر الأمر على هذا، وجعل عليه السلام في الخمسة وعشرين وهوعدد واحد سنا وأعلى منه بنت مخاض وأعلى منها وهو ابن لبون ، توقع أن يهجس في النفوس: أن ذلك خارج (١١) عَمَّا أصل؛ فنبه على أن المخرَج عن العدد الواحد سِنان وهما كالسِّن الواحد؛ لأن ابن لبون و إن كان أعلى سِنا فهو أدنى قدرا لأجل الذكورية؛ فنبه بقوله صلى الله عليه وسلم: «ذكر» على أن ذلك يبخسه حتى يُصيِّره كبنت مخاض، التي هي أصغر سنا لأنها أنثى (١٢).

وكذلك لما علم: أن الرجال هم أرباب القيام بالأمور وفيهم معنى التَّعِصيب.

وكانت العرب: ترى لهم القيام بأمور لا تراها للنساء.. ذكر عليه السلام: الذكورية؛ ليجعلها كالعلة التي لأجلها خص بذلك، لكنه ذكرها هاهنا تنبيها على الفضل،[وفي الزكاة تنبيها على النقص]. (٣)

#### [باب ميراث الكلالة]

قول جابر رضى الله عنه: «مرضتُ فأتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى؛ فقلت: يارسول الله! كيف أقضى في مالى؟ فلم يود على شيئا، حتى نزلت آية الميراث (يستفتونكَ قل اللهُ يفتيكم في الكلالة (١٤).

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز: خرج.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي دار. وفي ح: لكنها أنثي ..

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من د، ح.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦١٦). وآية الميراث من سورة النساء: ١٧٦).

وفى بعض طرقه: «قلت: يارسول الله إنها يرثني كلالةُ» وفي بعض طرقه: «فنزلت آية الفرائض».

وفى حديث آخر عن عمر: «أنه خطب يوم جمعة، فقال: إنى لا أدع بعدى شيئا أَهمَّ عندى من الكلالة، ماراجعت النبى صلى الله عليه وسلم فى شيء ماراجعته فى الكلالة، وما أغلظ لى فيه حتى طعن بإصبعه فى صدرى. وقال: «ياعمر! ألا تكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة النساء؟، وإنى إن أعش أقض فيها بقضية يقضى التى من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ الْقرآن».

# [باب آخر آية أنزلت آية الكلالة](١)

وعن البراء: « آخر آية نزلت في القرآن ﴿يستفتونكَ قل الله يُفتِيكُم في الكَلالِة ﴾ (٢)».

قال الشيخ رحمه الله: اختلف في اشتقاق الكلالة؛ فقيل: أخذت من الإحاطة. ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس؛ فكأن هذا الميت محاط به من جنباته. وقيل: أُخِذَت من البعد. والانقطاع من قولهم: كلَّت الرَّحِمُ إذا تباعدت فطال انتسابها، ومنه: كلَّ في مشيه. إذا انقطع لبعد مسافته.

واختلف العلماء بعد هذا الاشتقاق في هذا المعنى لماذا<sup>(٣)</sup> وضع: هل لنفس الوراثة إذا لم يكن فيها ولد ولا والد. و يكون نصب «كلالة» على موضع المصدر. كأنه قال:

يُوَرثُ وِرَاثةً يقال لها: كلالة كما يقال: يُقتل غيلَةً ذهب إلى هذا طائفة.

وقالت طائفة أُخرى: بل هي تسمية للميت الذي لا ولد له ولا والد، واستوى فيه

<sup>(</sup>١) الكلالة: قالوا هي اسم يقع على الوارث والموروث؛ فإن وقع على الوارث فهم من سوى الوالد والولد؛ وإن وقع على الموروث فهو من سوى الوالد والولد؛ وإن وقع على الموروث فهو من مات ولا يرثه أحد الأبوين ولا أحد الأولاد.. وقال النووى: اختلفوا في اشتقاق الكلالة؛ فقال الأكثرون مشتقة من التكلل وهو التطرف؛ فابن العم يقال له: كلالة؛ لأنه ليس على عمود النسب بل على طرفه. وقيل: من الإحاطة. ومنه: الإكليل وهو شبه عصابة تزين بالجوهر فسموا الكلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٣ صفحة ١٢٣٤) (٢) سورة النساء أية ١٧٦، وتسمى آية الصيف؛ لأنها نزلت في زمره الصيف. راجع (تفسير القرطبي ٦: ٢٩).

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز، ح. وفي د: لم ذا.

الذكر والأنثى، كما يقال صَرُورة (١) فيمن لم يحج ذكرا كان أو أنشى. وعقيم: للرجل والمرأة؛ فتنصب «كلالة» على أصل هؤلاء على الحال. أي: يورث في حال كونه كذا.

وقد رُوي عن أبي بكر ، وعمر، وعلى، وزيد، وابن عباس، وابن مسعود:

«الكلالة» من لا ولد [له](٢) و لا والد.

وقالت طائفة أخرى: بل هي تسمية للورثة الذين لا ولد فيهم ولا والد؟.

واحتجوا بقول جابر \_ رحمه الله: «يارسول الله إنها يرثني كلالة»، وكان أبوه قُتل يوم أحُد.

واحتجوا بقراءة من قرأ من الشُّواذ: ﴿ يُورِّث ﴾ بكسر الراء وشددها بعضهم (٢٠).

وقالت طائفة أُخرى: «الكلالة» تسمية للهال الموروثِ كلالة، وتنصب كلالة على أصل هؤلاء على التمييز.

وذهبت الشّيعة: إلى أن الكلالة من لا ولد له ذكرا أو أنثى، وإن كان له أب أوجدُّ فورَّنُوا الأخوة والأخوات مع الأب. وروى ذلك عن ابن عباس، وهي رواية شاذة ولا تصح عنه، والصحيح عنه ماعليه جماعة العلماء.

وذكر بعض الناس: الإجماع على أن الكلالة: من لا ولد له ولاوالد.. واختلف في الورثة إذا كان فيهم جد: هل الوراثة كلالة أم لا؟.. فمن جعل الجد أبا منع كون الوراثة كلالة، ومن لم يجعله أبا وورث الأخوة معه جعل الوراثة كلالة.

وكذلك قال جمهور العلماء: إذا كان في الوراثة بنت؛ فالوراثة كلالة لدخول العصبة معها من الأخوة والأخوات، وغيرهم من العصبات.

وقد قال ابن عباس: «لاترث الأخت شيئا مع الابنة لقوله الله عزوجل: ﴿ليس له ولد وله أخت ﴾(٤) فشرط عدم الولد وبه قال دواد.

<sup>(</sup>١) صرورة: رجل صروره: لم يحج قط.

راجع (لسان العرب: صرر).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من د. ٧٧٠ : تباريب

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة بعض الكوفيين. المدادة التراسات

راجع (تفسير القرطبي ٥: ٧٧ الآية ١٢ من سورة النساء).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية: ١٧٦.

ومـذهب الشِّيعـة: أن الابنة تمنـع (۱) من كون الـوراثه كـلالـة؛ لأنهم لا يُورثـون الأخ والأخت مـع الابنة شيئـا؛ لاشتراط عدم الـولد في ميراث الأخـوة. كما ذكر في الايـة، ويعطون المال كله للبنت، ويجعلون الوارثة كلالة، وإن كان فيها أب أوجد.

ومحملُ الشرط المذكور في القرآن: على أنه لايثبت فرض النصف، الذي تعاولَ به الورثة إلا بعدم الولد، فإنها دخل الشرط لذلك لنفي التوريث أصلا.

وقد شرط الله سبحانه في ميراث الأخ من أخته عدم الولد كما شرطه في ميراث الأخت.

وأجمعت الصحابة رضى الله عنهم: أن الأخ يرثها مع البنت فدل ذلك على صحة ماتأولناه، وإنها غَرَّ الشيعة حتى ذهبت إلى أن الكلالة: من لا ولد له وإن كان له أب، وورثت الأخوة مع الأب.

قوله سبحانه: ﴿قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤُ هلكَ ليس لـه ولد وله أُخت فلها نصف ما ترك وهو يـرثها إن لم يكن لها ولد﴾(٢)؛ فشرط في ميراث الأخوة عدم الولـد خاصة، ولو كان الأب كذلك لاشترطه.

وقد رأيت: أن رجلا سأل ابن عباس عن الكلالة؛ فقال: من لا ولد له ولا والد؛ فقال السائل: فإن الله سبحانه إنها انتهى إلى ذكر الولد. قال: فانتهرني.

وهذا يُصحح ماقلناه من بُطلان تلك الرواية الشاذه عنه.

وقد قال بعض الناس: إنها لم نذكر عدم الوالد وإن كان وجوده يمنع من كون الوراثة كلالة؛ لأن الآية نزلت في جابر وقد كان أبوه قُتل يوم أحد، وإنها كان ورثته سبع أخوات فآكتفى باشتهار عدم أبيه عند سائر الصحابة عن اشتراط ذلك.

وقال آحرون: فإن الولد إشارة إلى الوالد أيضا؛ لأن الولادة معنى يتضمن اثنين: أباوولدًا.

قالوا: كما كان أصل الذُّرية من: ذرأ الله الخلق أي: خلقهم. والولد من الـذرية والوالد كذلك.

<sup>(</sup>١) هكذا في ز. وفي د: تمنع مع.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية: ١٧٦.

قال الله سبحانه: ﴿ ذُريةَ من حَمَلْنا مع نُوحٍ ﴾ (١) قال الشيخ: وهذا تأويل بعيد، وفيه تعسُّف.

والذى يظهر لى فى الجواب عن هذا أن الأب إنها لم يذكر هاهنا لأنا قدمنا: أن القصد باشتراط عدم الولد نفى الفرض المسمى، الذى يقع به تعاولُ الأخت مع الورثة لانفى التوريث على الجملة لأنا قدمنا: أن الصحابة \_ رضى الله عنهم \_ سوى ابن عباس ورثوا الأخت مع البنت.

وحكينا أيضا: اتفاقهم: على توريث الأخ مع البنت؛ فإذا كان ذلك كذلك فلا يجب ذكر عدم الأب؛ لأن الأب ينتفى معه ميراث الأخوة أصلا على الجملة والتفصيل.. والولد ينتفى معه ميراث الأخوة على وجه دون وجه.

وإنها القصد بالاشتراط التَّحرز من أحد الوجهين الذي يفارق فيه الأب الولد (٢)؛ فلهذا ذكر الولد دون الأب مع أنه أيضا يمكن وضوح حكم الأب عندهم؛ لأنه قد استقر عندهم في أصول الفرائض أن من تسبَّب بشخص لا يرث معه: كالجدة مع الأم، والجد مع الأب، وابن الابن مع الابن، والأخوة يتسببون بالأب؛ فلا يشكل سقوطهم معه، وليس كذلك سقوطهم مع الولد؛ لأنهم لا يتسببون به، ولو ورثوا معه لم يكن في ذلك مناقضة لأصول الفرائض: كيف وهم يرثون معه إذا كان الولد أنثى، ولا يرثون مع الأب بحال؟ فاكتفى عن اشتراط عدم الولد لما قلناه.

وقد ذكرنا إجماع السلف على اشتراطه إلا ماذكر عن ابن عباس مما لايصح عنه والله أعلم.

وأما وجمه مراجعة عمر رضى الله عنه للنبى صلى الله عليه وسلم، وإحالته على آية الصيف؛ فلأنه قد نزلت آية الكلالة المذكورة في أول السورة، وذكر من الورثة الأخوة للأم خاصة.

والإجماع: على أن ذلك الفرض المذكور فيها على تلك الصِّفة، ليس إلا للأخوة للأم،

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، آية: ٣.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: يفارق فيه الوالد الوالد.

وبقى الإشكال فيمن سواهم؛ فزاد البارى جلَّت قدرته بيانا بالآية الأخيرة من هذه السورة؛ فذكر سبحانه عقيب الكلالة الأخوة جملة، والمراد بهم: الأشقاء أو من الأب؛ لأنه قد ثبت أن ذلك الفرض المذكور فيهم، ليس إلا فرض الأشقاء، أو من الأب؛ فاستوفت الآيتان بيان حكم جميع الأخوة، وجميعهم كلالة إذا لم يكن والد ولاولد.

فأحال صلى الله عليه وسلم عمر \_ رضى الله عنه \_ على الآية الأخيرة لـ زيادة البيان، الذى تضمنته على الأولى، وكان ماوقع من زيادة البيان ونزول بيان بعد بيان يهدى عمر إلى حقيقة الأمروا لمعني المراد، وكأنه صلى الله عليه وسلم وثبق بفهمه وأنه إذا أشير إليه بهذه الزيادة من البيان فَهِمَ معنى ما أشكل عليه.

وقد يطرأ الإشكال من جهة أخرى، ولا يكون هو معنى ماسأل عنه عمر رضى الله عنه مثل دخول الجد في ذلك، وقد قدمنا تخريجه على الخلاف، فهذا القدر الذي يتعلق بها في كتاب مسلم.

ورأيتُ أن أُمِلَى تلخيصًا فى الفرائض يستقلَّ به الفقيه إذا اقتصر عليه وتدرب فى التصرف فيه أغناه عن جميع مسائل الفرائض (المستفنى عنها) وقد حفظته لجماعة ودربتهم عليه بإلقاء المسائل، فاكتفوا به عن مطالعة الكتب.

فاعلم: أن الوارثين من الرجال:

الأب وأبوه و إن علا، والابن وابئه و إن سفل، والأخ من أى جهة كان، وابنه و إن سفل سوى ابن الأخ من الأم، والعم من أى جهة كان، وابنه و إن سفل سوى العم أخى الأب من أمه وولده، والزوج ومولى النعمة.

ومن النِّساء:

الأم، وأمها، وأم الأب، وإن علتا، والبنت، وبنت الابن وإن سفلت. والأخت من أي جهة كانت. والزوجة، ومولاة النعمة.

والفروض ستة:

الثلثان ونصفهما وربعهما .. والنصف ونصفه وربعه:

فالثلثان: فرص أربعة أصناف: اثنتان فصاعدا من بنات الصُّلب، أو بنات الابن، أومن الأخوات الشقائق، أو من الأخوات للأب.

والثلث: فرص صنفين: الأم، أو الإثنين فصاعدا من ولد الأم ماكانوا.

والسدس: فرض الجد أو الجدات إذا اجتمعن، وفرض الواحد من ولد الأم (١) ماكان. والنصف: فرض الزوج، وفرض واحد من أصحاب الثلثين.. والربع: فرض الزوج مع وجود الحاجب، وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدمه. والثمن: فرض الزوجات أو الزوجات مع وجوده.

# الحجب على ضربين: نقص وإسقاط

فأما النقص: فالولد وولد الابن يردُّان الأبوين والجد إلى السدس، إلا أن الأب والجد يردان مابقى بعد الإناث بالتعصيب، ويردان الزوج إلى الربع، والزوجات إلى الثمن واثنان من الأخوة فصاعدا يردان الأم إلى السدس.. وتعطى ثلث مابقى في مسألتين.

أبوان مع زوج أو زوجة.

وابنة الصلب تردُّ بنتَ الابن إلى السدس وكذلك الأخت الشقيقة ترد الأخت للأب إلى السدس.

وأما حجب الإسقاط: فاثنتان من بنات الصلب تُسقطان: بنات الابن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر في دَرجتهَّن أو تَحتهُنَّ فيرد عليهن.

وكذلك الشَّقيقتان تسقطان: الأخوات لـلأب، إلا أن يكون مع الأخوات للأب ذكر في درجتهن خاصة؛ فيرد عليهن.

والأم: تسقط الجدات كلهن. والجدة القربي من جهة الأم: تسقط البعدي من جهة الأب. والجدة القربي من جهة الأب: لاتسقط البعدي من جهة الأم بل تُشاركها.

وولد الأم: يسقطه عمود النسب الأب والجد، والولد وولد الابن.

وأما حَجْبُ العصبة:

فقد عقدنا أصله عند ذكرنا له فيها تقدم.. والجد مع الأخوة يقاسمهم مالم تنقصه المقاسمة من الثلث. وإن كان في الورثة ذو سهام حكم فيها فضل عنهم بهذا الحكم، وللجد أن يأخذ معهم السدس، وينتزع من حكم التعصيب.

<sup>(</sup>١) هكذا في د، وفي ز،ح: أولاد الأم.

كما لـ الأخوة الأشقاء في المسألة المشتركة: أن ينتزعوا من التعصيب، وهمي زوج وأم، وأخوان الأم، وأخوة أشقاء؛ فإن المال إذا استوعب جميعه أهل الفروض قال الأخوة الأشقاء للأخوة للأم: هب أبانا حمارا أليست أمنا واحدة فيشاركونهم في الثلث؟!.

وللأخوة الأشقاء معادَّة الجدبالأخوة (١) للأب ويستبدُّون بها حصل لجميعهم إلا أن يفضل عن الإناث منهم فضلة فتزيد على فروضهم فيعطى لمن كان من جهة الأب منهم.

وللجد مقاسمه الأخت وإن انفردت عنه بالفرض، الذي عيل لها به في الفريضة، التي تسمى: الأكدرية وتسمى الغرا: وهي: زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب<sup>(٢)</sup>؛ فإن المال إذا استوعبه من سوى الأخت عيل للأخت بالنصف، ثم ضمت نصفها إلى سدس الجد فاقتسهاه: للذكرمثل حظ الأنثيين.. ولو كان بدل الأخت أختان لم يُعَلِّ لهما لبقاء فضلة من المال لحجبهما الأم إلى السدس.

هذه جملة الفرائض التي من أحاط بها علما علم كل ما يستفتي عنه ويكثر نزوله.

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز، ح: للأخوة بالأب.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي ز، د: أو للأب، والصواب ما أثبت.

# [كتاب الهبات]

### [باب كراهة شراء الإنسان ماتصدق به ممن تصدق عليه]

قول عمر رضى الله عنه: «حملت على فرس عتيق فى سبيل الله؛ فأضاعه صاحبه فظنتت أنه بائعه برخص. فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ فقال.
«لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قبئه»(١).

# [باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ماوهبه لولده وإن سفل]

وفي طريق آخر قال صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» (٢).

قال الشيخ: يحتمل أن يعلل هذا بأن المتصدق عليه، أو الموهوب له قد يستحيان [منه (٢)] فيسانحانه في الثمن، فيكون رجوعا في ذلك القدر الذي حط. وبهذا علل عبد الوهاب كراهة اشتراء الهبة والصدقة جميعا، وإن كان قد وقع في (الموَّازية) فيمن حمل على فرس قال: إن لم يكن للسبيل ولا للمسكنة فلا بأس أن يشتريه، وكأنه رأى أنه إذا لم يكن لذلك فهو هبة والهبة بخلاف الصدقة عنده، ولا يكون عليه في الحديث حجة لقوله: «على فرس عتيق في سبيل الله وإنها وقع النهى عنده؛ أنه على جهة الصدقة.. ومن جهة المعنى: أن الصدقة قربة إلى الله سبحانه ولا يحسن الرجوع فيها تقرب به إليه تعالى، والهبة ليست كذلك فاستخف شراؤها.. وما وقع في الطريق الآخر الذي ذكرناه «العائد في هبته» فلم يذكر ذلك عقيب نهيه عن الشراء، بيل هو كلام مبتدأ فقد يحمل (١) على العود بغير معاوضة، فلا تكون فيه حجة على ماوقع في الموازية.

<sup>(</sup>١، ٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٢٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من ز.

<sup>(</sup>٤) هكذا في ز. وفي د: كلام مبتدأ يحمل.

وظاهر إطلاق مالك: يُؤذن بأنه حمل النهى على الندب؛ لأنه قال: لا ينبغى أن يشتريها. وقال: يكره؛ وظاهر مافى المموَّازية حمل النهى على المنع، وكذلك قال الداودى: إنه حرام. فعلى القول يحمل ذلك على الكراهة، لا يفسخ العقد، وعلى القول بحمله على التحريم قال بعض شيوخنا: يفسخ وفيه نظر لأجل الاختلاف فيه، ولأنه ليس كل نهى يدل على فساد المنهى عنه.

واختلف المذهب في المنافع: هل هي كالرقاب أم لا؟؛ فقال ابن المَّواز: كل من تصدق بغلة سنين، ولم يُبتَّل الأصل فلا بأس أن يشتر في المتصدق ذلك.

قال وأباه عبد الملك واحتج بحديث النهى عن الرجوع في الصدقة. وأجاز لورثته أن يشتروا المرجع. قال: والحجة لمالك حديث العرية.

قال بعض الشيوخ: العربيَّة أصل قائم بنفسه أجيز للرفق ورفع (١) الضرر فلا يقاس عليه غره.

# [باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة]

قوله: «أن النُّعان بن بشير أتى به أبوه النبى صلى الله عليه وسلم؛ فقال: إنى قد نَحلْتُ ابنى هذا غلاما كان لى ؛ فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مشل هذا؟ فقال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم فأرجعه "(٢).

وفي بعض طرقه: «فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم».

وفى بعض طرقه: «فلا تُشهِدني إذن؛ فإني لا أشهد على جور».

وفى بعض طرقه: «فأشهد على هذا غيرى». ثم قال صلى الله عليه وسلم:

أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟.

<sup>(</sup>١) هكذا في ز. وفي د: ورفق الضرر.. وفي رهح: للموفق. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٢٣).

[قال: نعم. قال: فلا إذا<sup>(١)</sup>]».

وفي بعض طرقه: «فليس يصلح هذا؛ وإني لا أشهد إلا على حق»(٢).

وعند الترمذى: «أن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك»(٣).

قال الشيخ وفقه الله: اختلف الناس في إعطاء بعض البنين دون بعض، فالذي يحكيه بعض أصحابنا عن مالك والشافعي وأبى حنيفة: أنهم يكرهون ذلك؛ ولكنه إن ترك<sup>(١)</sup> مضى عندهم، وخالفهم غيرهم من الفقهاء وقال: ترد العطية.

وقد وقع في المذاهب اضطراب فيمن أخرج النبات من تحبيسه: هل ينفذ إذا وقع أن يفسخ بشرط ألا يموت أو بشرط ألا يموت ولا يجاز عنه؟ (٥).

وقال بعض شيوخنا: فإن هذه الأقوال تجرى في هبة بعض البنين دون بعض.

وعندى: أن وجه هذه الأقوال أن من حمل النهى فى هذا الأمر على الإلزام فسخ، ومن حمله على الاستحباب أمضى. ومن طلب زيادة ترجيح بين هذين الأصلين، فقد يراعى الحيازة؛ لأن الهبة قبل أن تحاز لواهبها الرجوع فيها عند جماعة من المخالفين.. وعلى قولة شاذة عندنا.. ومن راعى الموت خاصة فإنه قال ذلك فى الأب لأن له الاعتصار (٢) مادام حيًّا وبموته يبطل الاعتصار، فراعى قدرته على الحل على وجه مافى الهبات.

وسبب اضطراب العلماء في حمل ذلك على الوجوب أوالندب. ماوقع من اختلاف ألفاظ الحديث؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «أشهد غيرى» يشير عندهم إلى أنه مكروه أو خرج عن الأحسن؛ فأتوقًاه أنا في نفسى ولا أوجب على غيرى تَوَقيه.

قالوا: وقد علل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: «أَيَسُـرُكَ أَن يكونوا لك في البرِّ سواء».

وظاهر هذا: أن النهى لئلا يقع منهم تقصير.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ز، ح).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٢٤).

<sup>(</sup>٣) راجع (سنن الترمذي ٦ صفحة ٣٤).

<sup>(</sup>٤) هكذا في د. وفي زوح: نزل، والصواب ما أثبت:

<sup>(</sup>٥) هكذا في د. وفي زرح: أويفسخ على الإطلاق أويفسخ أوبشرط ألايموت ولا يجازعنه.

<sup>(</sup>٦) الاعتصار: على وجهين يقال: اعتصرن من فلان شيئاً. إذا أصابته منه.

والآخر أن تقول: أعطيت فلانا عطيته فأعصرتها أي: رجعت فيها.

راجع (اللسان: عصر).

قالوا: وقد علل صلى الله عليه وسلم أيضا: «فأرجعه» وأمره باعتصاره؛ لأن الأب يعتصر، ولو كان باطلا لقال: هو مردود ولم يفتقر إلى ارتجاع المعطَى.

وقال الآخرون: فإن قوله صلى الله عليه وسلم : «لا أشهد على جور» يدل على المنع لأن الجور ممنوع منه؛ لأنه الميل والحيد (١) عن القصد والعدول عنه.. ومنه. جار السهم إذا عدل عن الغرض.

ومن حمل هذه الظّواهر على الندب يصح أن يسمى الميل في مثل هذا جورا. واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». وظاهر الأمر على الوجوب. وفي هذا اختلاف بين أهل الأصول..

والذي وقع في الترمذي من أمثل ما يتمسكون به؛ لأنه قال صلى الله عليه وسلم . "إنَّ لهم عليكم من الحق»(٢).

وظاهر لفظة (على) يفيد الإلزام والوجوب.

وقد تُنُوزع في عطية الصديق \_ رضى الله عنه \_ عائشة رحمها الله إحدى وعشرين وَسْقًا؛ فاحتج به من لا يرى الغدل بين البنين واجبا.

وقال آخرون: لعله أعطى قبلها من سواها، أوعلم أنهم راضوان بما فعل.

وتنوزع أيضا في صفة العدل بين البنتين؛ فهال ابن القصار (٣) إلى النسوية بين الذكر والأنثى.. ومال ابن شعبان (٤) إلى التفضيل على نسبة المواريث.

واختلف أيضا في ذلك من تقدم من غير أصحابنا.

وقد قال محمد بن إسحاق في سيرته: لم تكن لأبي النعمان بنت فعلى ما حكاه ابن إسحاق لا تكون حجة في قوله صلى الله عليه وسلم: «أكل ولدك نحلته مثل هذا»؟.

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز،ح: لأنه الحيد.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح سنن الترمذي ٦ صفحة ٣٤).

<sup>(</sup>٣) راجع ابن القصار (تقدم في ١: ٢٤١ من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٤) راجع ابن شعبان (تقدم في ١: ١٧٥ من هذا الكتاب).

# باب العمرى(١)

قوله صلى الله عليه وسلم: «أيها رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه »(٥).

وفى بعض طرقه: «قضى صلى الله عليه وسلم فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي بتلة (٢) لا يجوز للمعطى فيها شرط ولا تُنيا».

وقال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه».

وفي بعض طرقه: «العمرى لمن وهبت له».

وفي بعض طرقه: «من أعمر عُمْرَى فهي لمن أعمرها حيا وميتا ولعقبه» (٧).

قال الشيخ: اختلف الناس في هذا؛ فمذهب مالك أنها تمليك للمنفعة.

وذهب المخالف إلى أنها عمليك للرقبة تكون للمعمر ولورثته بعده.

وتعلق المخالف بظواهر هذه الأحاديث، كفوله: «العمرى لمن وهبت له»، وكقوله: «للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه».

ومحمل هذه الأحاديث عند أصحابنا: على أن المراد المنافع؛ لأن الواهب إنها وهب المنافع فلا يلزم أكثر مما التزم.

<sup>(</sup>١) العُمري: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: العمري قوله:

<sup>.</sup> أعمرتك هذه الدار. مثلاً أو : جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت أو حيت أو بقيت أو ما بعد هذا المعنى . راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٢٥).

<sup>(</sup>٣) بتلة: أي: عطية ماضية.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٢٤٦).

# [كتاب الوصية]

قوله صلى الله عليه وسلم: «ماحقُّ امرىء مسلم له شيء يريد أن يُوصى فيه يبيتُ ليلتين إلا ووصيته عنده »(١).

قال الشيخ وفقه الله: ذهب دواد وغيره إلى إيجاب الوصية تعلقا بهذا الحديث، وهي عندنا على الندب، لكن إن كان عليه حق يخشى تلفه على أصحابه إن لم يوص به وجبت الوصية، لوجوب التنصل من الحقوق.

وقد قيل: إن في هذا الحديث دلالة على أن من كتب وصيته وأقرها عنده نفذت وإن لم يخرجها من يده.

### [باب الوصية بالثلث]

قوله في حديث (٢) سعد: «وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟. قال: لا. قلتُ: أفأتصدق بشطره؟.

قال: لا الثلث والثلث كثير: إنك إن تذر وروثتك أغيناء خير من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس (٢٠) الحديث.

قال الشيخ وفقه الله: جمهور العلماء على أن للمريض أن يوصى بثلثه تعلُّقا بهذا الحديث. وقد قال بعض الناس: الوصية بالربع.

وذكر مسلم عن ابن عباس قال: «لو أن الناس غضُّوا من الثلث إلى الربع، فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «الثلث والثلث كثير».

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٢٧).

<sup>(</sup>٢) هو سعد بن أبي وقاص.

الحديث في (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٢٩).

واختلف أيضا فيمن لا وارث له: هل يقصر على الثلث كمن له وارث، ويكون بيت المال كوارث معلوم يمنع من أجله (١) من الزيادة على الثلث، أم (٢) تجوز له الصدقة بهاله كله إذْ لا وارث له معلوم؟.

وقد قال سعد: « لايرثني إلا ابنة لي واحدة». ولم يسامحه بصدقة الشطر.

وقيل: مراد سعد: لا يرثني ممن (٣) له فرض معلوم إلا ابنه لي.

والعالةُ: الفقر: أو يتكففون. أى: يسألون بأكفهم الصدقه، وكانوا يكرهون الموت بمكة لأنه بلد تركوه لله (٤) سبحانه. وكرهوا أن يعودوا فيها تركوه لله تعالى.

فلهذا ذكر فيه ماجري في الحديث.

قال الشيخ<sup>(٥)</sup> خرج مسلم في حديث ابن عباس: «ولو أن الناس غَضُّوا من الثلث إلى الربع»<sup>(١)</sup>.

حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن نُمَير عن هشام بن عُرُوة.

هكذا في نسخة ابن ماهان.. والذي في نسخة الجُلودي: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير؛ فجعل بدل أبي كريب أبا بكر.

#### [باب الوقف]

قول عمر رضى الله عنه: «يارسول الله إنى أصبتُ أرضًا بخيب. قال: إن شِئتَ حبست أصلها وتصدقت بها»(٧) الحديث.

قال الشيخ وفقه الله: التَّحْبيس عندنا جائز في العقار خلافا لمن منعه على الجملة. والدليل عليه: الاتفاق على تحبيس المساجد والسَّقَّا يات، وحديث عمر هذا.

وعندنا في المذهب اضطراب في تحبيس الحيوان.

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز: أجلها.

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز. وفي د: أو تجوز.

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز. وفي د: من له فرض معلوم.

<sup>(</sup>٤) هكذا في ز. وفي د، ح لأجل أنه بلدتركوه.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من د.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٢٩).

<sup>(</sup>٧) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٣٢).

و إذا كان الحبس في الرباع على مجهول كالمساكين، فلاخلاف أنه لايعود على محبسه؛ لأن من أعطيه لا ينقطع فيبقى التحبيس مابقوا.

وكذلك إن كان على رجلٍ وعقبه؛ فإن العقب إذا انقطع لم يرجع مِلكًا للمحبس؛ لأنه لما أعطى.. وعلّق العطية بالعقب؛ وقد لا ينقطع دل ذلك من قصده على إزالة مٍلكه.

وإن كان التَّحبيس علي قوم معينين حياتهم؛ فإذا ماتوا ففيه قولان:

هل يرجع مِلكا للمحبِّس إذ لاعلامة على قصده التأبيد وزوال المِلْك؟.

والأصل: أن مِلك الإنسان لا ينزول إلا على الصفة التي أخرجه عليها، أو يكون الأصل: ألا يرجع ذلك إلى ملكه؛ لأن لفظ التحبيس دال على القصد لإزالة الملك على هذه الطريقة.

وإذا قلنًا: إنه لا يرجع ملكا، فإنه يرجع إلى أُولى الناس بالمحبَّس.

والنكتة المعتبرة هاهنا: التى يدور عليها الاختلاف فى هذا الأصل، فقد اضطربت الرواية فيه إذا حَبسٌ.. وذكرالعقب وسُمِّى صدقة أو لم يسمها إلى غير ذلك من المسائل؛ لأن الألفاظ(١) الصادرة عن المالِك. إما أن تكون نصوصا فى إزالة ملكه بوضع اللغة، أو بغلبة الاستعال فى العرف، أو نصُوصًا فى اللغة أو فى العرف دالة على القصد لبقاء الملك؛ أو محتملة الوجهين:

فها الاحتهال فيه يقضى بموجبه ويحكم بمقتضاه. ومافيه إشكال روجع فى تفسيره فها فسره به مما يحتمله قوله قُبل منه؛ وإن مات قبل أن يُستفسر؛ فالنظر عندى: لا يلزمه (٢) إلا أقل ما يقتضيه قوله؛ لأن الأملاك الانخرج بالشك.. وهذا الأصل يدور عليه جميع ما وقع فى ذلك من الروايات.

وأما قوله: «الاجُناح على من وليِهَا أن يأكل بالمعروف أو يُطْعِم صديقا غير متأثل مالًا»(٢). فإن الحبس إذا استثنى محُبسه منه هذا في أصل التحبيس صح ذلك.

ولعل: الصديق في حكم المعلوم مُبلِّغه فيباح له منه قدر ماجرت العادة به، وإن لم

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د،ز. وفي (م): إلاأن الألفاظ.

وفي (ح): أن الألفاظ. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د،ز، وفي (ح): أن لايلزمه. والمعني واحد.

<sup>(</sup>٣) وروى: « غير متحول فيه».

راجع (صحيح مسلم تحقيق بعد الباقي ٣: ١٦٣٢).

يشترط ذلك وكان التحبيس على المساكين ومن يليها منهم، فإنه لا يحرم عليه مالانحرم على أحدهم، وإن كان غنيًا واضطر إلى قيامه عليها بهذا القدر على جهه الإجارة، ويكون ما يأخذه معلوما صَّح، ذلك وليست بأعظم من الزكاة(١)، التي جعل الله سبحانه فيها حقا للعاملين عليها وإن كانوا أغنياء.

وتقييده في قوله: «أن يأكل منها با لمعروف» إشارة إلى ماقلناه من الرجوع إلى العادة في ذلك. وأما قوله: «غير مُتأثِل مالاً» فمعناه: غير جامع. وكل شيء له أصَل قديم، أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل.

ومنه..... مجد مؤثل (٢). أي: قديم الأصل. وأَثَلَة الشيء: أَصْلُه.

## [باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه]

قول السائل لابن أبي أوْفي: «هل أوصي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا.

قلتُ: لم كتب على المسلمين الوصية أو فلم أُمروا بالوصية؟ ١٠٠٠.

وفي بعض طرقه: «كيف أمِر الناس بالوصية؟».

وفي طريق آخر: «كيف كُتِب على المسلمين الوصية؟».

. قال الشيخ: هذا يشير إلى أنه كان يرى المساواة في الأحكام بيننا وبينه، والرجوع إلى أفعاله.

وقوله: «كيف كتب على المسلمين الوصية؟».

إن كان أراد بذلك الفرض؛ فلعله اعتقد مقتضى قوله تعالى:

﴿ كُتِّب عليكم إذا حضرَ أحدَكُم الموت إن تركُّ خيّرا الـوصيةُ ﴾ (١) الآيه. وظن أنها لم

<sup>(</sup>١) هكذا في ز. وفي د، ح: الزكوات.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى قول امرىء القيس:

ولكنما أسعمي لمجد مؤتسل وقد يدرك المجد الموثال أمثالي

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٣٤).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية: ١٨٠.

تنسخ أو يكون يرى رَأى دواد ومن وافقه (١) من القائلين بإيجاب الوصية.

وقد قدمنا مذهبهم.

قول عائشة رحمها الله: «فلقد انْخَنثَ في حجري»(٢).

قال الشيخ : أصل الانخناث: التكسر، ومنه: انخناث الأسقية. ومنه: سُمِّى الرجل الذى فى كلامه ومعاطفه لين وتكسر نخُنتًا؛ فلعلها تريد: أنه انخنث فى حجرها. أى: تمايل واجتمع.

قوله صلى الله عليه وسلم: «ائتونى أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا؛ فقالوا: «إن النبي صلى الله عليه وسلم يَهْجُرُ»(٢٠).

وفى بعض طرقه: "فقال عمر: إن النبى صلى الله عليه وسلم قد غَلبَ عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله».

قال الشيخ رحمه الله: إن النبى صلى الله عليه وسلم معصوم من أن بكذب على الله، أو يفسد ما يُبلغه عنه، وهو مع هذا غير معصوم من الأمراض، ومايكون من بعض عوارضها مما لايعود بنقصٍ في منزلته، ولا فساد فيها مهد من شريعته.

وقد كان صلى الله عليه وسلم لما سُحر يُخَيلُ إليه أنه عمل الشيء، وما عمله، ولم يجر هاهنا منه صلى الله عليه وسلم من الكلام ما يُعد مناقضا لما قدم من الأحكام والشر ولا الكلام في نفسه دال على الهذيان، الذي يكون عن الحميات,

وقد بقى كثير من الأحكام عظيم خطرها في الشرع غير منصوص عليها، ولكنه قد نص على أصولها ووكل العلماء إلى الاستنباط، فيقول كل إنسان منهم بقدر ما يظهر له. وقد يقع بسبب اختلافهم فيها استنبطوه في بعض المسائل هرج وفتن، ولو وقع النص عليها لارتفع الخلاف وذهب الهرج.. ولعله صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يتعرض لبعض هذه المسائل..

<sup>(</sup>١) هكذا في ز. وفي د: رأى داود وافقه. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٣٦).

<sup>(</sup>٣) هکلّـا فی نسختی د ، زَ. وفی م: راجع (صحیح مسلم تحقیق عبد الباقی ۳: ۱٦٣٧).

وقد قال بعض العلماء: الأظهر عندى أنه أراد صلى الله عليه وسلم: أن ينص على (الإمامة) بعده ليرتفع بنصه عليها تلك الفتن العظيمة، التي منها حرب: صفيّن والجمل. وهذا الذي قاله غير بعيد.

فإن قيل: كيف حسن الاختلاف مع قوله صلى الله عليه وسلم: «اتئتونى أكتب الكم». وكيف يعصونه فيها أمر؟.

قلنا: لا خلاف أن الأوامر تُقاربها قرائن تنقلها من الندب إلى الوجوب عند من قال: إن أصلها على الندب، ومن الوجوب إلى الندب عند من قال: إن أصلها على الوجوب. وتنقل القرائن أيضا: صيغة افعل إلى الإباحة و إلى التعجيز، و إلى غير ذلك من ضروب المعانى؛ فلعله ظهر منه صلى الله عليه وسلم من القرائن مادل على أنه لم يوجب ذلك عليهم بل جعله إلى تخييرهم، فاختلف اختيارهم بحسب اجتهادهم، وهو يدل على رجوعهم إلى الاجتهاد في الشرعيَّات، فأدى عمر اجتهاده إلى الامتناع من هذا..

ولعله استلوح: أن ذلك منه صلى الله عليه وسلم صَدَر من غير قصد إليه جازم وهو المعنى بقول عمر رضى الله عنه: غلب المعنى بقول عمر رضى الله عنه: غلب عليه الوجّع ، وماضامّه من القرائن الدالة على أنه من غير قصد إليه جازم على (١) حسب ما كانوا يعهدونه من قصوده صلى الله عليه وسلم فى بلاغ الشريعة، وأنه لايجرى غيره من طرق البلاغ ، التى اعتادوها منه صلى الله عليه وسلم .. ظهَر ذلك لعمر ولم يظهر للآخرين ماظهر لعمر فخالفوه.

ولعل عمر \_ رضى الله عنه \_ هجس فى نفسه أن المنافقين قد يتطرّقون إلى القدح فيها اشتهر من قواعد الإسلام وبلّغه صلى الله عليه وسلم لسائر المسلمين بكتابٍ يُكتب (٢) فى خلوة و آحاد و يضيفون إليه ما يُشبّهون به على الذين فى قلوبهم مرض.

ولهذا قال: «عندكم القرآن حسبنا كتاب الله».

قال أهل اللغة: هَجَرَ العليل بمعنى: هَذَى.

قال الشيخ: قد قدمنا نحن بيان القول فيها وقع منه صلى الله عليه وسلم، وبينا ما يجوز عليه ومالا يجوز عليه.

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز: وعلى حسب.

<sup>(</sup>٢)هكذا في د. وفي ز: يكتبه.

# [كتاب النذر]

## [باب الأمر بقضاء النذر]

قوله: «إِنَّ سعد بن عُبادة استفتى النبى صلى الله عليه وسلم فى نذر كان على أمه تُوفيت قبل أن تقضيه. قال صلى الله عليه وسلم: فاقضه (١١) عنها».

قال الشيخ: قد قدمنا أن الميت تقضى عنه الحقوق المالية. وذكرنا الخلاف في البدنية، وما تقدم يغنى عن إعادته هاهنا.

# [باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا]

قوله: «نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر. وقال: إنه لاياً تى بخير، وإنها يُستخْرِجُ به من البخيل»(٢).

قال الشيخ: ذهب بعض العلماء إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفُّظ عن النذر والحضِّ على الوفاء به (٣٠).. وهذا عندى بعيد من ظاهر الحديث.

ويحتمل عندى أن يكون وجه النهى: أن الناذرياتي بالقربة مُستثقلا لها لما صارت عليه ضربة لازم، وكل محبوس الاختيار، فإنه لا ينشط للفعل ولاينشط إليه نشاط مُطلق الاختيار؛ فقد كره مالك رحمه الله: أن ينذر الإنسان صوم يوم بعينه لوقته.. وعلل قوله شيوخنا بمثل هذا الذي قلناه.

ويحتمل أيضا: أن يكون الناذر لما لم يبذل ما بـذل من القُربة إلا بشرط أن يُفعـل له ما يختار صار كالمعاوضة، التي تقدح في نية المتقرب، ويذهب الأجر الثابت للقربة المجرَّدة.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٣٨).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٣٩).

<sup>(</sup>٣) هكذا في د. وفي ز: التحفظ على النذور، والحظ على الوفاء به. والصواب ما أثبت.

وفى الحديث: "من عَملَ عملا أشرَك فيه غيرى فهو له"(١). ويشير إلى هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم: "أنه لا يأتى بخير". وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن النذر لا يُغنى من القدر شيئا"(١).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدَّره له، ولكن النذر قد يُوافق القدر، فيخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد أن يخرج "("). وهذا كالنص على هذا التعليل الذى قلناه؛ لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم: أن موافقة القدر تخرج منه مالم يرد أن يخرج، وأن النذر ليس هو الجالب للقدر.

# [باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولافيها لايملك العبد]

قلوله: «كانت ثقيف حلفاء لبنى عُقيل؛ فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله على الله عليه وسلم، وأسر أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم، وهو في الوثاق؛ فقال: وأصابوا معه العضباء؛ فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الوثاق؛ فقال: يامحمد!: فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: ماشأنك؟ فقال: بَم أخذتنى؟، وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال: إعظامًا لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف تم انصرف عنه فناداه. وكان صلى الله عليه وسلم (رحيًا رقيقاً). فرجع إليه؛ فقال: ماشأنك؟ فقال: إنى مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. شم انصرف فناداه؛ فقال: يامحمد يا محمد. فأتاه؛ فقال صلى الله عليه وسلم: ماشأنك؟. قال: إنى جائع فأطعمني، وظهآن فاسقني.. قال صلى الله عليه وسلم: هذه حاجتك فَفُدِيَ

[قال(٥)]: وأسِرَتِ امرأة من الأنصار. وأُصُيبتِ العضباء.

وفي هـذا الحديث: «فانطلقت ولا ذُوا بها فأعجزتهم، ونـذرت إن نجَّاهـا الله عليهـا لتنحرنها»(١٦).

<sup>(</sup>١) راجع (سنن ابن ماجه باب الرياء والسمعة).

<sup>(</sup>۲، ۳) رآجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ۳: ١٦٤٠).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٤١).

<sup>(</sup>٥)ما بين المعقوفتين زيادة من ز.

<sup>(</sup>٦) آخر ما أجازه أحمد وأول الإجازة (سبق في صفحة ٧٢ من هذا الكتاب).

وفيه: قال صلى الله عليه وسلم: "بئسها جَنزيتيها. لا وفاء بنذر في معصية، ولافيها لايملك العبد»(١).

قال الشيخ: مما يسأل عنه في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: «أخذتك بجريرة حلفائك». فيقال: فو ازرةٌ و زر أخرى (٢). وللناس عن هذا ثلاثة أجوبة.

أحدها: أنه يمكن أن يكونوا عُوه دوا على ألاً يتعرضُوا أصحاب النبي صلى الله عليه: لاهُم ولا حُلفاؤهم، فنقض حلفاؤهم العهد ورضوا هم بذلك فاستبُيحُوا لأجل ذلك.

والثاني: أنهم كفار لاعهدهم. والكافر الذي لا عهد له يُستباحُ وإن لم يفعل حلفاؤه شئا.

والثالث: أن يقال في الكلام حذف (٢) ومعناه: أخذناكَ لِنُفَادِيَ بك من حلفائك.

ويحتمل عندى جوابا (رابعا)، وهو أن يكون جوابه على جهة المجازاة والمقابلة؛ لأنه لما قال له: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؛ لأن ذلك كان معظما عندهم.

قال صلى الله عليه وسلم له: «أخذتك بجريرة حلفائك(؟)»؛ لأنهم أيضا كانوا يُطالبون بعُهْدة الحلفاء. هذا الأظهر من عادتهم؛ فكأنه صلى الله عليه وسلم كان عنده مستباحا، فلما ذكرله: سابقة الحاج، ذكر له جريرة الحلفاء على جهة المقابلة على أصلهم.

ومما يسأل عنه أيضا من هذا الحديث أن يقال: كيف قال له: إنى مسلم ثم فادى به، ومن أظهرالإسلام قُبِل منه من غير بحث عن باطنه.

وقد وقع في أحاديث كثيرة: الأخذ بالظواهر في هذا، والتنبيه: على أنه لم يُؤمر أن يبَحثَ على مافى قلوب الناس.

قيل: أما الشافعى؛ فإنه أباح فى أحد قوليه: المفاداة بالأسير إذا أسلم، ورأى أنه لما كان للإمام قبل إسلامه الخيار فى المفاداة به، لم يسقط هذا الخيار فى ذلك بعد إسلامه، ويحتج بهذا الحديث.

<sup>(</sup>١)راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٤١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية: ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز. وفي د محذوف.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٤١).

وأما أصحابنا القائلون:

إنَّ حكم الأسير إذا أسلم أن يُسترق؛ فإنهم قد يعتذرون عن المفاداة بهذا بأن يقولوا: يمكن أن يكون هذا الرجل، وأُوحِيَ إليه

فيه أنه غير مؤمن، وأنه مستباح. ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا لما سأله.

أن يُطعمه ويسقيه «هذه حاجتُكَ».

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «الاوفاءَ بنذر في معصية، والافيم يملك العبد».

ولم يذكر فى ذلك كفارة فخلاف لمن زعم: أن النذر فى المعصية يكفر تَعلُّف بها ذكر التَّرمذى وأبو دواد: «لانذر فى معصية الله وكفارته كفَّارة يمين» (١١). والجريرة: الجناية والنَّنث.

وقد احتح بقول عليه السلام في ناقته: «لا وفاء بنذر في معصية ولا فيها لا يملك العبد»أصحاب الشافعي.

على أن مال المسلم باق على ملكه وإن غنمه الجيش من أرض الحرب وقبَّموه فإن صاحبه يأخذه بعد القسمة (٢).

ولعلنا أن نتكلم عليه في (كتاب الجهاد) إن شاء الله.

والعضباء: اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: «وهي ناقة مُنَوَّقَةُ».

أى: مُذلَّلة. ومنه الحديث الذي فيه: «وسار النبي صلى الله عليه وسلم (٣) معه على جل له قد نَوَّقه».

أى: راضه وذلَّله. يقال: جمل مُنوَّق، وخُيِّش، ومُعَبد وُمديَّث.

وقوله: «فَنَدْرُوا بها» أي: علَّموا بها. يقال: نذِرت بالشيء \_ بكسر الذال \_ نَذَارة. أي: علمت (١٤) به. ونَذَرتُ الشيء لله \_ بفتح الذال \_ أنذِر نذرًا.

قال ابن عرفة: النَّذرُ ماكان في وعد على شرط؛ فكل ناذٍر واعد، وليس كل واعدناذرا.

<sup>(</sup>١)راجع (سنن الترمذي ٧: ٣ وسنن أبي داود ٢: ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز. وفي د: وأن صاحبه مستمر الملك بعد القسمة.

<sup>(</sup>٣)ما بين المعقوفتين زيادة من د فقط.

<sup>(</sup>٤) هكذا في د،ح. وفي ز: أعلمت به.

فلو قال قائل: على أن أتصدق بدينار لم يكن ناذرا، ولو قال: عَلَى ً إن شفى الله مريضى، أوردَّ على غائبي صدقة دينار أوغيره.. كان ناذرا.

قال الشيخ وفقه الله: هذا الذى ذكرة ابن عرفة مال إليه بعض الفقهاء، ورأى أن النذر غير المشروط (١) لا يُسمى نذرا، ولهذا يُستحب الوفاء به، ولا يجب كما يجب المشروط المسمى نذرا الداخلُ في عموم الظواهر الواردة بالأمر بالوفاء بالنذر.. ومال غيرهؤلاء من

الفقهاء إلى أن الجميع يُسمَّى نذراً.

وأنشدوا قول الشاعر(٢):

الشَّابَاتِمِي عِلَّ ضِي ولم أشتمهم والنَّا إذريْنِ إذا لم أَلقهما دَميي وقولُ جميل:

فليتَ رجالاً فيكِ قد نذروا دَمى وَهِمُ وا بقتلى يا بُثَنِ ن لَقُونى (٧) والأظهر: أن النذر المذكور في البيتين غير معلق بشرط.

وقوله: «مجرسة». أي: مذللة. يقال: جَرَّسَتْهُ الأُمور. أي: راضته وذللته.

## [باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة]

قوله: «رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين ابنيه؛ فقال: مابال هذا؟. فقالوا: إنه نذر أن يمشى. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عزوجل غنى عن تعذيب هذا نفسه،

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز: رأى أن النذر الغير مشروط. والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٢) قائل هذا البيت: عنترة بن شداد.

راجع (شرح المعلقات السبع الطوال الجاهليات، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، تحقيق الأستاذ عبدالسلام محمد هارون، صفحة ٣٦٤، بيت رقم ٧٦ ط. دار المعارف, القاهرة سنة ١٩٦٢م).

<sup>(</sup>٣) فى د: يا بنين. وفى ح: ياأميم، والصواب ما أثبت. وهو فى قصيدة مطلعها: حلفت بنين. وفى ح: ياأميم، والصواب ما أثبت. وهو فى قصيدة مطلعها: حلفت بسرب المسراقصات إلى منسى هسوى القطال الحسر في بطسن دفين وجميل بن معمر بن عبد الله العذرى. ويكنى أبا عمرو، وهو أحد العشاق العرب، وصاحبته بثنية وهما جميعا من بنى عذرة.

راجع (الشعر والشعراء ١: ٤٠٠ و الأغاني للأصفهاني ٨: ٩٩ ط. دار الكتب المصرية عام ١٩٣٥م).

وأمره صلى الله عليه وسلم أن يركَب (١).

قال الشيخ وفقه الله: يحمل هذا على أنه عجز عن المشى.. وكذلك يحمل الحديث الذي بعده عن عُقبة: «أنه قال: نَذرتُ أُختى أن تمشى إلى بيت الله حافية، فأمرتنى أن أستفتى لها النبى صلى الله عليه وسلم. فاستفتيته؛ فقال: لتِّمْشِ ولْتْرَكب» (٢٠).

ممله أيضا عندنا: على أنها عجزت. وقد ذكر أبوداود في هذا الحديث أنها نذرت أن تحج ماشية، وأنها لاتطيق ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله لغَنيُّ عن مشى أختك فلتركب ولِّتُهد بدنة» (٣). فقد نبَّه هاهنا على أنها غير مُستطيعة.. وهكذا مَذهب مالك رحمه الله: أن الناذر إذا عجز عن المشى مشى ماقدر عليه، ثم ركب أوهدى.

## [باب في كفارة النذر]

قوله صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر كفارةُ يمين »(١٠).

قال الشيخ: النذرُ المبهم عندنا: كفارته كفارة يمين خلافا للشافعي.. وهذا الحديث حجة عليه.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ : ١٦٤٤).

<sup>(</sup>۳) راجع (سنن أبي داود ۲: ۲۱۱).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٤٥).

# [كتاب الإيمان]

#### [باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى]

قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ينهاكُم أن تحلفُوا بآبائكم "(١). قال عمر: ماحلفتُ بهامذ نهى عنها ذاكرا [لجا] ولا آثِراً (٢).

قال الشيخ: هذا لئلا يُشرك في التعظيم بالقسم غير الله سبحانه.

وقد قال ابن عباس: لأن أحلف بالله فآثم أحبُّ إلى من أن أُضاهِي؛ فقيل: معناه ألحلف بغير الله. وقيل: معناه: الخديعة يُرى أنه حلف وما حلف.

. وقد قال ابن عباس أيضا: لأن أحلف بالله مائة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبرُّ.

ولهذا ينهى عن اليمين بسائر المخلوقات، ولا يُعترض على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: «أفلح وأبيه إن صدق»؛ لأنه لايراد بهذا القسم، وإنها هذا قول جار على ألسنتهم (٢٠) وقد قدمنا الكلام على مثل هذه الألفاظ الغالبة على ألسنتهم ؛ فقد قال تعالى: ﴿والتّينِ والزّيتُونَ ﴾ (أ)،

وقيل: معناه: ورب التين والزيتون، أو يكون المراد به التّنبيه على مافيها من العجائب والمنة بها عليهم، ولايراد بها القسم.. ولو سلّمنا أن المراد به بها القسم من غير حذف وإضهار، لم يبعد أن يكون البارى سبحانه يُقسم بها ويمنعنا من القسم بها، وتعظيم البارى جلت قدرته للأشياء بخلاف تعظيمنا لها؛ لأن كُل حق بالإضافة إلى حقه سبحانه حقير، وكل عظيم عند الإضافة إليه تعالى هَيِّن، أذ لاحق لأحد عليه، وله الحق على كل أحد، وإنها تعظيمه لبعض الأمور تَنْبيه لنا على قدرها عنده، أو تعبد لنا بأن نُعظمها فلا يقاس هذا على

<sup>(</sup>١و٢)راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٤٦).·

<sup>(</sup>٣) مكذا في د، ح. وفي ز: حار على ألسنتهم.

<sup>(</sup>٤) سورة التين آية ١.

وقول عمر رضى الله عنه: «ولا آثِرًا» يعنى: ولا حاكيا إياه عن أحد من قولهم. أثر الحديث: يأثِره أثراً: حدث به.

## [باب من حلف باللات والعزى، فليقل: لاإله إلا الله]

قوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف منكم؛ فقال في حلفه: باللَّاتِ. فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعالَ أُقامِرك. فليتصدَّقْ»(١).

قال الشيخ رحمه الله: الحلف به الا يجوز من هذا النوع لا كفارة فيه مقدرة عندنا خلافا لأبى حنيفة، وفي إثبات الكفارة (٢) في ذلك إلا في قوله: أنا مبدع، وأنا برىء من النبى صلى الله عليه وسلم.. وهذا الحديث حجة عليه؛ لأنه لم يذكر فيه الكفارة.

وأبو حنيفة: تعلق بأن الله سبحانه أوجب على المظاهر الكفارة. وعلل بأنه منكر من القول وزور، والحلف بهذا منكر من القول وزور.

وهذا ينتقض عليه بها استثناه (٢) من قوله: أنا برىء من النبى صلى الله عليه وسلم، ثم لاكفارة فيه عنده، ولو قال: واليهودية لم تُلزمه الكفارة باتفاق؛ فكذلك إذا قال: أنا يهودى إن فعلت؛ فلا معنى لتفريقهم بين اللفظين بأنه إذا قال: واليهودية فقد أعظم مالاحرمة له، وإذا قال: إن فعلت فأنايهودى فكأنه عظم الإسلام واحترم ماله حرمة؛ لأن الجميع لا يحسن القسم بهها.

## [باب ندب من حلف يمينا، فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه]

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأشعريين : «ما أنا حَلْتكُم ولكن الله حملكُم، وإنى والله إن شاء اللهُ لا أحلِفُ على يمينٍ، ثم أرى خيرا منها إلا كفرتُ عن يميني وأتيتُ

<sup>(</sup>١) راجع (صاحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٤٧).

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز. وفي د: وفي ديات الكفارة.

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز. وفى د: استثنى.

الذي هو خير»(١).

قال الشيخ وفقه الله: المراد بقوله عليه السلام: «ماأنا حملتكم» أى: أن الله سبحانه أتى بها حملتكم عليه ولولا ما ساقه البارى تعالى إليه صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ما يحملهم عليه، ولم يرد بهذا نفى إضافة الفعل إليه.

وقوله: «فأمر لنا بشلاث ذود غُرِّ النُّرَى»(٢). معناه: بيض الأسنمة، وذروة البعير: سنامه، ودروة كل شيء أعلاه.

وقوله في بعض طرق هذا الحديث: «وأُتِيَ بنهب إبل». النهبُ: الغنيمة.

وكان الصديق رضى الله عنه إذا أوتر قبل أن ينام قال: «أحرزتُ نهبي». أي: غنيمتي "

قوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرامنها فليأتها وليكفر يمينه» (٢).. وفي بعض طرقه: «من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل (٢)».

قال الشيخ: للكفارة ثلاث حالات.

إحداها: أن يكفر قبل أن يحلف؛ فهذا لايجزيه.

والثانية: أن يكفرٌ بعد أن يحلف ويحنث، فهذا يجزيه.

والشالثة: أن يكفر بعد اليمين وقبل الحنث؛ فهل يجزيه ذلك أم لا؟ فيه: قولان، والمشهور الإجزاء.

وقد اختلف لفظ الحديث؛ فقدم الكفارة مرة وأخرها أخرى، ولكن بحرف (الواو) وهي لا توجب رتبة، ومن منع الإجزاء رأى أنها لم تجب قبل الحنث؛ فصارت كالتطوع، والتطوع: لا يجزىء عن الواجب

#### [باب يمين الحالف على نية المستحلف]

قوله صلى الله عليه وسلم: «فيمينكَ على مايُصِّدقُكَ عليه صاحِّبكَ».

<sup>(</sup>١ و٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٤٩).

<sup>(</sup>٣و ٤)راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٥٠).

وفي طريق آخر: «اليمين على نية المستحلف»(١١).

قال الشيخ: المتبرع باليمين الذي لم يدفع به عن نفسه حقا، يمينه على نيَّته عندنا، و إن

استخلفه الطالب في حتى عليه فاختلف فيه: هل يكون اليمين على نيته، أو على نية المستحلف له إلا أن تكون عليه بينة فيا يقضى عليه به السلطان؛ فلا يُصدق لأجل شهادة الشهادة (٢) البينة، ولايرجع الحاكم عن القضاء بموجب قولها: إلى القضاء بموجب قوله: بمجرد دعواه؛ فمن ردَّ الأمر لنية المستحلف تعلق بظاهر هذا الحديث، ومن رده إلى نية الحالف حمله على استحلافه في حق له عليه بها يقضى عليه به وهناك بينه عليه، ويتعلق بقوله: «وإنها لكل امرىء مانوى» (٢).

## [باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم]

قوله: «إنى نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؛ فقال له: أوْفِ بنذرِك».

وفي بعض طرقه: «إنى نذرت أن أعتكف يوما» (١٠).

قال الشيخ وفقه الله: محمل هذا عندنا على أنه أراد: في أيام الجاهلية. ولم يرد: وهو على دين الجاهلية؛ لأن الكافر لايلزمه عندنا نذر.. وكذلك يحمل قوله: «أن أعتكف ليلة» على أنه يمكن أن يكون أراد عبادة عن اليوم والليلة. والعرب تعبر بالليالي عن الأيام.

## [باب إطعام المملوك عما يأكل، وإلباسه عما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه]

قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صَنَعَ الأحدكم خادمُهُ طعَامَهُ، ثم جاءه به وقدوَلِيَ حَرَّه ودخانه فليقعده معه فليأكل؛ فإن كان الطعام مَشفُوهًا (٥٠)». الحديث.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ : ١٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د، ز وفي ح: شهادة البينة.

<sup>(</sup>٣) (إنما لامرىء مانوى ، هكذا في نسختي د، ز. والمحفوظ ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ٢٥٦٥).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٦٣).

قال الشيخ: المشفوه: القَليل. وقال بعضهم: أخذ ذلك من كثرة الشفاه عليه. قول كعب: «ليس عليه حساب ولاعلى مؤمن مزهد». يعنى بالمزهد: القليل المال. يقال: إن هذا الرجل يزهد إزهادا إذا قل ماله.

قال الأعشى:

فلن يطلبوا سرَّه اللغنى ولن يُسِلمُ وها لْإِزهاد: قلة المَال. والسرفي هذا البيت يعنى به النكاح، والشيء الزهيد: هو القليل.

وقوله: لاوكْسَ ولا شَطَط الوكسُ: الغينُ. والنجُس، والشَّطط: الجور.

يقال: شطَّ الرجل وأَشطَّ وأَشتَّط.. إذا جار في السَّوم وأفرط، وجار في الحكم أيضا. وشطُّ الشيء وأشطَّ: إذا بُعدَ.

#### [باب من أعتق شركا له في عبد]

قوله في الحديث: «أن رجلا أعتق ستَّةَ مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم.

فدعابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم؛ فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال صلى الله عليه وسلم، له قولا شديدا(٢٠).

وفي بعض طرقه: «أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين»(٣).

قال الشيخ رحمه الله: مذهبنا إثبات القرعة في ذلك خلاف الأبي حنيفة في مصيره إلى نفيها، تعلقا بأنها خطر، والخطر لا يجوز في الشرع؛ لأن هذا الحديث كالنص في معناه؛ فلا يرد بالا ستدلال بشواهد الأصول.

<sup>(</sup>١) سرها: نكاحها. أي: أنهم لا يتزوجونها طمعا في مالها ولن يسلموها: لا يتحولون عنها ولا يتركونها لإزهادها. أي: زهدا فيها لفقرها.

راجع (ديوان الأعشى الكبير بيت رقم ٥٥ شرح وتعليق الدكتور محمد حسين. الناشر مكتبة الآداب بالجاميز المطبعة النموذجية).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٦٦).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي٣: ١٦٦٨).

وهد تبت في أصول الشرع استعمال القرعة في القسمة للأموال بين الشركاء؛ فلا ينكر استعمالها في مثل هذا؛ لأن هاهنا حقين:

حق للعبيد في أن يعتق منهم بالحِصَصِ؛ لأنه ليس أحدهم أولى بذلك من الآخر.

وحق للورثه لأنهم كالشركاء مع الميت، فلهم تمييز حقوقهم واستبدادهم بملكها؛ فقدم هاهنا حق الورثة؛ لأنه بالمرض تعلق لهم حق الحجر عليه على الجملة، فإذا فعل فيها تعلق لهم به حق مالم يرضوه تعلق لهم الرد و إثبات القرعة لحقهم في المقاسمة.

والمشهور عندنا إثبات القرعة في العتق في المرض بتلاً كان أو وصية، وفي (الموّازية) نفيها في عتق البُتل و إثباتها في الوصية.

ولعله حمل رواية من رَوى: «أعتق ستة مملوكين» على أن المراد بها: أوصى بعتقهم لتتفق الروايتان على أن في قوله: «أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين»، احتمالاً أيضاً: ألا تكون (١١)

أراد أوصى بوصَّية ما فذكر فيها: عتق ستة مملوكين.

قال الشافعي: في هذا الحديث دلالة على أن الوصية للأجانب تجوز.

وهذا منه إشارة إلى أن قول الله تعالى: ﴿ كُتبَ عليكم إذا حضر أحدكم الموتُ إن ترك خيرا الوصيةُ للوالدين والأقربين﴾(٢) منسوخ.

وفيه أيضا عندى إثبات الثلث، والرد على من يقول: لا يبلغ بالوصية الثلث.. وقد تقدم.

وقوله في الحديث: «وأرقَّ أربعة (٣)». يرد على أبى حنيفة قبوله: «يعتبق من كبل واحد منهم ماينوبه، ويُسْتَقُتَى في بقيته».

## [باب جواز بيع المدبّر]

قوله: «أن رجلا من الأنصيار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز، ح الأن يكون , والصواب ماأثبت.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية: ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) راجع (ماسبق صفحة ١٣٧ من هذا الجزء من الكتاب).

قال الشيخ: مذهبنا منع بيع المدبر خلافا للشافعي في إجازته بيعه تعلقا منه بهذا الحديث، وقياسًا على المُوصَى بعتقه أن الرجوع فيه باتفاق.

وقد تأول أصحابنا هذا لحديث: على أنه كان مِدْياناً، ولهذا تـ ولَّى صلى الله عليه وسلم بيعه.

وقوله هاهنا: «فدفعها إليه» أراد به: السَّيد.

وقوله: في النَّسائي وأبي دواد: أحدهما يرويه على نحو ما يقوله الآخر..

وفيه: "فاحتاج مولاه فأمره ببيعه فباعه بثمانهائة درهم؛ فقال صلى الله عليه وسلم

له: «أنفقها على عيالك، وإنها الصدقة عن ظهر غِني، وابدأ بمن تعول»(١).

فهذا كله يمنع من تأويل أصحابنا أنه باعه في الدين.

وعند الترمذى: «فهات ولم يترك مالاً غيره؛ فباعه النبى صلى الله عليه وسلم فاشتراه نُعَيم». وقال: هذا حديث حسن، ونظنُّ أنا قدمنا الكلام على هذا الحديث.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) «وابدأ بمن تعول». أي: بمن تمون وتلزمك نفقته من عيالك.

راجع (النهاية لابن الأثير: عول. وسنن النسائي وأبي داود باب: جواز بيع المدبر).

# [كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات]

## [باب القسامة]

قول ه صلى الله عليه وسلم فى حديث حُويِّصة ومحيِّصة (٢) [بن مسعود بن زيد] (٢) أَخْلُفُون خمسين يمينًا وتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟. قال صلى الله عليه وسلم: تَبُرئكُم يهودُ بخمسين يمينا. قالوا: وكيف نقبل أيهان كفار؟؛ فلها رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله (١٠).

قال الشيخ وفقه الله: اختلف الناس في أيهان القسامة: من يبدأبها؛ فعند مالك والشافعي: أولياء الدم. وعند أبى حنيفة المطلوبون بالدم يحلفون وتكون الدية على من أسس المحلة.

واحتج أصحابنا عليه بهذا الحديث.. وقد قال صلى الله عليه وسلم: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود»، فلا معنى لقولهم:

قد يحمل هذا اللفظ على النكير أن يخطر ببالهم أن يحلفوا؛ لأنه خلاف ظاهر اللفظ.

<sup>(</sup>١) القسامة: قال القاضى: حديث القسامة أصل من الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ العلماء وكافة الصحابه والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار والحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم رحمهم الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) حويصة بن مسعود الأنصاري شهد أحدا والخندق. وقد تكلم في قصة قتل عبد الله بن سهل بن قيس. راجع الإصابة ١: ٣٦٣).

محيصة أبو سعد محيصة بن مسعود الأنصاري الأوسى، ثم الحارثي، وهو أخو حويصة الأصغر. راجع (أسد الغابة ٤: ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من مسلم .

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي في صفحة ١٢٩١).

<sup>(</sup>٤) «أعلى عقله» أى: ديته من عنده كها قال فى الرواية الأخرى: فوداه رسول الله صلي الله عليه وسلم من قبله كراهة إبطال دمه. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى ٣: ١٦٦٩).

وقد قال في بعض طرقه: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته»(١). ومثل هذا لا يكون في ألفاظ النكير وإن تعلقوا في مقابلة بها وقع من تبدئة اليهود.

قلنا: لعل الراوى اختصر ذكرهم، والزيادة من العدل تقبل؛ وإذا ثبت القول بالقسامة فاختلف الناس أيضاً: هل تستحق بها إراقة الدم أو الدية؟ ومذهبنا: أنه يستحق بها إراقة الدم. وقد وقع في بعض طرقه: «وتستحقون قاتلكم».. وفي بعض طرقه: «دم صاحبكم» ولايصرف هذا للقتيل لأن دمه قد فات. وهكذانمنعهم من حمل قوله: «وتستحقون صاحبكم» على أن المراد به دية صاحبكم؛ لأن هذا خلاف الظاهر.

وقوله في بعض طرقه: «إمَّا أن تدوا صاحبكم، وإما أن تُؤذنوا بحربٍ».

معنا: أن الدية وجبت باعترافهم أو بالقسامة، وإذا امتنعوا مما وجب فلا شك أنهم يؤذنون بحرب. والقسامة إذا وجبت عندنا، فإنها تجب باللَّوْثِ، وهو الشاهد العدل يشهد بالقتل.

واختلف في الشاهد الفاسق وفي المرأة: هل يكونان لوثا أم لا؟ وقول القتيل: دمى عند فلان، لوث عندنا. ومن منع من كونه لوثا قياسا قاسه على سائر الدعاوى(٢) أنها لاتقبل ممن يدعيها.

أجبناه بأن هذا أصل قائم بنفسه، ومن يتحقق مصيره للآخرة وأشرف على الموت فلا يتهم في إراقة دم مسلم ظلها. وغلبة الظن في هذا تنزل منزلة غلبة الظن في الشاهد، لكن لو ادعى قتل الخطأ، حثى صار إنها يدعى مالا لكان الأصح من القولين عندنا: أنه لا يقسم مع دعواه. كيف وأصل القسامة فيه اضطراب، وكان شيوخنا المحققون يُضعّفُونها.

وقد نبهنا على ماوقع فى الحديث من الاضطراب، ووجود القتيل فى المحللة ليس بلوث عندنا خلافا لمن رآه ولوث تعلقا بظاهر الحديث، لكن قد يظهر من القرائن عندنا مايقوم مقام الشاهد، كرجل وجد قائها على القتيل بيده آلة القتل، وهو مختضب بدمه على هيئة القاتل؛ فهذا يكون عندنا لوثا.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي ز: قياسا على سائر الدعاوي.

قال ابن مسعود (١٠): قلت للنسَّائي (٢): مالك لا تقول بالقسامة: إلا بلوث؟ وهذا الحديث لا لوث فيه فلم قال به؟.

قال النَّسائى: في الحديث ذكر العداوة بينهم وبين اليهود؛ فأنزل مالك اللوث أوقول الميت بمنزلة العداوة.

وعندى: أن الأظهر في الجواب<sup>(r)</sup> أن يقال: قد سلمنا أن القزائن تقوم مقام الشاهد؛ فقد يكون قام من القرائن مادل على أن اليهود قتلوه وإن جهل عين القاتل.

ومثل هذا لايبعد إثباته لوثا وإجراء حكم القسامة فيه.

خرج مسلم هذا الحديث عن ابن نمير قال: حدثنى أبى قال: حدثنا سعيد بن عبيد قال بشير بن يسار الحديث.

قال بعضهم: وقع في نسخة أبى العلاء بدل: «سعيد بن عيبد سعد بن عبيد» بسكون العين. والمحفوظ فيه: سعيد بكسر العين وياء بعدها.

وقوله عليه السلام: «كبر» معناه: أن يبدأ بالأكبر.

ومنه حديث أبي الزبير دعا(٤) دعا بالكبر فنظروا إليه.. أي: بالمشايخ.

وقول سهل: «لقد ركضتنى منها فريضة من تلك الفرائض». الفريضة هاهنا: الناقة الهرمة، وهي أيضا: الفريض والفارض والفارضة. وقد فَرَضَت تَفْرُض بِ بفتح الراء في الماضى وضمها في المستقبل أيضا.

قوله: «فوجد في شربة» (٥) هو حوض يكون في أصل النخلة، وجمعه شرب : بفتح الشين والراء.

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي زءح: ابن مسعدة.. وذكر المازري: أنه سأل النسائي عن إشتراط مالك اللوث في القسامة. راجع (المعلم بفوائد مسلم ط. تونس فهرس (٢) صفحة ٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) عن أبي قلابة قال: كنت جالسا خلف عصر بن عبد العزيز. فقال للناس: ماتقولون في القسامة؟؛ فقال عنبسة: قد حدثنا أنس بن مالك كذا وكذا؛ فقلت: إياى حدَّث أنس. "قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم" وساق الحديث بنحو حديث أيوب وحجاج. قال أبو قلابة؛ فلما فرغت قال عنبسة: سبحان الله! قال أبو قلابة؛ فقلت: أتتهمني ياعنبسة؟. قال: لا هكذا.

حدثنا أنس بن مالك: لن تزالوا بخير يا أهل الشام مادام فيكم هذا أو مثل هذا. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي (٣) صفحة ١٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) هكذا في زاح. وفي د: الأظهر في الجواز.

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسختي د، ز.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي (٣): ١٦٦٩)

وقوله: «من جهدا أصابهم»: الجهد ـ بفتح الجيم ــ: الشدة والمشقة. والجهد ــ بضم الجيم ــ: غاية الطاقة والمقدرة. وقد تفتح الجيم أيضا.

وقوله: «في عين أوفقير». . .

الفقير: البئر القريبة القعر الواسعة الفم.

### [باب حكم المحاربين والمرتدين]

قوله في حديث العُرَئِينَ: «فقطع أيديهم وأرجلهم(١١) وسمر أعينهم».

قال الشيخ; اختلف الناس في المحاربين، وفي المراد بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَهَا جَزَاء الذّين يَحَارِبُون الله ورسوله ﴾ الآية (٢) فقال بعض الناس (٣): إنها نزلت في العُرنيين. وقال بعضهم: في المرتدين. وقال بعضهم: في المرتدين. وقال بعضهم:

وتعلق هؤلاء بأن المحاربة لله ورسوله لا تكون مع الإيهان.

وقال آخرون في المسلمين لقوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تَقِدرُوا عليهم ﴾(١).

والكافر إذا أسلم قبل منه إسلامه قبل القدرة عليه وبعدها.

ومذهبنا: أن الإمام مخير في حد المحارب مالم يقتل؛ فإن قتل فلابد من قتله في المشهور عندنا<sup>(٢)</sup>.. ومذهب الشافعي: أنه على الترتيب إن قتل ولم يأخذ مالاقتل، فإن أخذ المال وقد قَتَلَ قُتِلَ وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع.

والحيس والنفى فيمن لم يبلغ جرمة إلى أن يستحق ذلك.. واستدل أصحابه بأن تأثيره في الضرر يختلف؛ فلا تكون عقوبة الإجرام المختلفة متساوية.

واختلف الناس وأصحابنا في المحاربة في المصر: هل حكمها حكم المحارب في غير المصر أم لا؟.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد البافي (٣): ١٦٧١).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة أية (٣٣).

<sup>(</sup>٣) الناس: أي العلماء.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة آية ٣٤.

<sup>(</sup>٥) أي: عند المالكية وهو مذهب الإمام مؤلف هذا الكتاب.

فالمشهور عندنا وبه قال الشافعي: إنها شيئان، وفرق بينها بعض أصحابنا وهو مذهب أبي حنيفة.

وقد تقدم الكلام على تفسير قوله: «فاجتووا المدينة» ومعناه: كرهوهالسقم أصابهم (١٠) اتخذ من الجوي، وهو داء في الجوف(٢).

وقوله: «سمر أعينهم». يروى: سمر بالراء. وسمل باللام؛ فمعنى سمرها: كحلها بمسامير محمية. ومعنى سملها: فقأها بشوك أوغيره.

قال أبو ذؤيب:

والعينُ بعدهم كأنَّ حِدَاقَهَا شُمِلَتْ بشَوكِ فهي عُورٌ تَدْمَع (٥)

واللقاح المذكورة في الحديث جمع لقحة، وهي الناقة ذات الدر.

وقوله: «ولم يحسمهم». قال أهل اللغة.[الحسم](2): كي العرق بالنار لينقطع الدم.ومنه الحديث: «أتى بسارق؛ فقال: اقطعوه ثم احسموه» أي: اقطعوا عنه الدم بالكي.

قال الشيخ: وقوله: «وقد وقع بالمدينة الموم (٥٠)، وهو البرسام».

ووقع فى حواشى بعض النسخ من (كتاب مسلم): الحمى. ورأيت لبعض الأطباء: أن أصل هذه التسمية فى لغة اليونانيين (١٠): أن السّام: اسم للورم. والبر. اسم للصدر. والسر: اسم للرأس. وشأنهم أبدا فى الإضافة عكس ما عند العرب من أنهم يقدمون المضاف إليه؟

فيكون مثال كلامهم أن يقولوا: زيد ثوب. يريدون: ثوب زيد؛ فكأنهم يقولون: إذا كان الورم فيكون مثال كلامهم أن يقولوا: ويد ثوب. يريدون: ثوب زيد؛ فكأنهم يقولون: إذا كان الرأس في الرأس وأس ورم، وإذا كان في الصدر قالوا: صدر ورم؛ فتكون صيغة النطق لما في الرأس البرسام، ولما في الصدر: السِّرسام. وقلَّ من رأيت من الأطباء يحقق الفرق بين هذه الألفاظ، ورأيت في كتب بعضهم: وربها كان البرسام عن السِّرسام.

يريدون: ربم كان ورم الرأس عن ورم الصدر

<sup>(</sup>١) هكذا في ز. وفي د،ح: أخذ، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز، وفي د: يعرض في الجوف.

<sup>(</sup>٣) راجع (ديوان الهذليين ولسان العرب: حدق).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من ز،ح.

<sup>(</sup>٥) راجع: (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٧١).

<sup>(</sup>٦) السأم: هو البارسم، أو سرسام.

# [ باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة ]

قوله صلى الله عليه وسلم: "إن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر ؟ فسألها النبى صلى الله عليه وسلم: أقتلك فلانٌ ؟ فأشارت برأسها أن لا، وقالت في الشالثة: نعم، وأشارت برأسها الحديث.

وفيه: «فقتله صلى الله عليه وسلم بين حجرين» (١) وفي بعض طرقه: «فرضخ رأسه بين حجرين »(٢). وفي بعض طرقه: «فأمر به أن يُرجَم حتى يموت»(٣)

قال الشيخ: هذا الحديث فيه الرد على من أنكر القصاص بغير الحديدة، وفيه دلالة على قتل الرجل بالمرأة خلافا لمن شذّ، فقال: لا يقتل الرجل بالمرأة .. هكذا استدل به بعضهم.. وإنها قتله صلى الله عليه وسلم لأنه أقر.

وهكذا ذكره مسلم في بعض طرقه: «فأُخِذَ اليهودِيُّ فأقرِ» (1).

وأما رجمه بالحجارة ، فلعله رأى صلى الله عليه وسلم: أنه لما قتل بالحجارة وجب قتله بها، ورأى أنَّ رجمه بها جهة الرأس رضخ. والأوضاح: هي حَلى الفضة. قاله أبو عبيد: وذكر في موضع آخر بدل الأوضاح الحَلْي وقد بين في بعض طرقه «أن الجارية من الأنصار».

# [باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه ؛ إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه، لا ضمان عليه]

قوله: في الـذي عضَّ يد صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، فقال صلى الله عليه وسلم: «أيعضُّ أحدكم كما يعض الفحل لا دية له»(٥).

<sup>(</sup>۱) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦).

<sup>(</sup>٢) هكذا في د، وفي ز: "بين حجرين فأمربه أن يرجم».

<sup>(</sup>٣و٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣:١١).

<sup>(</sup>٥)راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٧٢).

قال الشيخ: اختلف الناس في المعضوض إذا جبذ يده فسقطت أسنان العاض، فالمشهور عندنا أنه ضامن.

وقال يض أصحابنا: لا ضهان عليه.. وبالتضمين قال الشافعي: وبإسقاطه قال أبو حنيفة.

وقال بعض المحققين من شيوخنا: إنها ضمّنه من ضمنه من أصحابنا، لأنه يمكنه النّزع بالرفق حتى لا تنقلع أسنان العاض ؛ فإذا زاد على ذلك صار متعديا في الزيادة فضمن.

وحملوا الحديث: على من لم يمكنه النَّزع إلا بذلك الذي أدى لسقوط الأسنان.

وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت متحركة فسقطت عقيب النزع، وهمذا التأويل بعيد من ظاهر الحديث.

وكذلك اختلف الناس أيضا في الجمّل إذا صال على رجل فدفعه عن نفسه فقتله: هل يضمن أم لا ؟ وينفى التضمين. قلنا نحن والشافعى ، وببإثباته قال أبو حنيفة: والحجة لنفى التضمين أنه مأمور بالدفع عن نفسه، ومن فعل ما أمِرُ به لم يكن متعديا، ومن ليس بمتعد فلا يضمن في مثل هذا، وقياسا على ما لو قتل عبدا في مدافعته إياه عن نفسه.. ومن رأى إثبات الضهان رأى أنه أحيا نفسه بإتلاف مال غيره، فأشبه من اضطر لطعام غيره فأكل من خوف الموت، فإنه يضمن. والفرق عندنا بين السؤالين: أن الأكل [للظعام](١) ابتدأه من قتل نفسه، ولا جناية من رب الطعام، ولا من الطعام عليه؛ فلهذا ضمن.. وفي الجمل لم تكن البداية منه، بل بسبب(١) الجناية عليه فلهذا لم يضمن..

وأيضا: فإن الطعام ينوب غيره مَنابه في إحياء نفسه، فكأن الضرورة فيه لا تتحقق فصار كمن أكل اختيارا، ولا مندوحة له في الجمل، ولا ينفعه مدافعة غير ذلك الجمل ولا تنجيه، فتحققت الضرورة، فهذان فرقان بينها.

ومن هذا المعنى سؤال ثالث وهو: لو رمى إنسان أحدا ينظر إليه في بيته فأصاب عينه (أ). فاختلف أصحابنا أيضا في ذلك ؛ فالأكثر منهم على إثبات الضمان، والأقلُّ منهم على نفى الضان. وبالأول قال أبو حنيفة، وبالثاني قال الشافعي.

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة زيادة من ز.

<sup>(</sup>٢) بسبب: هكذا في ح، وهو الصواب، وفي د: نسيب وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) راجع (باب تحريم النظر في بيت غيره في صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٣٦).

فأما نفى الضهان فلقوله صلى الله عليه وسلم: «لو أن أمرءًا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جُناح»(١).

وأما إثبات الضمان ؛ فلأنه لو نظر إنسان إلى عورة إنسان آخر بغير إذنه لم يستبح بذلك فقا عينه، فالنظر إلى الإنسان في بيته أولى ألا يستباح به ذلك .

ومَـحْمل الحديث عندهم على أنه رماه لينبِّهه على أنه فطن به، أو ليدفعه عن ذلك غير قاصد لفقئ عنه وهو الذي نُفى في الحديث، وأما الدية فلا ذكر لها.

# [باب بيان إثم من سنَّ القتل]

قول صلى الله عليه وسلم: «لا تُقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأوَّلِ كفْل من دمها ؛ لأنه كان أول من سن القتل (٢٠). الكفل: بكسر الكاف: الجزء والنصيب.

ومنه قول الله تعالى : ﴿ يكُن له كِفلٌ منها﴾ (٣) .

قال الشيخ: هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل لا تحل (1). وقال الله تعالى: ( ولا تعاونُوا على الإثم والعدوان) (٥).

وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله. ولعل القتل إنها كان في الناس على جهة التعليم ؛ فأخذه واحدٌ عن واحد عن آخر، حتى ينتهى إلى ابن آدم الأول.. وهكذا التعليم في البدع والضلالات (٦) يكون على معلمها الأول كِفْل منها. وهكذا على قياسه يكون للمعلم الأول للهدى والحقائق نصيب من الأجر.

[باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال]

قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الزَّمان قد استدار كهيئته يوم حلق الله الساواتِ والأرضَ، السنة اثنا عشرشهرا منها أربعة حُرم» (٧).

<sup>(</sup>۱) راجع (ماسبق فی ص ۱۵۶ هامش ۳). ٔ

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية: ٨٥.

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسختين د، ز.

<sup>(</sup>٥) سورة المأتدة آية: ٢.

<sup>(</sup>٦) هكذا في د، ح، وفي ز الضلالة

<sup>(</sup>٧) راجع: (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٣٠٥).

قال الشيخ: تأويل قوله: "إن الزمان قد استدار كهيئته" أنهم كانوا تمسكوا بملة إبراهيم عليه السلام - في تحريم الأشهر الحرم، وكانسوا ينسئون الشهر الحسرام إلى الذي يليه إذا احتاجوا إلى القتال فيه، وينتقلون هكذا من شهر إلى آخر، حتى اختلط الأمر عليهم فصادفت حجة النبي صلى الله عليه وسلم تحريمهم قد طابق الشرع (۱۱)، وكانوا في تلك السنة حَرّموا ذا الحجة بالاتفاق على الحساب الذي قلناه، فأخبر صلى الله عليه وسلم: أن الاستدارة صادفت ما حكم الله سبحانه به يوم خلق السهاوات والأرض.

وقبل: كانت العرب تحج عامين في ذي القعدة وعامين في ذي الحجة ؛ فصادفت حجة أبى بكر \_ رضى الله عنه \_ ذا القعدة من السنة الثانية، وصادفت حجة النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحجة ؛ فلهذا أشار صلى الله عليه وسلم بالاستدارة.

وذكر أبو عبيد (٢) أنهم كانوا ينسئون أى: يؤخرون. وهو الذى قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَا النَّسَى، زِيادةٌ في الكُفِر﴾ (٢) فربها احتاجوا إلى الحرب في المحرم فيؤخرون تحريمه لصفر، ثم يحتاجون لتأخير صفر إلى ربيع.. هكذا شهر بعد شهر ؟ فقام الإسلام، وقد رجع المحرم إلى موضعه، فقال صلى الله عليه وسلم ماقال.

قال: وزعم بعض الناس: أنهم كانوا يستحلون المحرم عاما ويردونه من قابل إلى تحريمه.. قال: والتفسير الأول أحب إلى ؟ لأنه ليس في هذا استدارة.

قال الشيخ: ووقد وقفتُ للخَوارَزْمِي على تأويلِ لهذا الحديث غره فيه ما قد سبق إليه من علم التنجيم ؛ فقال: إن الله سبحانه «أول ما خلق الشمس أجراها في أول برج الحمل. وكان الزمن (1) الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم صادف حلول الشمس الحمل (0) ولما وقفتُ على قوله هذا دعا ذلك لتعديل هذا اليوم، فعُدت (1) لا ختيار ما قال، فلم يوجد كما زعم. ووجدت الشمس يوم التاسع من ذي الحجة سنة غشر قد قطعت من برج الحوت

<sup>(</sup>١) هكذا في نسخ المعلم. ومعتاه؛ بلا خلاف.

<sup>(</sup>٢)راجع: (ترجمته في ١ : ٤٠ من المعلم).

<sup>(</sup>٣)سورة التوبة آية : ٣٧.

<sup>(</sup>٤)هكذا في النسختين د، ز وفي ح: الزمان.

<sup>(</sup>٥) هكذا في د،ح وفي ز: الشمس ولما وقفت.

<sup>(</sup>٦) في النسختين د، ز فعدّل ولعل الصواب ما أثبت.

نحو عشرين درجة، لكن أظنها كانت فى مثل هذا اليوم بسنة تسع فى أول الحمّل، وأراه من هذه الجهة (١) غَلِط، لو كان الأصل الذى ذهب إليه صحيحا، لكنه لم يقله أحد من علماء الشرع

قوله فى الحديث: «ورجبُ مضر» قيل: إن ربيعة كانت تجعل رجبا رمضان، ومُضر تُبقيه على حاله، فلهذا أضافه إليهم (٢). وقيل: لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم، وأكد هذا بقوله: «الذى بين جمادى وشعبان» زيادة فى البيان، وتحرزا من تنقله بالنَّسىء حتى (٣) كان يسمى باسمه غيره.

قوله: «ثم انكفأ إلى كبشين أملحين» الانكفاء: الانقلاب.يقال: انكفأ إلى كذا. أى: انقلب إليه ومال نحوه، وانكفأ لونه: أى تغير وزال عن حاله ومال إلى حالة أخرى. قال الكِسَائى (1): الأملح: هو الذى فيه بياض وسواد والبياض أكثر.

# [باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولى القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه]

قوله فى الذى ضرب صاحبه بالفأس فقتله ؛ فرمى إلى أخى المقتول بِنِسْعُته (٥)؛ فقال: دونكَ صاحبكَ وإنطلق به الرجل، فلما ولَّــى. قال النبى صلى الله عليه وسلم: «إنْ قَتَله فهو

<sup>(</sup>١) هكذا في د، ح، وفي ز: الجملة

<sup>(</sup>٢) هكذا في د، وفي ز فلهذا أضافه وقيل.

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز، وفي د: حيث بدل حتى.

<sup>(</sup>٤) الكساني: هو على بـن حمزة بن عبد الله الأسدى بالـولاء، الكوفي أبو الحكم الكساني: إمام في اللغـة والنحو والقراءة، من أهل الكوفة ولد في إحدى قراها. وتعلم بها.

وقرأ النحو بعد الكبر وتنقل في البادية، وسكن بغداد، وتوفى بالسرى عن سبعين عاما. وهو مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمير قال الجاحيظ: كان أثيرا عند الخليفة، حتى أخرجه من طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين. أصلمه من أولاد فارس.

وأخباره مع علماء الأدب في عصره كنبرة.

له تصانيف منها: معانى القرآن والمصادر والحروف والقراءات والنوادر، ومختصر في النحو والمتشابه في القرآن/خ، وما يلحن فيه العوام. راجع الأعلام للزركلي ج ٤: ٢٨٣ ط. عام سنة ١٩٨٦.

<sup>(</sup>٥) هكذا في نسختي د،زوح. والنسعة: سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره. وقد تنسج عريضة توضع صدر البعير. "

مثله فرجع (١) فقال: يارسول الله بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله، وأخذته بأمرك ؛ فقال صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن تَبُوء بإثمك وإثم صاحبك» (٢).

قال الشيخ: أما قوله صلى الله عليه وسلم: «إنْ قتله فهمو مثله»، فإنَّ أمثل ما قيل فيه: أنها استويا بانتفاء التباعة عن القاتل بالقصاص.

وأما قوله عليه السلام: «أما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك». فيمكن أن يريد أنه يتحمل إثم المقتول وإثم أخيه ولي الدم ؛ لأجل جناتيه عليها بقتل هذا وفجعه هذا بأخيه. ويكون هذا قد أوحى إليه به في هذا الرجل. ويمكن أن يريد: أنه باء بإثم القتل وأضافه إليها وإن كان في الحقيقة هو إثم القاتل، لإنها كالسبين في تأثيمه ؛ لما أدخل عليها من المصاب.

وفي الكتاب العزيز: ﴿إن رسولكُم الذي أُرسِلَ إليكم لمجنون ﴾ (٢) فجعله رسولا لهم

لاختصاصهم به، وهو في الحقيقة رسول الله تعالى.

وفي كتاب أبي داود: «أرْسِلْه فيبوء بإثم صاحبه وإثمه» (١٠).

وفى بعض طرقه: «أما إنك إنْ عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبك» ؛ فقيل: المراد فى أحد (٥) الإثمين ما على القاتل من الآثام من غير قتل، فكأنه مطالب بها مع الإثم الثانى الذى هو إثم القتل، ولو قتل لكفّرت عنه الآثام.

وقد ذكر أبو داود: «أن القاتل ذكر أنه ما أراد قتله وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «هل لك مال» (١٠) ؟ وهذا قد يشير إلى أن المراد بقوله: «فهو مثله» أن القصاص يكون ظلما وعدوانا إذا علم الولى صدقه، ولكن لا يصح هذا التأويل مع الاقتصار على مجرد قوله عليه السلام: «إن قتله فهو مثله».

<sup>(</sup>١) هكذا في ز، وفي د: مثله فقال: يا رسول الله.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ : ١٦٨٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء آية: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) راجع (سنن أبي داود: ٢: ٤٧٩).

<sup>(</sup>٥) هكذاً في نسختي د، ز. وفي ح: بأحد الإثمين.

<sup>(</sup>٦) راجع (سنن أبي داود ٢: ٤٧٩). هكذا في د. وساقط من ز،ح.

#### [باب دية الجنين]

قوله صلى الله عليه وسلم: «في الجنين غُرة عبد أو أمة» (١) الحديث

قال الشيخ: قد تقدم الكلام على وجه استواء دية الأجنة الذكر والأنشى، وأن ذلك قطع للخصام ؛ لأنه مما يخفى فيكثر فيه التنازع.

وقد قال بعض الناس: إن العبد الذي يقضى به أبيض لذكره الغرة.. وديته عندنا عشر دية أمِّه، وقيمة الغُرة عندنا مقدرة بُعْشر دية الأم، ويورَّث على فرائض الله سبحانه.

وقد قيل: إن ذلك كعضو من أعضائها فإذا قضى بالدية أخذتها وحدها كما تأخذ دية سائر أعضائها .

وقيل: ليس ذلك كعضو من أعضائها فلا تنفرد بديته، بل يشاركها الأب.

وقوله في المرأة: «قضى بميراث المرأة لبنيها وزوجها، وجُعِلَ العقلُ على عَصَبتها» استدل به من يرى أن الابن لا يعقل عن أمه، وهي مسألة اختلاف بين الناس.

وأما قوله: «ومثل ذلك يُطَلُّه»، فيروى بالباء من البطلان، ويروى بالياء معجمة باثنتين تحتها من قولهم: «طُلَّ دمُه» (٢) أي: هدر.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «أسجعُ كسجع العرب»(٣).

قيل: إنها ذمه، لأن هذا السجع قيل: كالمستبعد في مقابلة حكم الله عز وجل له، ولاشك أن كل ما عُورضِتْ به النبوة مذموم إذا كان القصد به رد الحكم، و إلا فقد سجع النبى صلى الله عليه وسلم في مواضع.

قوله: «في إملاص المرأة»(٤) إملاصها بالجنين: هو أن تزلقه قبل وقت الولادة، وكل ما زَلِق من يد فقد مَلِصَ يملُص مَلْصًا.

وقال أبو العباس: ومنه حديث الدجال: «فأمْلَصتْ به أُمه» أي: أَزلقته. يقال: أَمْلَصتْ به، وأَزْلقَتْ به، وخَطأتْ به بمعنى واحد.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ : ١٦٨١).

<sup>(</sup>٢) راجع (اللسان: طلل).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٨٢).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٨٩).

# من كتاب السرقة

قوله عليه السلام: «لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا»(١). وفي طريق آخر: «قِطُع سارق مجن قيمته ثلاثة دراهم»(٢).

وفى طريق آخر: «لعن الله السارِقَ يسرقُ البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فيقطع مه»(٣) .

قال الشيخ: ورد القرآن بقطع السارق: وهو آخذ المال على جهة الاستمرار.

وشُرع ذلك صيانة للمال فينظرهاهنا في: جنس المسروق وقدره، وموضعه، وسارقه.

فأما جنس المسروق فكل ما يتملك وينتفع به ويحرز، ففيه القطع. فإن كان مما يحرز ولا يملَّك كالحُـرِّ الصغير ففيه خلاف، وإن كان مما لا يبقى كالفواكه الرطبة فتقطع عندنا خلافا لأبي حنيفة.

وأما مبلّغه فاختلف الناس فيه: فمنهم من يقطع فى القليل والكثير، وهو مذهب أهل الظاهر لعموم الآية ولم يخصُّوها بالأخبار.. ومن الناس من قدر مبلغ القطع بالدرهمين، ومنهم من قدره بالثلاثة، ومنهم من قدره بالخمسة وقال: «لا تقطع الخمس إلا فى الخمس». ومنهم من قدره بعشرة دراهم لما روى فى بعض الطرق: «إن المجَنَّ كان ثمنه عشرة دراهم على عهد النبى صلى الله عليه وسلم» (٤٠).

وأما قوله: «لعن الله السارق يسرِقُ البيضة فتقطع يده»

فمن الناس من يتأو له على بيضة الحديد، ويرى أنها تساوى ثلاثة دراهم.. ومنهم من يحمله على قصد المبالغة، والتنبيه على عظيم ما خسر وهى يده وحقير ما حصَّل مثل البيضة والحبل. وأراد: جنس البيض وجنس الحبال.

وأما موضع السرقة فالحِرزُ معتبر. وقد اضطربت الروايات في الحِرز اضطرا با كثيراً.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ : ١٦٨٤).

<sup>(</sup>٢) هكذا في زه دءح. والمجن: اسم لكل ما يستجن به. أي: يستتر. راجم (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٨٦).

<sup>.</sup> وقوله: "فيقطع به" هكذا في ز. وفي د : "فقطع يده".

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٣: ١٦٨٧).

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسختين د، ز. ومنهم من قدره بعشرة دراهم لما روى في بعض الطرق.

والنكتة فيه: أن كل ما كان حرزا في العادة وقُصِدَ إلى التحرز به ففيه يجب القطع.

والاختلاف إلى هـذا يرجـع . فطائفة تقـدر حصول هذا الـوصف في الشـيء فتقطع . . وطائفة أخرى تراه لم يحصل فلا تقطع.

وأما السارق، فأن لا يكون له شبهة في المال كالأب ومن في معناه.

هذه عقود هذا الباب ، وفروعه تتسع.

قوله في المخزومية: «كانت تستعير المتاع وتَحْحدُه (١١) فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع يدها».

قال الشيخ: محمل ذكر العارية هاهنا على قصد التعريف بالمرأة على أن القطع بسبب ذلك. وقد تقدم أنها سرقت، هكذا تأوله أهل العلم.

## [باب حد الزنا](۲)

قوله صلى الله عليه وسلم: «خُذوا عنى خُذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلًا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة، والثَّيب بالثَّيب جلد مائة والرجم» (٣).

قال الشيخ: أما الزاني المحصن فإنه يرجم. واختلف الناس: هل يضرب مع الرجم؟

فقال جمهور العلماء: (3) لا جلد عليه لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «واغديا أُنيس على امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها» (٥) ولم يقل: فاجلدها، ولغير ذلك من الأحاديث الدال ظاهرها على سقوط الجلد.

وقال بعضهم بإثبات الجلد مع الرجم بهذا الحديث. وقد يكون عند الأولين منسوخا ؛ لأجل الظواهر التي تمسكوا بها.

## [باب رجم الثيب بالزنا]

قول عمر رضى الله عنه: «والرجم إذا قامت البينة، أو كان الحمل أو الاعتراف » (١).

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٣١٥ و ١٣١٦).

<sup>(</sup>٢) راجع (مابين المعقوفتين من نسخة تونس فيها (من كتاب الزنما ) وما أثبت هنا من صحيح مسلم تحقيق عبـد الباقي (١٦٦٩:٣).

<sup>(</sup>٣) راجع هامش رقم (٢) من الصفحة.

<sup>(</sup>٤و٥)راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ١٣١٦.٣).

<sup>(</sup>٦) هكذا في نسختي د، ز وفي ح وفي م: الحمل.

قال الشيخ: أما ظهور الحمل بالمرأة التي لا زوج لها، فقالت: إني أُكِرهتُ على الوطْء ؛ ففي تصديقها خلاف بين الناس: هل تصدق وتكون شبهة يدرأ الحد بها، أولا تصدق لظاهر قول عمر هذا ؟، ولأن الحبّل (١) كالبينة عليها فلا يسقط بدعواها.

## [باب من اعترف على نفسه بالزنا]

قوله «يا رسول الله إنى زنيت فأعرض عنه حتى ثنَّى ذلك أربع مرات». الحديث. وفيه: «فلها أَذْلُقُته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه» (٢).

قال الشيخ: اختلف الناس في المقر بالزنا: هل يرجم بإقراره مرة واحدة ؟ لقوله: «فإن اعترفت فارجهها» ولم يقيد بعد ذلك (٣) ؛ ولأن القول الثاني في معنى الأول وهو مذهب مالك، أم لا يرجم حتى يُقِرَّ أربع مرات على ماقاله بعض العلماء، واشترط بعضهم: أن يكون في أربعة مجالس ولم يشترط ذلك بعضهم. وتعلق هؤلاء في التقييد بهذا العدد بها وقع في هذا الحديث من ذكر: أربع مرات. وبغيره من الألفاظ التي وقعت في بعض طرقه، وقياسا على عدد الشهود، وأنه قد طلب في اللعان التكرير.

وقوله: «فلها أذلقته الحجارة» يعنى: أصابته بحدها. وذلق كل شيء حده، وقيل: الذلق: السرعة. ومنه: لسان ذَلِقٌ.

وقوله: «فأدركناه بالحرة فرجمناه».

قد اختلف الناس في المقر بالزنا إذا رجع عن إقراره بغير عُذْر: هل يقبل منه أم لا؟ فعندنا فيه قولان. وقد تعلق من لم يقبل رجوعه بهذا الحديث، وقد هرب هذا وقتلوه بعد هروبه ولم يأمرهم عليه السلام بديته.

وقد وقع في غير كتاب مسلم " «هلا تركتموه»؟ (٤) وفي بعض طرقه في غير كتاب

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ : ١٦٩٢).

<sup>(</sup>١) هَكُذًا في د، وفي ح: لم يقيد بعدد. وهو الصواب لأن الكلام في العدد.

<sup>(</sup>٣و٤) راجع (سنن الترمذي ٦: ٢٠٢).

مسلم: «فلها وجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم رُدونى إلى النبى عليه السلام فإن قومى هم قتلونى وغرونى من نفسى وأخبرونى: أن النبى صلى الله عليه وسلم غير قاتلى، فلم ننزع عنه حتى قتلناه ؛ فلما رجعنا إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال: «فهلا تركتم الرجل وجئتمونى به ؛ ليُستَثْبِيتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه» (١) فأما ترك حد فلا.

وعند أبى داود «ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه» وعنده: «هلا تركتموه ؛ فلعله يتوب فيتوب الله عليه» فقد صرح في بعض هذه الطرق: أنه لا يترك الحد.

وقوله: «له نَبيبٌ كَنبيب التّيس يمنح أحدهم الكُثبة» (٢).

نبيب التيس: صوته عند السفاد، ويمنح: يعطى، والكثبة: القليل من اللبن.

قـــال أبو عبيد: وكذلك من غير اللبن وكل ما جمعته من طعام أو غيره بعد أن يكون قليلا فهو كثبة، والجمع: كُثب. وقد كثبته أكثبة أي: جمعته.

وقوله: «فرميناه بالحجارة حتى سكتَ». يعنى: مات. قال الشاعر:

ولقد شَفَى نَفْسِى وأبرأ دآءها أخذ الرجالِ بحلقه حتى سَكْت (٣) قوله: «أَشِربَ خمرا ؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر»(٤).

قال بعض الناس: فيه دلالة: على أن طلاق السكران لا يُلزمه.

وقوله: لما وضعت العامرية: ويروى: الغامدية: «إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يُرضعه. فقام رجل من الأنصار ؛ فقال: إلى رضاعه يانبي الله! قال: فرجمهاا (٥٠).

قال الشيخ: إذا كانت لا يقبلُ غيرها ويخُشَى عليه التلف إن رجِمتْ، يكون حالها حين لله كحال الحامل في التأخير بل هذه أشد ؛ لأن حياة الولد مقطوع بها، وحياته في البطن (٦) غير مقطوع بها.

وقد قال بعض الشيوخ: لتو كان في جيش المسلمين في أرض الحرب من زنا، ويخافُ إذا رجُم أن يهلك الجيش الأُخر حده قياسا على الحامل، وقوله: "فشُكَّت عليها ثيابها فرجمت، ثم صلى عليها» (٧).

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٩٢).

<sup>(</sup>٢) هذا آلبيت.

<sup>(</sup>٣و٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٩٥).

<sup>(</sup>٥و ٦) هكذا في النسختين د، ز، وفي ح : حياته بالبطن.

<sup>(</sup>٧) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٩٦).

قال الشيخ: مالك يكره صلاة الإمام على من قُتِلَ فى حدّ، وإنها ذلك على جهة الردع.. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم لعمر ها هنا وجه صلاته عليها.. وقوله: «شُكَّتْ» أي: جُمَعَتْ.

قال الشيخ: خرَّج مسلم في هذا الحديث: «عن محمد بن العلاء عن يحيى بن يعلى بن الحارث عن غيلان ـ وهو ابن جامع ـ هكذا في نسخة أبى العلاء وغيره».

والصواب ما في نسخة الدمشقى فإن فيها: عن يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان، فزاد في الإسناد رجلا.

وكذلك خرَّجه أبو داود في كتاب السنن (١)، والنَّسائي في مصنفه من حديث: يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان (٢)، وهو الصواب.

وقد نبه عبد الغني (٣): على الساقط من هذا الإسناد في نسخة أبي العلاء.

ووقع في كتاب الزكاة من السنن [ لأبى داود ](1): «حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا يحيى بن يعلى حدثنا أبى حدثنا غيلان عن جعفر عن مجاهد عن ابن عباس(٥) قال:

لما نزلت ﴿ الذين يكنِزُون الذهب والفِضَّة ﴾ الآية. فهذا السند يشهد بصحة ما تقدم. قال البخارى في تاريخه: يحيى بن يعلى سمع أباه وزائدة بن قدامة (٢) قوله: «إن ابنى كان عَسِيفًا على هذا فزنا بامرأته» الحديث المشهور.

<sup>(</sup>١) راجع (سنن أبي داود ٢: ٤٦٠ وباب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقربه المرأة صفحه ٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) راجع (سنن النساني الجزء الثاني باب الحدود).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الغنى بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقى الحنبلي أبو محمد تقى الدين . حافظ للحديث ومن العلماء برجاله.

راجع (تذكرة الحفاظ ٤: ١٦، وشذرات الذهب ٤: ٣٤٥، والأعلام للزركلي ٤: ٤ ١٦).

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
 راجع (سنن أبي داود ١: ٣٨٧).

<sup>(</sup>٥) ابن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أخت زوجه ميمومه بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين على الأصح، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة على أحد الأقوال.

فَ الصحيح: «أن البي صلى الله عليه وسلم ضمه إليه وقال: اللهم علمه الحكمة».

استعمله على رضى الله عنه على البصرة، فبقُمى أميرا عليها ثم فارقها قبل مقتل على وعاد إلى الحجاز فقضي آخريات أيامه يعلم الناس بمكة.

وتوفي بالطاتف سنة ثمانية وستين من الهجرة رضى الله عنه.

راجع (الحديث والمحدثون ص ١٣٩ للدكتور / تحمد محمد أبو زهو).

والآية رقم ٣٤ من سورة التوبة.

<sup>(1)</sup> راجع (كتاب التاريخ الكبير للبخاري. القسم الثاني من الجزء الرابع. رقم ٣١٣٩. طبعة دائرة المعارف العثمانية سنة

قال الشيخ: أما قوله: «لأقضِينَّ بينكما بكتاب الله»(۱): يحتمل أن يكون المراد به قضية الله. والكتاب يكون بمعنى القضاء.. ومن الناس من قال: فإن الرجم يشار إليه في الكتاب بقول الله تعالى:(۲) ﴿ أو يجعلَ الله لهنَّ سبيلاً ﴾(۱) ، وقد قال في الحديث المتقدم: قد جعل الله لهن سبيلاً وذكر الرجم.

وقيل: قد كان الرجم مما يقرأ في القرآن، ثم نسخ وهو قوله تعالى: «الشيخُ والشيخةُ إذا زنيا فارجموهُما».

وقوله: «فسألتُ أهل العلم». ولم ينكر عليه فيه جواز الاستفتاء لمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مِصْرٍ واحد، وإن كان يجوز على غير النبي صلى الله عليه وسلم من (١٤) الخطإ والحيف عن الحق مالا يجوز عليه، وهذا كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين. وقد يتعلق به من أهل الأصول من يجيز استفتاء الفقيه وإن كان هناك أفقه منه.

وقد قال بعضهم: لم لم يحده للمرأة.

وقد قال: «فزني بامرأته» فهذا لأنها اعترفت فرجمها.

والعسيفُ: الأجبر، وجمعه: عُسَفَاء. نحو: أُجير وأُجراء، وفقيه وفقهاء.

# [باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا]

قوله في حديث اليهوديين: «أنه صلى الله عليه وسلم رجمهم)».

قال الشيخ: من الناس من يقول: إن إحصان الكافر يُعد إحصانًا ويتعلق بهذا الحديث، ومالك لا يراه إحصانا. ويحمل هذا على أنه لم يكن له ذمة فكان دمه مباحا، ولكنه يعترض على هذا عندى برجمه المرأة، ولعله يقول: كان هذا قبل النهى عن قتل النساء.

وأما قوله: «مرَّ عليه يهودى مُحَمَّمٌ»(٥). والمحمَّمُ: المسود الوجه، وهو مُفَعَّلٌ من الحمُم، والحمم: الفحم، واحدتها: مُحمَة.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٩٧ و ١٦٩٨).

<sup>(</sup>٢) هكذا في د، وَفي ز: بقوله.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية: ١٥. (٤) هكذا في د، وفي ز : في .

 <sup>(</sup>٥) هكذا في النسختين د، ز، وفي ح.

قوله: «إذا زنت أمة أحدِكُم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يُتَرِّب عليها» (١).

قال الشيخ: فيه حجة لنا في أن السيد يقيم الحد على عبده، خلافا لمن منعه، وأما قوله: «ولا يثرّبُ عليها» فالتثريب: التعيير والتوبيخ، ومعناه: لا يقتصر على اللوم والتوبيخ خاصة، ويظن ذلك مغنيان عن إقامة الحد.

قول عليِّ \_ رضى الله عنه : «أقيموا على أرقائِكُم الحد من أحصن منهم، ومن لم يحصن الله عنه : «أقيموا على أرقائِكُم الحد من أحصن الله عنه : «أقيموا على أرقائِكُم الحد من أحصن الله عنه عنه الله ع

قال الشيخ: هذا قولنا في إقامة الحد على الأمّة، وإن لم يكن لها زوج، خلاف لمن أتى ذلك واعتقد: أن مِنْ شَرُطِ حدها إحصانهُا بالترويج. وتأول قراءة من قرأ: ﴿فإذا أَحْصَنَ ﴾ (٣) بفتح الهمزة والصاد على معنى التزويج.

وقد تقدم الحديث المذكور فيه «إذا زنت فاجلدوها» ولم يفرق.

وفى بعض طرقه: أنه صلى الله عليه وسلم: سُئِلَ عن الأمة إذا زنت ولم تُحصَن قال: «إن زنت فاجلدوها» (١٠).

### كتاب حد الخمر

قوله: «كان النبى صلى الله عليه وسلم: يضربُ في الخمر بالجريد والنعالِ أربعين»(٥). وذكر: «أن عمر رضى الله عنه ـ ضربَ بعده ثمانين»(١).

قال الشيخ: لو فهمتِ الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدًا محدودًا في الخمر لما أعملت فيه رأيها ولا خالفته، كما لم تفعل ذلك في سائر الحدود. ولعلهم فهموا: أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على موجب اجتهاده فيمن فعُل ذلك فيه.

ذكر مسلم الحديث الذي فيه: «الأيجلد أحد فوق عشرة أشواطٍ إلا في حدٍ من حدودِ الله» (٧).

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٠٣).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٠٥).

<sup>(</sup>٣) قال القاضى إسماعيل في قول من قال: (فإذا أحصنَّ) أسلمن: بعدٌ. راجع (تفسير القرطبي ٥: ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٠٣).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٠٦).

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٠٧).

<sup>(</sup>٧) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ : ١٧٠٨).

قال الشيخ : هذا خلاف مذهب مالك ؛ لأنه يجيز في العقوبات فوق هذا وفوق الحدود ؛ لأن عمر ضرب من نقش على خاتمه مائة..، وضرب صَنيعًا أكثر من الحد.

وقد أخذ أحمد بن حنبل بظاهر الحديث فلم يزد في العقوبات على العشرة.

وتأول أصحابنا الحديث: على أنه مقصور على زمن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه كان يكفى الجانى منهم هذا القدر.

وتأولوه أيضا: على أن المراد بقوله عليه السلام «في حدِّ من حدود الله» أي: جق من حقوقه (١) وإن لم يكن من المعاصى المقدرة حدودها ؛ لأن المحرمات كلها من حدود الله عزَّ وجلَّ.

وقال أبوحنيفة: (٢) لا يبلغ في التعزير أربعين. وقاله الشافعي، وقال أيضا: لا يبلغ عشرين لأنه أدنى حدود العبد في الخمر.

وقال بعضهم: لا يبلغ به ثمانين.

خرج مسلم هذا الحديث من حديث سليان بن يسار: «عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بُردة الأنصاري».

قال بعضهم: هكذا روى عند ابن ماهان ـ بالدال المهملة وهو الصواب:

وروى عن الرازى وغيره عن الجُلودى عن أبى بَرْزة بالزاى وهو خطأ. ويقال في اسم أبى بردة هذا: هانىء بن نيار (٣) الحارثي، ويقال: هو رجل آخر من الأنصار.

# [باب الحدود كفارات لأهلها]

قوله صلى الله عليه وسلم: "تُبايُعونى على أن لا تُشرِكوا بالله شيئاً، ولا تزنُوا ولا تسرقُوا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق، فمن وفَّى منكم فأجره على الله، ومن أصابَ شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله: إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه "(1).

<sup>(</sup>١) هكذا في ز، وفي د: حق من حقوق الله.

<sup>(</sup>٢) هكذا في د، وفي ز: من حدود الله.

<sup>(</sup>٣) راجع (تقريب التهذيب لابن حجر ص ٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٣ : ١٧٠٩).

قال الشيخ: هذا الحديث رد على من يكفّر بالذنوب وهم الخوارج.. ورد على من يقول: لابد من عقاب الفاسق اللّي إذا مات على كبيرة ولم يتب منها. وهم المعتزلة ؟ لأن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المعاصى، وأخبر أن أمر فاعلها إلى الله سبحانه: إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه. ولم يقل: لابد أن يعذبه. وفيه: تكفير الذنب بإقامة الحد.

وقد قال في طريق بعد هذا الحديث فزاد فيه: «ولا نَنْتَهِب ولا نَعصِي؛ فالجنة إن فعلنا ذلك»(١).. فتأمل تحرير نقلة الشريعة، وذلك أنه قال في الحديث الأول:

"فمن وفَّى منكم فأجره على الله" ولم يقل: "فالجنة"، لأنه قد يعصى بغير هذه الذنوب كشرب الخمر، وأكل الربا، وشهادة الزور.

وقال في الحديث الآخر: «ولا نَسْهِب وَ لا نَعْصِيْ» فعم سائر المعاصى. ولا شك: أن من لا يعصى أصلا لـه الجنة.

### [ باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «العجهاء جرحها جبارٌ، والبئر جُبارٌ، والمعْدِن جُبارٌ. وفي الركاز الخمس». (٢)

قال الشيخ: إنها جاء الشرع بتضمين المتلف لنفس غيره، أو ماله مباشرا، أو كان السبب (٣) في ذلك على شروط في كونه سبباً يطول استقصاؤها، وما لم يباشره ولا كان سببا فيه فلا يضمنه.

هذا أصل الشريعة سوى ما استثنته من هذا من تضمين العاقلة وإن لم تجن ولا كانت سبب الجناية.

والدابة: إذا أصابت إنساناً ففِعُلها غير منسوب لمالكها فلا ضهان عليه ؛ فإن كان راكبها أو سائقها أو قائدها ضمن على الجمُلة. على تفصيل فى ذلك ؛ لأن له (٤) فى فعلها مشاركة لإمكان أن يجيد بها أحد هؤلاء عن طريق الإتلاف .

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٠٩).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧١٠).

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د، ز وفي م : أو كان كالسبب.

<sup>(</sup>٤) هكذا في ز. وفي د؛ لأن في فعلها.

وكذلك البئر إذا استأجره لحفرها فانهارت عليه، فلا ضهان على المستأجر. وكذلك المعدِنُ الذي يعمل فيه، والعلة ما ذكرناه.

والركاز: دَفنُ الجاهلية. وقد قدَّمنا في كتاب الرِّكاز: لِمَ خُصَّ بالخمس؟ وأشرنا إلى أن التعبَ كلم كثر خفف عن الإنسان أمر الصدقة.

ولهذا(١) كان في المعادن الزكارة إلا أن يكون يوجد فيها مثل: النَّدرة فتُخمَّس لعدم التعب فيها. «وجُبارً» معناه: هَدَر.

والركاز في اللغة أصله: الثبّاتُ والدوام من قولهم: ركز الشيء في (٢) الأرض إذا ثبت أصله، والكنز يركز في الأرض كما يركز الرمح وغيره.

وهو عند أهل الحجاز: المال المدفون خاصة مما كنزه أهل الجاهلية.

وعند أهل العراق: المعادن وكلٌ محتملٌ في اللغة.

<sup>(</sup>١) هكذا في ر. وفي ذ: وبهذا.

<sup>(</sup>٢) مكذا في ز. وفي د: ركر الشيء.

# كتاب القضاء"

قوله صلى الله عليه وسلم: «لو يُعطى الناسُ بِدعْ واهُم لا دَّعى الناسُ دِماءَ رجالٍ وأموالهَم، ولكن اليمين على المَّدَّعَى عليه»(٢).

قال الشيخ \_ وفقه الله: اليمين في الشريعة على أقوى المتداعيين سبباً. ولما كان الأصل عدم الأفعال والمعاملات استصحبنا ذلك ؛ فكان القائل بها يطابق هذا الأصل هو المدعى عليه فوجب (٢) تصديقه، ولكن لم يقتصر الشرع على الثقة بهذا الأصل في كثير من المدعاوى، حتى أضاف إليه يمين المدعى عليه المستمسك بهذا الأصل ؛ لتأكد غلبة الظن بصدقه. وقد نبّه صلى الله عليه وسلم على وجه الحكم في هذا ؛ فقال : «لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس (١) دماء رجال وأموالهم» ولا نشك في هذا، ولو جعل القول قول المدعى (٥) لا سُتِبْدحتِ الدماء والأموال ولا يمكن أحد أن يصون ماله ولا دمه.

وأما المدعون فيمكنهم صيانة أموالهم بالبينات؛ فلهذا استقر الحكم في الشرع على ما هو عليه.

وقد يتعلق بهذا الحديث من يـوجب اليمين على المدَّعَى عليه من غير اعتبـار خُلطةٍ أخذا بعمومه وظاهره من غير تقييد بخُلْطَة.

ومذهب مالك مراعاتها لضرب من المصلحة ؛ وذلك أنه لو وجبت لكل أحَدِ على كل أحَدِ على كل أحَدِ على كل أحَدِ، لابتذل السفهاءُ العلماءَ والأفاضلَ بتحليفهم مرارا كثيرة في يوم واحد ، فجعل مراعاة الخُلطة حاجزا من ذلك.

<sup>(</sup>١) هكذا ورد العنوان في درم وهامش ح.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقّيق عبد الباقي ٣: ١٧١١).

<sup>(</sup>٣) هكذا في د، ح وفي ز: يوجب.

<sup>(</sup>٤) هكذا في د، وفي ز: الناس. وهو الصواب الموافق لرواية الحديث.

<sup>(</sup>٥) هكذا في زوفي د: القول المدعى.

وقد يتعلق بهذا الحديث: من يرى ألاَّ يقسم مع قول الميت: دمى عند فلان ؛ لأنه نبَّه في هذا الحديث على صيانة الدماء عن إراقتها بالدعاوى. وقد قدمنا الكلام على هذا في القسامة (١).

#### [ باب القضاء باليمين والشاهد ]

قول ابن عباس: «إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد»(٢)

قال الشيخ: اختلف الفقهاء فى قبول الشاهد فى بعض الحقوق والمطالب فنفى بعضهم قبوله أصلا.. ورأى أن قوله تعالى: ﴿ فإن لم يكُونا رجلَين فرجلٌ وامرأتان ﴾ (٦) فوجب الاقتصار على هذا المذكور فى القرآن، وإذا جاء هذا الحديث بخلافه وسلم من القدّح فيه باحتال لفظه، وأن القضية لم تنقل صيغتها، فإن ذلك زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والنسخ لا يكون بأخبار الآحاد.

وأما نحن فإنا نقبل الشاهد واليمين في الأموال. ونرى: أن الزيادة على النص لا تكون نسخا في كل موضع، وهذا من المواضع التي لا تكون فيها نسخا.

وأظن أنا قدمنا بسط القول في هذا [الأصل](1) وإذا ثبت قبوله فيقبل في المال المحصن من غير خلاف عندنا، ولا يقبل في النكاح والطلاق المحضين من غير خلاف. وإن كان مضمون الشهادة ما ليس بهال، ولكنه يؤدى إلى مال كالشهادة بالوصية، والنكاح بعد الموت، حتى لا يطلب من ثبوته إلا المال إلى غير ذلك مما في معناه، ففي قبوله اختلاف، فمن راعى المال قبِلَه كها يقبل في المال، ومن راعى الحال لم يقبله كها لا يقبله في الطلاق والعتاق.

# [ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألدن

<sup>(</sup>١) راجع (ماسبق في هذا الجزء ص ١٤٢ باب القسامة).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ : ١٧١٢).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من ز، ح. وليست في د.

بحجته من بعض، فأقضى له على نحو مما أسمع منه ؛ فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا : يأخذه، فإنها أقطع له به قطعة من النار»(١).

قال الشيخ: مذهبنا: أن حكم الحاكم لا يحلُّ الحرام، وسواء الدماء والأموال والفروج (٢٠). وعند أبى حنيفة: أنه يحل الحرام في الفروج، ووافقنا على الأموال. وزعم: أنه لو شهد شاهد زورٍ على رجل بطلاق زوجته، وحكم الحاكم بشهادتها فإن فرجها يحل لمتزوجها ممن يعلم أن باطن القضية باطل.

وقد يشنع عليه بأنه صان الأموال ولم ير استباحتها بالأحكام الفاسدة في الباطن ولم يَصُن الفروج عن ذلك. والفروج أحق أن يحتاط لها وتصان.

وقد احتج أصحابنا عليه بعموم هذا الحديث.

وقوله: «ألحنَ بحجته من بعض». أي: أفطن لها. ومنه قول عمر بن عبد العزيز: (٣) عجبتُ لمن لا حنَ الناس كيف لا يعرف جوامع الكلم. أي فاطنيهم ؟

وقال أبو الهيثم: العنوان واللحن واحد. وهما العلامة تشير بهما إلى الإنسان ليفطن بهما. تقول: كَوْنَ لَى فلان ففطنت. ويقال للذي يُعرِّض ولا يصرِّح: قد جعل كذا لحاجته لحناً، وعنواناً.

### [باب قضية هند]

قول هند بنت عتبة. امرأة أبى سفيان: «يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينى من النفقة ما يكفينى ويكفى بَنِيَّ. إلا ما أخذتُ من ماله بغير علمه. فهل على في ذلك من جُناح ؟

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ : ١٧١٣).

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين د، ز. وفي ح وسواء الدماء والأموال.

<sup>(</sup>٣) عمربن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموى القرشى أبوحف ص. الخلفة الصالح، والملك العادل، وربا قيل له: خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم، وهو من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام. ولد ونساً بالمدينة ٦١ هـ ٦٦ م. وولى إمارتها للوليد، ثم استوزه سليان بن عبد الملك بالشام. وولى الخلافة بعهد من سليان سنة ٩٩ هـ، فبويع في مسجد دمشق، وسكن الناس في أيامه فمنع سب على بن أبي طالب (وكان من تقدمه من الأمويين يسبونه على المنابر) ولم تطل مدته، وقيل: دس له السم وهو بدير سمعان من أرض المعرة؛ فتوفى به عام ١٠١هـ ٢٧٠م.. ومده خلافته سنتان ونصف، وأخباره في عدله وحسن وسياسته كثيرة.

راجع (الأعلام للزركلي ج ٥).

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خُذِي من ماله بالمعروف ما يكفيكِ ويكفى الله عليه الله عليه ويكفى الله عليه وسلم: (١)

قال الشيخ: نبَّه الناس(٢) في هذا الحديث على فوائد:

منها: وجوب: نفقة الزوجة، ونفقة البنين.

ومنها: أن الإنسان إذا أمسك عن آخر حقه وعثر له على ما يأخذه منه فإنه يأخذه ؟ لأنها ذكرت أنها تأخذ بغير علمه.

ومنها جواز إطلاق الفتوى، والمراد: تعليقها بثبوت ما يقول الخصم ؛ لأنها ذكرت أنه يمنعها حقها ؛ فقال صلى الله عليه وسلم لها : «خُذى». وهذه إباحة على الإطلاق فلم يقل: إن ثبت ذلك ولكنه هو المراد ؛ ولهذا لا يقول كثير من المفتين في جوابهم: إذا ثبت ذلك ؛ ويحذفونه اختصارا.

ومنها: أنه علق النفقة بالكفاية وهو مذهبنا. خلافا لمن زعم أنها مقدَّرة. وهذا حجة عليه.

وفيه: إشارة إلى أن لهامدخلا في كفالة بنيها في الإنفاق عليهم.

#### [ باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان ]

قوله: «لا يحكم أحدبين اثنين وهو غضبان»<sup>(٣)</sup>.

قال الشيخ: قال الحُذّاقُ من الأصُوليين: إن هذا جارٍ مجرى التنبيه بالشيء على ما في معناه، وإن المراد بذكر الغضب ها هنا: العبارة عن كل حالة تقطع الحاكم عن السداد، وتمنع من استيفاء الاجتهاد، كالشّبع المفرط الموقع في القلق، وجمود الفهم بالجوع المفرط المؤدى إلى موتِ الحس وانحلال الذهن، وكالروع العظيم المشغل للنفس المغير للحس، وكالحُزْن الشديد المؤدى إلى نحوٍ من ذلك، إلى غير ذلك مما يطول تعداده.. وإنها نبه على الغضب؛ لأنه أكثر ما يعرض للحكام؛ لأنهم لابد مع مراجعة العوام أن تقع منهم الهفوة،

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧١٤).

<sup>(</sup>٢) هكذا في د، وفي ز: نبّه للناس.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ : ١٧١٧).

وتسمع منهم الجفوة ؛ فلهذا خص بالذكر ؛ فإن عُورض هذا الحديث شراج الحرة (١١) ، وأنه صلى الله عليه وسلم حكم بعد أن أُغضِب، قيل: هو صلى الله عليه وسلم معصوم، وأيضا فلعله عَلِمَ الحكم قبل أن يغضب، وأيضا فلعله لم ينته (١١) الغضب به إلى الحد القاطع عن سلامة الخواطر.

# [ باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (٣). قال الشيخ: يحتج بهذا من أهل الأصول من يقول: إن النهى يدل على فساد المنهى عنه؛ لأنه أخبر أن كل ما أحدث مما ليس من الدين فهو رد (١).

والمنهياتُ: المحرمات كلها ليست من أمره صلى الله عليه وسلم فيجب ردُّها.

ومن أنكر من أهل الأصول كون النهى يدل على فساد المنهى عنه على الإطلاق يقول: هذا خبرُ واحد يتطرق إليه الاحتمال والتأويل، فلا يُسْتَمْسَكُ؛ به في مثل هذه المسألة.

#### [ باب بيان خير الشهود ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «ألا أُخبركم بخير الشُّهداء! الذي يأتي بشهادته قبل أن سُلها(٥).

قال الشيخ : يحتمل أن يراد به من يُحَمَّل الشهادة ولم يعلم بها المشهود له ؛ فإنه ينبغى أن يعلمه ليكون مُستعدًا بشهادته، يفعل ما يفعل مع خصمه وهو على ثقة بها له وعليه.

<sup>(</sup>١) أي: أنه حكم في مثل هذا الحال.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: صفحة ١٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) هكذاً في د، وفي ز: لم ينتهي . وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧١٨).

<sup>(</sup>٤) وهذاً الحديث: قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم؛ فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ صفحة ١٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧١٩).

#### [ باب بيان اختلاف المجتهدين ]

ذكر قصة (سليمان بن داود عليهما السلام) في المرأتين اللتين تداعيا في ولد لما أكل السكين ولد إحداهما فتداعيا في الباقى فقضى داود للكبرى، وقال سليمان: ائتونى بالسكين أشقه بينكما فسلمته الصغرى للكبرى» (١)

قال الشيخ: هذا يكون أصلا في استعمال الحكام طُرقًا من الحيل المباحة في استخراج (٢) الحقوق إذا وقع الإشكال . وكأن داود رجَّح بالكبر فقضى به وهذا ليس في شرعنا .

وأما سليمان فعلم أن الطباع مجبولة على الإشفاق على الولد ؛ فأراد اختبار المشفقة عليه، ليستدل بذلك على الأم منهما.

### [ باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين ]

وقد حُكِىَ بعد هذا: «أن رجلا اشترى أرضا فوجد فيها دفين ذهب فتراً منه المشترى وتبرأ منه المسترى وتبرأ منه البائع، فتحاكما إلى من قال لهما: يُنكح من له العلام منكما ولده ممن له الجارية وأنفقاه على أنفسكما وتصدقا»(٣)

وهذا أيضا على جهة الصلح والتسديد:

وأما الأول؛ فإن المشهور من مذهبنا: أن الأم لا تُستلحق ولو كانت منفردة لا ينازعها أحد؛ فكيف بهذه التي تورعت؟ ولا يكون عندنا الولد لإحداهما إلا ببينة.

واختلف عندنا فيمن باع أرضا فوجد فيها شيئًا مستترا بها مدفونا: (١) هل يكون ذلك للبائع أو للمشترى ؟ فيه قولان.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٢٠).

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز، وفي د: واستخراج. (٣)

<sup>(</sup>٣) راجع صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٢١).

<sup>(</sup>٤) في نسختي د، ز: فوجد فيها مستتر بها شيئا مدفونا. والصواب ماأثبت.

# كتاب اللُّقَطة (١)

قوله صلى الله عليه وسلم في اللُّقطة: «اعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها. ثم عرِّفها سنة ؛ فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنكَ بها.. قال: فضالة الغنم ؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك ، أو للذئب.. قال: فضالة الإبل ؟ قال عليه السلام: مالك ولها معها سِقَاؤُها وحذاؤُها تَردُ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها»(٢)

وفى بعض طرقه : «عَرِّفُها سنة ثم اعرِف وِكاءَها وعِفَاصها ثم استنفق بها؛ فإن جاء ربها فأدِّها إليه».

وفي بعض طرقه: «ثم عرفها سنة، فإن لم تُعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك؛ فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه».

وفى بعض طرقه : «فإن جاء صاحبها فعرفَ عِفاصها، وعددَها ووكاءها، فاعطها إياه. وإلا ؛ فهى لك».

وفى بعض طرقه بعد التعريف: أن يُعرِّف العِفاص والوِكاء فقال: ثم كُلْها، فإن جاء صاحبها فأدِّها إليه».

وفى بعض طرقه: «وجدتُ سوطًا فأخذته ؛ فقالا لى: دعه. فقلت: لا. ولكنى أُعرِّفه ؛ فلقيت أُبيَّ بن كعب ؛ فأخبرته بها جرى ؛ فقال: وجدتُ صرةً فيها مائة دينار على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فأتيت بها إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فقال: عرِّفها حولا. قال:

<sup>(</sup>۱) اللقطة: في كتب الحديث بفتح القاف. وقال النووى: هي بفتح القاف على اللغة المشهورة التي قالها الجمهور. قال قال في الفتح: اللقطة بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين. وقال عياض: لا يجوز غيره. وقال الزعشري في (الفائق): اللقطة بفتح القاف، والعامة تسكنها، كذا قال .. وقد جزم الخليل بأنها بالسكون. وقال الزهري: هذا المذي قاله هو القياس، ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث بالفتح .. وذكر مثله القسطلاني. هذا هو الصواب الذي لا محيد عنه وماسواه خطأ فاحش أوقع المخطى، فيه عدم تمييزه بين ماجاء على وزن فعله من النعوت، وما جاء على وزن فعله من النعوت، وما جاء على وزنها من الأسهاء.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ صفحة ١٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ : ١٧٢٢).

فعرَّفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته صلى الله عليه وسلم فقال: عرِّفها حولاً فعرفتها، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها و إلا فاستمتع بها"(١) وفي بعض طرقه قال شعبة: «فسمعته بعد عشر سنين. يقول: عرفها عاما واحدا"(١) .

قال الشيخ: اختلف الناس في اللقطة: هل يجوز أخذها ابتداءً أو يكره ؟

واختلف الناس أيضا: إذا جاء صاحبها فوصف العفاص والوكاء على ما ذكر فى الحديث: هل يجب (٣) إعطاؤها له \_ وهو مذهب مالك \_ أم لا يحكم له بها حتى يقيم بينة؟ وهو مذهب أبى حنيفة والشافعي.

واختلف الناس أيضا: إذا عرفها حولا: هل يجوز له أكلها أم لا ؟ فعندنا يجوز على كراهية فيه.. وعند أبى حنيفة: إنها يجوز بشرط أن يكون فقيرا.

واختلف الناس أيضا: إذا أكلها بعد الحول وجاء صاجبها: هل عليه غرامتها له أم الا فعندنا عليه الغرامة، وعند داود: لا غرامة عليه.

واختلف الناس أيضا: في الشاة: إذا كانت بالفلاة فأكلها مُلْتِقطها ثم جاء صاحبها: هل يَغْرِمُها له أم لا؟ فعندنا: لا غرامة عليه. خلافا: لأبي حنيفة والشافعي في إيجابها الغرامة.

واختلف المذهب أيضا إذا أعطاها بالصِّفة: هل يحلف آخذها أم لا ؟ فتضمَّن ما ذكرناه في \_ كتاب مسلم \_ الردَّ على أبى حنيفة في اشتراطه الفقر ؛ لأنه قال : "ثم كلها" ولم يشترط الفقر. وحديث أبيّ: وقد كان غنيا وقد أباح له الاستمتاع بها، وتضمَّن أن الشاة لا غرامة فيها. ردًا على المخالف ؛ لأنه \_ عليه السلام \_ قال : "هِيَ لكَ".

وظاهر هذا التمليك، والمالكُ لا يغرم.

وأيضا فقد قال: «أو الذئب» فننه صلى الله عليه وسلم: على أنها كالتالفة على كل حالٍ، ومما لا ينفع صاحبها بقاؤها، وتضمن الردُّ على المخالف في اشتراطه البينة ؛ لأنه قال: «فعرف عفاصها وعددها ووكاءها: فأعطها إياه»، ولم يشترط البينة، بل أمر بإعطائها.

<sup>(</sup>١ و٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ : ١٧٢٢).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٢٣).

ولا معنى لقولهم: إنه يجوز له ان يعطيها إذا ظهر له صدق الواصف، وهو المراد بالحديث.

وأما أن يُحكم عليه فلا ؛ لأن قوله : «فأعطها» أمرٌ وظاهره خلاف ما قالوا، وتضمن الرد على داود فى قوله: «لا يغرمها» بعد الحول ؛ لقوله : «فإن لم يجىء صاحبها كانت وديعة عندك».

وقوله: «فاستنفقها» ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدَّهِر «فأدِّها إليه». وتضمن ترجيح أحد القولين عندنا: في نفى اليمين عن الواصف؛ لأنه قال: «فأدها إليه» ولم يشترط يمينًا كما لم يشترط بينة.. وهاهنا سؤال يقال: إذا كانت الصِّفة إنها أُعِطى بها الواصف؛ لأنها دلالة على صدقه في غالب الظن، وإن جاز أن يكون سمع الصفة من غيره، كما أن البينة دلالة وإن جاز أن تكذب، فهل تُطلِقُون هذا الاستدلال وتَحكمون به في كل مال؟

قلنا(۱): أما المال الذي في يد جائرٍ يدَّعيه لنفسه ويحوزه زمانًا، فهذا لا سبيل إلى إخراجه من يده بالصفة، لأن دلالة اليد أقوى من دلالة الصِّفة.

وأما إذا كان لا يحوزه لنفسه فليس هنالك دلالة تُعارض دلالة الصفة ؛ فحكم بدلالة الصّفة.

فإن قيل: فإن سرق مالاً ونَسِى من سرقه منه، أو أودعَ مالاً ونَسِى من أودعه إياه، ثم أتى من وصفه: هل يُعطاه كاللقطة أم لا ؟

قلنا: أما السرقة فالتزم ذلك فيها أصحابنا ورأوا: أن يُعطاها مُدَّعيها إذا وصفها.

وأما الوديعة: فاضطرب أصحابنا فيها ؛ فمنهم من أجراها مجرى اللقطة والسرقة. ومنهم من فرق بينها.. والفرق عنده: أن كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة اكتفى فيه بالصفة، و لا يمكن أن يسقط الإنسان (٢) ماله ببينة فاكتفى فيه بالصفة، وكذلك السرقة، لأنه لا يُسرق له ماله ببينة ؛ فاكتفى أيضا فيها بالصفة إذا جهل المالك.. وأما الوديعة فيمكن مودعها أن يتحرز بالإشهاد ففارقت اللقطة والسرقة، فصارت مسألة اللقطة أصلاً ف الرد بالصفة ؛ فمن رأى: أن العلة كون المال لا يدعيه حائز لنفسه أجرى الشلاث المسائل

<sup>(</sup>١) هكذا في د، وفي ح : قلت.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د، ز وفي م. وفي ح: للإنسان.

مجُرى واحدا، ومن أضاف إلى هذه العلة أن مالكه لا يمكنه الإشهاد عليه أيضا فارقتِ الوديعة اللقطة والسرقة.

وأما اليسير من اللقطة فلم يُحبُرِه مالك مجرى الكثير واستُخِفَّ فيه التعريف، ولا يبلغ تعريفه سنة.

وقد تقدم: «أنه صلى الله عليه وسلم مرَّ بتمرةٍ في الطريق فقال عليه السلام: «لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»(١)

وهذا تَنْبيه: على أن اليسير الذي لا يرجع إليه أهلُه يؤكل.

وعند أبى داود عن جابر: «رخَّصَ لنا النبى صلى الله عليه وسلم في: العصا والسوط، والحبل. وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به (٢)

وقد حد بعض الناس القليل بنحو الدِّينار، فيما أظن تعلقًا بها خَرَّج أبو داود عن على رضى الله عنه «أنه دخل على فاطمة — رضى الله عنها — وحسن وحسين عليهها السلام يبكيان ؛ فقال: ما يبكيكها ؟ قالت: الجوع ! فخرج على ـ رضى الله عنه ـ فوجه دينارًا فى السوق ؛ فجاء إلى فاطمة ـ رضى الله عنها ـ فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودى فخذ لنا دقيهاً ؛ فجاء اليهودى فاشترى به دقيقا، فقال اليهودى: أنت ختن الذى يزعم: أنه رسول الله ؟ فقال: نعم. قال: فخه دينارك ولك الدقيق ؛ فخرج على حتى جاء إلى فاطمة، فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحها، فذهب فرهن الدِّينار بدرهم لحها، فجاء به، فعجنت ونصبت وخبزت وأرسكتْ إلى أبيها صلى الله عليه وسلم فجاءهم ؛ فقالت: يارسول الله أذكر لك، فإن رأيته [لنا] (٣) حلالاً أكلناه وأكلت معنا من شأنه كذا وكذا ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : «كلوا باسم الله، فأكلوا منه ؛ فبينها هم مكانهم إذ غلام ينشد: الله والإسلام الدينار، فأمر رسول الله عليه وسلم فدُعِي له، فقال: سقط منى في السوق، فقال رسول الله عليه وسلم «يا على اذهب إلى الجزار فقل له:

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٢: ٧٥٢).

<sup>(</sup>٢) عن جابر قال: كانوا لم يذكروا النبي صلي الله عليه وسلم. راجع (سنن أبي داود ١: ٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من سنن أبي داود ١: ٣٩٨).

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: أرسل الدينار ودِرهَمُكُ على، فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه» (١)

فوجه تعلَّقهم من الحديث: أن علياً رضى الله عنه لم يُعرِّفه، وقد ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال «كلوا باسم الله». ولم يوبخهم عليه السلام على تركِ التعريف.

وقد اختلف المذهب عندنا في الدينار: هل يعطى لمدعيه: أنه سقط له ؟ فقيل: لا يعطاه حتى يصف شِقًا فيه أو علامة.

وقد وقع في هذا الحديث: أنه لم يطلب منه الصفة، ويمكن أن يكون اختصرها الراوى عند من قال: لا يرد الدِّينار إلا بعلامة.

والعفاص: هو الوعاء الذى تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره، وكذلك يسمى الجلد الذى يلبس (٢) رأس القارورة العفاص ؛ لأنه كالوكاء لها (٣) ؛ فأما الجلد الذى يدخل في [فم](١) القارورة فهو الصّمام - بكسر الصاد.

والوكاء: هو الخيط الذى يُشدبه الوعاء. يقال منه: أوكيتُه إيكاءً. وتقول: عَفَصْته عِفصًا إذا شدَّدت العِفاص؛ فإن جعلت العِفاص قلت: أعْفَصْتُه إعفاصًا.. وحذاء الإبل أخفافها، لأن بها تقوى على السير وقطع البلاد.

وقوله: «سقاؤها» يعنى عليه السلام: أنها تقوى على ورود المياه لتشرب، والغنم لاتقوى على ذلك.

### [ باب في لقطة الحاج ]

وقوِله: «نهي عن لقطة الحاج»(٥).

قال الشيخ: قد تقدم الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم : «ولا تحل لقطتها إلا

<sup>(</sup>١) راجع (سنن أبي داود ٢: ٣٩٨ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز، وفي د: يلصق رأس القارورة.

<sup>(</sup>٣) هكذا في د، وفي ز: كأنه وعاءهاً.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من دُ.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى)

لمنشد»(١) وأن الشافعي تعلق بظاهر هذا، ورأى أن لُقطة الحرم بخلاف غيره. قوله صلى الله عليه وسلم: «من آوى ضالة فهو ضال ما لم يُعرِّفْها»(١) قال الشيخ: إذا أخذ الضالة فأخفاها فقد أضر بصاحبها وكان سببا في تضليله عنها، فإذا عَرَّفها أَمِنَ ذلك.

### [ باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها ]

قوله في الحديث: «فَيُنتشل طعامه» (٣) النثل: نثر الشيء مرة واحدة. يقال: نثل ما في كنانته إذا أصَّبها.

#### [ باب الضيافة ونحوها ]

قوله فى الضيف: «ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه»(١) وفسر النبى صلى الله عليه وسلم هذا بأن يقيم عنده ولا شيء له يُقرِيه به.

قال الشيخ إنها يطلق التحريم في الإقامة فوق الثلاث، على أنه ألجأ صاحب القرى إلى فعل ما لا يحل له من طلب القرى من غير حلّه، أو انطلاق لسانه عليه بها لا يحل لتثقيله، فهذا قد يقال فيه: إنه لا يحل إذا علم أنه يوقعه فيها لا يحل من إطعامه الأموال المحرمة، أو يكون كالمكره له على إطعامه ولا يقدر على التخلص منه.

قول عقبة بن عامر: «قلنا: يا رسول الله! إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يَقْروننا . فما ترى؟

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٢٤).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٢٦).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ صفحة ١٣٥٣).

فقال لنا صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بها ينبغى للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغى لهم». وفي بعض الروايات «لكم»(١)

قال الشيخ: أشار الشيخ أبو الحسن رحمه الله إلى أن المراد بقول عليه السلام: «فخذوا منهم حق الضيف». العُتْب واللَّوم والذَّم عند الناس.. ويـُحتمل عندى أن يحمل على ضيافة واجبة فإنهم (٢) إذا أبوا من بَذْها أُخذت منهم إذا قدر على ذلك.

وأما الشيخ أبو الحسن \_رحمه الله \_ فإنى رأيته قال على هذا الحديث: حق الضيف ما ذكرناه عنه.. ولعله أراد حمله على ما يعُم ؛ لأن ما قلناه نحن يخص، ولكنه مع خصوصيته أرجح من جهة أن العُتْب واللوم والذم عند الناس ربها كان الشرعُ يندب إلى تركه لا إلى فعله، وإذا تعين على قوم مواساة آخرين، فإنه لا يكره لهم إذا اضطروا وخافوا على أنفسهم الأخذ من طعامهم.

# [ باب استحباب خلط الأزواد إذا قلَّت، والمؤاساة فيها ]

قوله: «فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعْنا من أزوادنا فبسطنا له نِطْعًا فاجتمع زاد القوم فتطاولت لأحزّره فحزَرْته كربضة العنز ونحن أربع عشرة مائة، فأكلنا حتى شبعنا، ثم حشونا جُرُبنا ؟ فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم: هل من وضوء؟ فجاء رجل بإداوة فيها نُطْفة فأفرغها في قدح ؟ فتوضأنا كلنا نُدَغْفِقه دغفقة أربع عشرة مائة»(٣)

قال الشيخ: هذا أحد معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الماء وتكثير الطعام، والبارى سبحانه قادر على خرق العادات، فيمكن أن يكون كلما أُكِلَ منه جُزء خلق البارى جلت قدرته جزءا آخر يخلفه، وكذلك في الماء.

ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم ضروب:

فأما القرآن فمنقول تواترا، وأما مثل هذه المعجزات(٤) فلك فيها طريقان:

أحدهما: أن تقول تواترت على المعنى كتواتر جود: حاتم، وحلم أحنف، (٥) فإنه

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ : ١٧٢٧).

<sup>(</sup>٢و٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٢٩).

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسختي د، ز وفي (ح): المعجزة.

<sup>(</sup>٥) هكذا في نسختي د، ز. وفي (ح) : الأحنف.

لاتنقل قصة بعينها في ذلك تواترا، ولكن تكاثرت القصص من جهة الآحاد، حتى صار محصولها التواتر بالكرم والحلم.

وكذلك تواترت معجزات سوى القرآن حتى ثبت انخراق العادة له صلى الله عليه وسلم بغير القرآن.

والطريقة الثانية: أن تقول، فإن الصاحب إذا روى مثل هذا الأمر العجيب وأحال على حضوره فيه مع سائر الصحابة وهم يسمعون روايته ودعواه حضورهم معه ، ولا ينكرون ذلك عليه، فإن ذلك تصديق له يوجب العلم بصحة ما قال.

وقوله: «كربضة العنز» فيشبه أن يريد كمبرك العنز.

وقد وقع في بعض الأحاديث: «أنه بعث صلى الله عليه وسلم الضحاك إلى قومه وقال عليه السلام: «إذا أتيتهم فاربض في دارهم ظبياً»(١) فقال(٢) ابن الأعرابي: أراد أقم في دارهم آمنا كأنك ظبي في كناسِهِ (٢) قد أمن من حيث لا يَرى أنيسا.

قال غيره: وفيه وجه آخر: أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يأيته كالمتوحش لأنه بين ظهراني الكفره فمتي (٤) رابه منهم ريب نفر عنهم.

وفي حديث آخر: «فدعا بإناء يُربض الرهط» أي: يرويهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض. وأربضت الشمس: اشتد حرها حتى تربض الوحش في كناسها.

وفي الحديث: «مثل المنافق مثل الشاة بين الربيضين»(٥) الربيض: الغنم نفسها، أراد به: أنه مُذَبذب.. ويروى بين الربضين. ومعنى هذه الرواية بين مربِضَى غنمين.

وفي حديث آخر لما ذكر أشراط الساعة «وأن تنطق الرُّوَيْيِضَةُ في أمر العامة» قيل: وما الرُّويبضة يارسول الله؟ فقال: الرجل التافه ينظُر (١) في أمر العامة»

قال الأزهري: هو(٧) تصغير الرابضة، كأنه جعل الرابضة راعيا لرَبِيض، والهاء فيه

#### للمالغة.

<sup>(</sup>١) راجع (النهاية لابن الأثير: ربض).

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د،ز وفي (ح): قال.

<sup>(</sup>٣) كناسه: هو الموضع الذي يأوي إليه. راجع (النهاية لابن الأثير . كنس)

<sup>(</sup>٤) هكذا في ز، ح: فمتى رابه. وفي د: فمن.

<sup>(</sup>٥) راجع (النهاية لابن الأثير: ربض).

<sup>(</sup>٦) هكذا في د ينظر، وفي ح، ز : ينطق.

<sup>(</sup>٧) هكذا في ز. وفي د: هو .

وقيل: إنه قيل للتافه من الناس: رابضة ورُوَيْبِضَة لربوضه في بيته وقلة انبعاثه في معالى الأمور. يقال: رجلُّ رُبُض على (١) الحاجات والأسفار لا ينهض فيها.

وقوله: «فيها نطفة العرب» يقال للماء الكثير نطفة، وللماء القليل نطفة (٢٠).. ، منه الحديث: «حتى يسير الراكب بين النطفتين لا يخشى [إلاً] جورًا» (٣) . أراد: بحر المشرق وبحر المغرب.

والنَّطْف: القَطْر. يقال: نَطَف الشيء يَنْطُفُ \_ بكسر الطاء وضمها أيضا في المستقبل، وبفتحها في الماضي \_ لاغير. ومنه الحديث:

«أن رجلا أتاه فقال: يارسول الله إنى رأيت ظُلَّةٌ تَنْطِفُ سمنًا وعسلاً» أي: تَقْطُرُ.

وقوله: «نُدَغفقه دغفقة» الدغفقة: الصَّبُ الشديد، ويقال: فلان في نعيم دغفق: أي: واسع.

<sup>(</sup>١) هكذا في ز، وفي د: عن الحاجات

<sup>(</sup>٢و٣) وهو بالقليل أخص. وقيل: أراد ماء الفرات، وماء البحر الذي يلي جدة.. هكذا جاء في كتابي الهروي، والزمخشري. راجع (النهاية لابن الأثير: نطف).

# كتساب الجهساد

فيه قول نافع في الدعاء قبل القتال، «إنها كان ذلك في أول الإسلام «قد أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بنى المصطلق وهم غَارُّونَ، وأنعامهم تُسقى على الماء، فقتل مُقاتِلَتهم وسَبى سَبْيَهُم ». (١)

قال الشيخ: اختلف الناس في الدعوة قبل القتال: هل يُؤمر بها على الإطلاق أم لا يؤمر الما على الإطلاق أم لا يؤمر (٢) بها. أم يُفَصَّل الجواب فيؤمر بها. إذا قوتل من لا يعلم، وتسقط في قتال من يعلم؟.

وقد قال بعض الناس: إن هذه المسألة مبنية على أن العقل ما خلا من سَمْع، أو يجوز أن يكون خلا منه وهي مسألة اختلاف بين أهل الأصول.. وقد احتج من يقول: إنه لم يخل من سمع لقوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا أُلقِىَ فيها فوجٌ سألهم خَزنتهُا ألم يأتكم نذيرٌ قالُوا بَلَى ﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿وما كُنا مُعذِّبِنَ حتى نبعثَ رسولا﴾(٤) وقوله تعالى: ﴿وإنْ من أُمةٍ إلا خلا فيها نذيرٌ ﴾(٥) ومن ينكر القول بالعموم لايُسَلِّم هـذا الاستدلال، وهذا البناء الذي بناه بعض أهل الأصول فيه نظر.

وذلك أن قصار ما فيه: أنه ليس بالأرض أُمةٌ إلا وقد بلغتها دعوة رسول ما، وقد يكون عند هـ وَلاء في الأرض قوم لم يعلموا ظهـ ور النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته، ويظنون أن القتال على جهة طلب الملك فيأمرون بالدعوة.

وقد اختلف الناس أيضا: إذا قاتل من يؤمر بدعوته ولم يدعه فقتله: هل عليه ديته. أم لا؟

فمذهب مالك وأبى حنيفة: لا دية عليه.. ومذهب الشافعي: أن عليه الدية.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي (٣): ١٧٣٠).

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د، ز، وفي (ح): أولا، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) سورة الملك الآية: ( ٨ و ٩ ).

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء. آية: ١٥.

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر. آية ٢٤ وهذه ذكرت في د فقط.

وحجتنا: أن النهي عن قتالهم قبل الدعوة لا يوجب مخالفته الدية كقتل النساء والصبيان.

قال ابن القصار(١): ولو أقام المسلم بدار الحرب مختارا وهو قادر على الخروج منها فوقع أيضا قتله خطأ فإنه لا يُودَى.

### [ باب تحريم الغدر ]

قال الشيخ: خرج مسلم في باب قوله عليه السلام: «لكلِّ غادر لواءٌ يوم القيامة»(٢). «حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مَهدى حدثنا شعبة، عن خُليدٍ، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم»، وقع في نسخة أبي العباس الرازي: شعبة عن خالد.

قال بعضهم: والصواب: خُليد كها تقدم وهو: خُليد بن جعفر.

قوله: «كان صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أمِيرًا على جيش أوصاه بتقوى الله» الحديث.

وفيه: «ولا تقتلوا وليدا»(٣) «وإذا لقيتَ عدوكَ من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، أو خلال ـ فأيُّتُهُنَّ ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين؛ فإن أبوا أن يتحولوا منها؛ فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين».

وفيه: «و إن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيِّه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولاذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم إن تُحِفُروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تُخفروا ذمة الله وذمة رسوله.. و إذا حاصرت أهل حصن؟ فأرادوك أن تُنْزلهم على حكم الله فلا تُنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكك فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا ؟

قال الشيخ قوله: «ولا تقتلوا وليدا». إنها ذلك لإن الأطفال لا نكاية فيهم ولا قتال ولا ضرر بأهل الإسلام، بل هُم لهم من جملة الأموال ولم يبلغوا التكليف، فلهذا لم يقتلوا.

<sup>(</sup>١) ابن القصار: راجع (ج ١ : ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٣ صفحة ١٣٥٩ وما بعدها. (٣) راجع (الموطأ ٢: ٤٤٨) وانظر كتاب الجهاد والسير (صحيح مسلم ٣ ص ١٣٥٧، ١٣٥٧).

وفي هذا الحديث: أنه عليه السلام أمره بالدعوة إلى الإسلام، وقد قدمنا الخلاف في ذلك.

وقوله: «ثم ادْعُهم إلى الإسلام» لفظٌ يُوهِمُ: أنه غير الشلاث الخصال(١) التي أجملها أولاً لذكره لفطة «ثم» إنها دخلت هاهنا الافتتاح الكلام والأخذ في تفسير الخصال الأول».

وأما قوله عليه السلام في التحول: إنهم لهم ماللمهاجرين وإن أبوا فكالأعراب؛ فيمكن أن يريد الإشارة لتمييز المهاجرين عن غيرهم ولو لم يكن إلا بغزوهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخروجهم معه كلم خرج فيستحقون الغنائم.

ولعله على هذا نبه بقوله صلى الله عليه وسلم: «يكونون كأعراب المسلمين».

ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.

وأما نهيه (٢) صلى الله عليه وسلم - أن يجعل لهم ذمة الله سبحانه وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإعظاما لذلك؛ لئلا يكون منهم تقصير يكاد أن يوقعهم في إخفار الذمة، فيكون ذلك إذا أعطوا ذمة أنفسهم أهون منه إذا أعطوا ذمة الله عز وجل.

وأما نهيه أن ينزلهم على جكم الله سبحانه، وإشارته للتعليل «فإنك لا تدرى: أتصيب حكم الله فيهم أم لا ؟»، فقد يتعلق بظاهر هذا من يقول من أهل الأصول: إن الحق في مسائل الفروع في واحد (٣) وقد يجيب عن هذا من يقول من أهل الأصول: ليس لله جلت قدرته حكم يطلب في مسائل الفروع، حتى ينخطأ مرة ويُصَوَّب (٤) أُخرى سوى ما أدى المجتهد إليه اجتهاده، فهو حكم الله تعالى عليه بأن يقول: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مُعَّرض بنزول الأحكام عليه كل حين وساعة، ونسخ الأحكام وتبديلها في كل وقت، فلعله: أراد ألا تنزلهم على ما أنزل الله على عما أنزل الله على عنه [و] (٥) لا تعلمه فإنك لا تدرى إذا فعلت معهم فعلا: هل تصادف ما أنزل الله تعالى على وأنت غائب عنه أم لا ؟.

<sup>(</sup>١) هكذا في د،ح. وفي (ز): خصال.

<sup>(</sup>٢) هكذا في د، ح. وفي (ز): و إنها. وهو تحريف

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د،ز. وفي (ح): الفروع واحد.

<sup>(</sup>٤) ويصاب: كذا في النسخ وما أثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين زيادة من (ز).

### [ باب جواز الخداع في الحرب ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «الحرب خُدعة»(۱) ويقال: خَدْعه بنتح الخاء وإسكان الدال على جهة المصدر المحدود كضَرْبه ونَفْحه وخُدعه بضم الخاء وإسكان الدال وهسو اسم على تقدير لُعْبة، ولا يراد به المرة الواحدة كما يراد بالمصدر المحدود. وخُدَعه بضم الخاء وفتح الدال وهو صفة لها. ومعناها: أنها تخدع الرجال كما يقال: ضُحَكة للذي يضحك بالناس، وهُزَأة للَّذي يهزأ بهم.

### [ باب كراهة تمنى لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تتمنوا لقاء العدو؛ فإذا لقيتموهم فاصبروا». (٢) قال الشيخ: قد يُشكل في هذا الموضع أن يقال: إذا كان الجهاد طاعة، فتمنّى الطاعات حسن فكيف يُنهى عنه؟.

قيل: قد يكون المراد بهذا أن التمنى ربها أثار فتنة أو أدخل مضرَّة، إذا سُهِّل فى ذلك واستخف به، ومن استخف بعدوه فقد أضاع الحزم؛ فيكون المراد بهذا، أى لا تستهينوا بالعدو فتتركوا الحذر والتحفظ على أنفكسم وعلى المسلمين، أو يكون: لا تتمنَّوا لقاءه على حالة يُشك فى غلبته لكم ، أو يخُاف منه أن يَسْتَبِيح الحريم أو يُذْهب الأنفس والأموال أو يُدرك منه ضرر.

### [ باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ]

قوله: "نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان"(٢) قال الشيخ: تقدم الكلام في قتل الصبيان.. وأما المرأة فلا تقتل أيضا؛ لأنها من جنس

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٤١).

<sup>(</sup>٣) راجع صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٣: ١٧٤٤.

من لا يُقاتَل لكنها إن قاتلت قُتلت في حال القتال ؛ لأن المعنى المبيح لقتل الرجال قد وجُد منها؛ فإن كانت قاتلت ثم بركة القتال ففي قتلها خلاف، بخلاف الرجل إذا برد القتال فإنه يقتل إذا شاء الإمام.

وأما قتل الشيوخ والرهبان فعندنا وعند أبى حنيفة: أنهم لا يقتلون خلافا للشافعى. ولنا قول الله تعالى: ﴿وقاتِلُوا المشركين كافةً كها يقاتلونكُم كافة﴾(١) وهؤلاء ليسوا ممن يُقاتل..

وقد نبه صلى الله عليه وسلم على علة النهى عن قتل المرأة بأن قال عليه السلام: «ما كانت هذه تُقاتل».

وللشافعى قوله تعالى ﴿فاقتلوا المشركين حيثُ وجَدتموهم ﴾(٢) وهذان مشركان وقد قُتِل دُريدُ بن الصِّمَة وهو شيخ (٣) وخرج النَّسائى وأبوداود: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شَرْخَهم »(٤) ولأن الجزية تؤخذ منهم كما تؤخذ من الشبان، والجزية تحقن الدماء؛ فلولا أن دمه غير محقوني ما أخذت منه الجزية.

وجوابنا: أن الآية مخصوصة بها قدمناه من أدلتنا، ودريدٌ: كان له رأى ونكاية فَقُتِلَ لها، وعلى مثله يُحمل ما تقدم من الحديث.

والجزية: لانسلِّم أنها لحقن الدم بل عوض المسكن والقرار تحت يد الإسلام. وقد التزم أبوحنيفة: أنها لاتؤخذ من الشيخ الفاني، فالانفصال ساقط عنه.

والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: «شَرْخَهم» أى: صبيانهم. وشرخ كل شيء أوله فالصِّبا أول الشباب.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة. آية: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة. آية: ٥

<sup>(</sup>٣) دريد بن الصمة الجشمى البكرى، من هوازن . شجاع من الأبطال الشعراء المعمرين في الجاهلية. كان سيد بنى جشم، وفارسهم وقائدهم، وغزا نحو مائة غزوة لم يهزم في واحدة منها.. وعاش حتى سقط حاجباه عن عينيه. وأدرك الإسلام ولم يسلم؛ فقتل على دين الجاهلية يوم حنين، وكانت هوازن خرجت لقتال المسلمين فاستصحبته معها تيمنا به وهو أعمى فقتل على دين الجاهلية وم ديعة بن رفيع السلمي فقتله.

له أخبار كثيرة.. الصمة لقب أبيه معاوية بن الحارث.

راجع (الأعلام للزركلي ٢: ٣٣٩ ط. سادسة عام ١٩٨٦).

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسخ المعلم. وفي سنن أبي داود ٢: ٥٥: «واستبقوا شرخهم» يعني: أول الشباب.

### [ باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد ]

قوله «سئل صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يُبَيَّتُونَ فيصيبون من نسائهم وذراريهم؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «هم منهم»(١)

قال الشيخ : المراد بقوله: «هم منهم» أن أحكام الكفار جارية عليهم في مثل هذا، والدار دار كفر بكل من فيها منهم ومن ذَرَارِيهم .. وإن اعتُرض هذا بالنهم عن قتل النساء والولدان.

قلنا: هذا وارد فيهم إذا لم يتميَّزوا وقتُلوا من غيرقصد لقتلهم، بل كان القصد قتل الكبار فوقعوا في الذراري من غرعمد ولامعرفة.

والأحاديث المتقدمة وردت فيهم إذا تميزوا، وقد قال في هذا الحديث: "يُبَيَّتُون فيصيبون من نسائهم" وهذه إشارة لما قلناه.

### [ باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها ]

قوله: «حَرَّق نخل بني النَّضير»(٢).

قال الشيخ: من الناس من تأول: أن ذلك كان يقاتل المسلمين فاحتيج إليه لجولان الخيل. وهذا تأويل من لم ير قطع الشجر على ظاهر ما وقع للصديق رضى الله عنه.

والمشهور من مذهبنا. جوازُ قطعها إذا لم يُرج مصيرها للمسلمين، وكان قطعها يضر بالعدو ويؤذيه.

#### [ باب الأنفال ]

قوله: « بعث صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً فغنموا إبلا كثيرة؛ فكانت شُهْما نهم اثنى عشر بعيرا، أو أحد عشر بعيرا، ونُفِّلوا بعيرا بعيرًا».

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٤٥).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٤٦).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٤٩).

قال الشيخ: النفل عندنا من الخُمس يفعله الإمام على حسب الاجتهاد، وعند المخالف: أنه من رأس الغنيمة قبل الخُمس.

#### [ باب استحقاق القاتل سلب القتيل]

قوله فى حديث أبى قتادة: « إن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فلم سَلَبه قال: فقمت فقلت: من يشهد لى؟ فقال عليه السلام: مالك يا أبا قتادة؟ فأخبرته، فقنال رجل : صدق يارسول الله! السلب عندى فأرضه من حقّه؛ فقال أبوبكر رضى الله عنه: لاها اللّه إذًا لا يَعْمِد إلى أسد من أسد الله يُقاتل عبن الله ورسوله فيعطيك سَلَبه؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «صدق فأعطه إياه(١)، فأعطانى» الحديث.

قال الشيخ: اختلف الناس فى السَّلَب فقالت طائفة: هو للقاتل أخذًا بظاهر هذا الحديث؛ فجعله بعضهم: له على الإطلاق.. واشترط الشافعسى: أن يقتله فى حومة القتال مُقبلاً غير مُدبر

ومذهب مالك: أنه لا يكون للقاتل ضربه لازم ولكن للإمام أن يَنفله إياه إذا بردت الغنيمة من الخمس.. وحملتُ<sup>(٢)</sup> قوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلا» على أن المراد به ابتداء إعطاء الآن لا خبرعن حُكم حكم الله تعالى به في هذه الوقعة وفي غيرها كما يحمله المخالف عليه.. واللفظ يحتمل أن يقال: خبرا عن الحكم في سائر الوقائع، أو استثناف حكم في هذه الوقعة. وخبرا عن التزام ما لا يلزم، وإذا احتمل سقط التعلق به.

وقال أصحابنا مما يؤكد تأويلنا: أنه أعطاه أبا قتادة من غيربينة، ولم يُعلّفه مع شهادة من هو في يديه، ولو كان حقا تستحق المطالبة به لم يعط إلابينة لحق أهل الجيش في المغنم، ولكن لما كان من الخُمس على جهة الاجتهاد. أداه صلى الله عليه وسلم اجتهاده إلى إعطائه إياه على هذه الصفة.

وقد أعطى سلب أبى جهل أحد قاتليه مع قبوله صلى الله عليه وسلم: «كلا كمّا

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٥١).

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز. وفي د: وحمل.

قتله»(أ) وهذا لايصح إلا على مذهبنا: أنه يصرفه حيث يشاء وقد كانت وقائع لم يعط فيها السلب للقاتلين، وقد قال عَزَّ من قائل: ﴿واعلموا أنَّما غَنِمتمُ من شيء فأنَّ للهِ خُسه﴾(٢) فعم السلبُ وغيره.

وقول أبي بكر: «الأها الله إذن»(٣)

هكذا يروى وصحيحه عند أهل اللغة: لاه الله ذا. بغير ألف بعد الهاء و قبل الذال، وها بمعنى الواو التي في القسم فكأنه قال: لا والله ذا.. وفي الكلام حذف تقديره: لا والله يكون ذا أو نحو هذا اللفظ.

وقوله: «فابتعت به مَـخْرَفًا».

المخرف \_ بفتح الميم والراء \_ البستان.

والمخرف - بكسر الميم وفتح الراء - الوعاء الذي يجعل فيه ما يُخْتَرف من الثمار. وقوله: إنه لأولُ مالٍ تأثلّته. أي: تأصلتهُ. وأثلة الشيء: أصله.

هكذا وقع في بعض الروايات، والأشب أنه أراد به: لوكنتُ بين رجُلَين أقوى منها.. ويقال للرجل الشديد الخَلْق: إنه لَضليعُ الخَلْق.

وفى حديث على رضى الله عنه فى وصف النبى صلى الله عليه وسلم كما حُملًا: فاضطلع بأمرِكَ لطاعتك، وهو افتعل من الضلاعة وهى القوة. يقال: هو مضطلع بحمله. أى: قوى عليه. وقد تقدم ذكر السلب قبل هذا.

قوله في حديث خالد في السلب لما منعه القاتل ـ وهو رجل من حمير ـ وأخبر عوف بن مالك به النبى صلى الله عليه وسلم فأمر عليه السلام بدفعه، فجرَّ عوف برداء خالد؛ فقال له:

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٢: ١٧٥٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال آية: ١٤٠.

 <sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د، ز. وفي (ح): «لاها الله إذا».
 (٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٥٢).

هل أنجزتُ لك ما وعدتك عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فسمعه عليه السلام فاستُغْضبَ؛ فقال: «لا تعطه ياخالد!»(١) الحديث.

قال الشيخ: هذا مع ما وقع فى حديث قاتل أبى جهل حُجة لمالك فى السَّلَب وقد تقدم، ولوكان حقا للقاتل على كل حالٍ ما أمربه صلى الله عليه وسلم، ثم رجع عنه. فإن قيل: فأنتم إذا قلتم بأنه يعطيه على جهة الاجتهاد فَلِمَ رجع عنه؟

قلنا: لتبدل اجتهاده؛ لأنه رآه أولاً أهلا لأن ينقُل السلب؛ فلما وقع ما يلك على الافتيات على الأميروتوقع فيه، حتى يُحْسَر (٢) على أمرائه فيما يعذر من المصلحة (٢) إمضاء ما فعلوه على الافتيات على الأميرويُوقع فيه أولا؛ ليكون ذلك أبلغ في نفاذ أوامرهم، وأمنع من الجرأة عليهم.

فإن قيل: قد صارت هبة. والهبةُ لايرجع فيها.

قلنا: في الرجوع عنها خلاف مع أن هذه خارجة من هذا القبيل، وإنها هو مال الله

عزوجل يعطيه بحسب الاجتهاد ؛فإذا ظهرله اجتهاد آخرهو أولى رجع إليه.

وقد وقع في بعض طرقه: أن عوفًا قال: ياخالد أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلي. ولكني استكثرته.

فإن قال الشافعي: ظاهر هذا اللفظ أنه حكم قضي به، وشرع خلاف تأويلكم.

قلنا: بعد أن نُسلِّم أن ظاهر هذا اللفظ هكذا، فإنها هو قول الصاحب وفيه احتمال.

وقد قدمنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مادل على ماقلناه.

قوله: «نحن نتَضحَّى إذ جاء رجل على جمل أحرفأناخه، ثم انتزع طَلقاً من حَقَبه (٤)».

قوله: «نَتضحَّى». مأخوذ من الضَّحاء بالمدِّ.

وأشار في الحديث: إلى أنهم كانوا يتغدُّون في ذلك الوقت.

وقوله: «طَلقًا» الطَّلَق: هو القيد من الجلود.

وقوله: «من حَقَبه». الحقَبُ: حبلُ يشد على حَقُو البعير.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٥٣).

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د،ز، وفي (ح): أن يخسر.

<sup>(</sup>٣) هكذا في د. وفي زوح: فيها بعد رأى من المصلحة.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٥٤).

وقوله: «فندر رأسه»(۱).. يشبه أن يكون أراد سقط، وقد تقدم الكلام على هذه اللفظة وتصرفها فيها قبل.

وقوله: «شنَّ الغارة».

أى: فرقها عليهم. وقيل: شن عليهم الغارة. أى: صَبَّها عليهم صباً. كما يقال: شنَّ الماء عليهم (٢). أي. صبَّهُ.

### [ باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى ]

وقوله: «وأَنْظُر إلى عُنقٍ من الناس»(٣). أي: جماعة. وقد تقدم ذكر حديث سلمة بن الأكوع.

وقوله فيه: «وفيهم امرأة معها ابنة لها من أحسن العرب فنقَّلَنِيها أبو بكر رضى الله عنه فقدمنا المدينة، فقال لى النبى صلى الله عليه وسلم: هَبْ لى المرأة(٤)، ففعلت؛ فبعث بها عليه السلام إلى أهل مكة؛ ففدى بها أنَّاسًا من المسلمين كانوا أُسِروا بمكة».

فال الشيخ: للإمام في الرجل الكافر إذا أسر أن يقتله أو يبقيه للجزية، وله أن يمُنَّ عليه أو يفادي به .. ومنع أبو حنيفة: المنَّ والفِداء. وفي هذا الحديث المفاداة بهذه المرأة. وقد تقدم: أنه صلى الله عليه وسلم فادى بالرجل الذي أظهر الإسلام ولم يقبله منه برجلين من أصحابه، وقد قدمنا الكلام على هذا الحديث. فإن كان يمنع المفاداة بالمرأة؛ فهذا الحديث حجة عليه.

قال بعض الناس: فيه التفرقة بن الأم وولدها خلافا لمن قال: لاَيُفَرَّق بينهما أبدا؛ لأنه لم يذكر أنه لما نفَّلها إياه جمع بينها وبين أُمها.

وأما الِقَشْع: فهو النَّطع. وفيه لغنان: كسر القاف وفتحها.

يقال: قَشَعْتُ الشيء إذا قشرته.

<sup>(</sup>١) هكذا في: د، ح يوفي ز: فمدر

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز، وفي د : شن عليهم الماء.

<sup>(</sup>٣و٤)راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٥٥).

### [ باب حكم الفيء ]

قوله: كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجَف عليه، وكانت للنبى صلى الله عليه وسلم خاصةٌ ينفق على أهله منها (١) و يجعل الباقى في الكُراع والسلاح (٢).

قال الشيخ: أما ماغنمه المسلمون بالقتال فلا خلاف: أنه يُخمَّس ويُصرف خمسه حيث قال الله عزوجل، والأربعة الأخماس هي للغانمين على ظاهر القرآن، وما أجلى عنه أهله من غير قتال.. فعندنا أنه لايُخمَّس ويُصرف في مصالح المسلمين، كما كان صلى الله عليه وسلم يَصرف ما يؤخذ من بني النضير (٣).

وعند الشافعي: أنه يُخمَّس كالذي غُنِم بالقتىال، ويُصرَف خُسُه فيها يُصرف فيه خُس ماغُنِم بالقتال.

وقوله: «مما لم يُوجِفْ».

الإيجافُ: الإسراعَ. ووجفُ الخيل والركاب: إسراعُها في السير.

قال الشيخ: خرَّج مسلم (٤) سند هذا الحديث عن جماعة من شيوخه كلهم عن سفيان ابن عُيينة عن عمرو بين دينار، عن الزُّهرى هكذا إسناده عن أبى أحمد الجُلُودِي. وسقط ذكر الزهرى في هذا الإسناد من نسخة ابن ماهان والكسائي.

والحديث محفوظ لابن عُينة عن عمروبن دينار عن الزُّهرى. عن مالك بن أوس عن عمر ذكر حديث مالك بن أوس في «قصة على والعباس رضى الله عنها لما أتيا عمر رضى الله عنه \_ في أمرما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المشهور (٥٠).

قال الشيخ: من أشد ما وقع فيه قوله: «هل لك في عباس وعليًّ؟. قال: نعم فأذِن لها، فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم القادر الخائن، فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين! فاقض بينها وأرِحْها»(٢) وهذا اللفظ الذي وقع من العباس لايليق بمثله ، وحاش عليًّا(٧) \_ رضى الله عنه \_ أن يكون فيه بعض هذه الأوصاوف، فضلا عن

<sup>(</sup>١) منها: هكذا في (م) وفي نسختي د، ز وفي (ح): منه.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٥٧).

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د،ز. وفي (ح، م): من مال بني النضير.

<sup>(</sup>٤) راجع ماسبق هناً في هامش رقم (١).

<sup>(</sup>٥و٦)رآجع صحيح مسلم تحقيق عُبد الباقي ٣: ١٧٥٧).

<sup>(</sup>٧) هكذا في القاموس المحيط تقول: حاش لله وحاشى لله بمعنى معاذ الله. هكذا في نسختي د، ز. وفي (ح): عن جميهم. وهو تحريف جميعهم.

كلِّها أو عن أن يُلِمَّ بها، ولسنا نقطع بالعصمة إلاللنبى صلى الله عليه وسلم، أو لمن شهد له بها، ولكنا مأمورون بتحسين الظن بالصحابة \_ رضى الله عنهم (١١)، ونفى كل رذيلة عنهم، و إضافة الكذب لرواتها عنهم إذا انسدَّت طرق التأويل (٢).

وقد حمل بعض الناس هذا الرأى على أن أزال من نسخته ما وقع في هذا الحديث من هذا اللفظ وما بعده مما هوفي معناه تورعًا عن إثبات مثل هذا.

ولعله، يحل الوهم على رواته، وإن كان هذا اللفظ لابد من إثباته ولايضاف الوهم إلى رواته، فأمثل ما حمُّل عليه أنه صدر من العُّباس على جهة الإدلال على ابن أخيه، لأنه في الشرع أُنِزلَ منزلة أبيه وقال في ذلك: مالا يُعتقد وما يُعلم براءة ابن أخيه منه (٣).

ولعله قصد بذلك ردعه وزَجْره عما يعتقد أنه تُخطِئ فيه أو أن هذه (١) الأوصاف وقع فيها على مذهبه من غيرقصد إليها، بل كان على لله عنه عنه عنده متأوّلاً فيها فكأنه يقول:

إنها على رَأْيِي أنها إذا فُعِلت عن قصد أوقَعتْ في مثل هذا الوصف، وإن كانت عند على \_رضى الله عنه \_ لا توجب على مذهبه وقوعه فيها.

وهذا كما لو قال (٥) المالكي في رجل شرب النبيذ هو عندى رجل ناقص الدين ساقط العدالة لكان [ذلك](١) كلاما صحيحا على أصله.. وإن كان الحنفي يعتقد: أنه أتى من ذلك مباحًا لا يفسد مروءته ولا يسقط عدالته.

ومن الدليل على أن هذه الطريقة [هي](٧) التي تسلك في التأويل أوما في معناها:

أن مجلسا حضر فيه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وهو أمير المؤمنين وقد عُرِفَ من تشدده في الحدود والأعرض، وبُعْده عن المداهنة ما فات به الناس، وفيه: عثمان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وسعد رضوان الله عليهم ثم قال: هذا لاينكره منكر ولا يزجر عنه عمر وهو الخليفة وإليه صيانة الأعراض، وماذاك إلالياً تأولناه: من أنهم فهموا بقرينة الحال أنه قال مالا يعتقد على جهة المبالغة في الزجر لعليّ رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١و٢) راجع هامش (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ج ٣:ص ١٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) أي: براءة ذمة أبن أخيه منه.

<sup>(</sup>٤) هكذا في ز. وفي د: وهكذا كما لو قال وما أثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥و٦) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).

وزاد: أن له حُرِمة الأب. والأبُ لا ينبغى أن ننتصف منه في العِرض؛ فهذا عندى وجه تأويل ما وقع في هذا.

وكذلك قول عمر: إنكها جئتها أبا بكر وذكر ما قال لها، وذكر عقيب ذلك، فرأيتهاه كاذباً آثها، غادرا، خائنا.. وكذلك أيضا ذكر عن نفسه: أنهها رأياه كذلك. وتأويل هذا أيضا نحو مما تقدم ذكر المرادبه: أنكها تعتقدان أن الواجب أن يُفعل في هذه القصة خلاف ما فعلتُهُ أنا وأبوبكر، فنحن على موجب مذهبكها، لو أتينا ما أتينا ونحن معتقدان ما يعتقد أنه على هذه الأوصاف، أو يكون المراد: أن الإمام إنها يخُالَف إذا كان على هذه الأوصاف ويئهم في قضاياه؛ فكأن مخالفتكها لنا تُشعِر من رآها أنكها تعتقدان ذلك.

هذا أمثل ما تُؤوِّل عليهم رضى الله عنهم.

### [ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الانورث ما تركناه صدقة»]

وأما الاعتذار عن على والعباس - رضى الله عنها - فى أنها تردّدا إلى الخليفتين مع قوله صلى الله عليه وسلم: «لانورث ما تركناه صدقة»(١) وتقرير عمر عليها أنها يعلمان ذلك. فأمثل ما فيه ما قاله بعض الأئمة: أنها إنها طلبا أن يُقسّها ها بينها نصفين ينتفعان بها على حسب ما ينفعها الإمام بها لو وليها بنفسه فكره عمر: أن يوقع اسم القسمة عليها؛ لئلا يُظَن بلدك مع تطاول الأزمنة أنها ميراث، وأنه صلى الله عليه وسلم وُرث، لاسيها وقسمة الميراث بين البنت والعم نصفان؛ فتكون مطابقة الشرع لما يقع اتفاقها واجتهادا من آكد ما يُلبس،

ويوهم في ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم وُرِثَ ما ترك وإن كان منها ومن فاطمة مرضى الله عنهم وقبل سماعهم الخبر. «لانُورَث».

ومما يدل على ما قلناه: ما قاله أبو داود: أنه لم يختلف عن (٢) على رضوان الله عليه: أنه لما صارت الخلافة إليه لم يُغيرُها عن كونها صدقة، وبنحو هذا احتج السفاح: قال ابن الأعرابي: (٣)

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٣: ١٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د، ز. وفي (ح): لم يختلف على على رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) ابن الأعرابي: هو أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي؛ يعرف بابن الأعرابي كان نحويا عالما باللغة والشعر توفى (٣٠).

راجع (ابن خلكان ٤: ٣٠٦ والبغية ١: ١٠٥).

فإنه لما خطب أول خطبه قيام بها. قام إليه رجيل معلّق في عنقه المصحف؛ فقيال: أناشدكم الله ألا حكمت بيني وبين خصمي بهذا المصحف؛ فقال: من هو؟ فقال: أبوبكر في منعه فدَك. قال: أظلمك؟ قال: نعم. قال: فمن بعده؟ قال: عمر. قال: أظلمك؟. قال: نعم. وقال في عثمان مثيل ذلك. وسأل عن على: أظلمك؟ فسكت الرجيل فأغلظ له السفاح.

هكذا حكى ابن الأعرابي أو نحواً منه.

قوله: «فقال لي: يامال» هو ترخيم مالك كما يقال: ياحًا رفي ترخيم حارث.

وقد قرىء فى الشاذ ﴿ وَبَادُوا يَامَالِ ﴾ (١) ولك فيه وجهان إذا رخَّت مالِكًا ـ فتكسر اللام إشعارا بالمحذوف. وتقديرا: أن الضمة مع حدفه عليه، وإذا ضممتَ قُدِّر المحذوف كأنه لم يكن وكأن الباقى هو الكلمة كلها؛ فيقع الضم فى آخرها.

وقوله: «قد دَفَّ أهل أبياتٍ»

الدف: المشى بسرعة. فكأنهم (٢) جاءوا يسرعون لِضُرِّ أصابهم.

وقوله: «قد أمِرتُ فيهم برضْخ»

الرضخ : العطية القليلة. يقال: رضختُ له من مالي رُضَيْخةً.

وقوله: «أُنشِدُكما بالله»

معناه: أسألكما بالله. يقال: نَشدتك الله، ونَشدتُكَ بالله: ذكرتك به مُسْتحلفًا. والنَّشيدُ: رفع الصوت.

# ذِكْر حليث (بيعة على لأبي بكررضي الله عنهما)(٣)

لما تُوفيت فاطمة رضى الله عنها، واستنكر عليٌّ وجوه الناس؛ فأرسل إلى أبى بكر: «أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد كراهية محضر عمر بن الخطاب فقال عمر لأبى بكر: والله لاتدخل عليهم [وحدك](٤) فقال أبو بكرٍ: وما عساهم أن يفعلوا بى؟»(٥)

<sup>(</sup>١) هذه قراءة: على وابس مسعود رضى الله عنها وذلك خلاف المصحف. وقال أبو الدرداء وابن مسعود قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: (ونادوا با مال) باللام خاصة. يعنى: ربِّهم الاسم وحذف الكاف.. والترخيسم: الحذف، ومنه ترخيم الاسم في النداء.

راجع (تفسير القرطبي ١٦: ١١٦. والآية ٧٧ من سورة الزخرف).

<sup>(</sup>٢) هكذاً في (ز، ح). وفي د: وكانوا .تحريف.

<sup>(</sup>٣) هذا عنوان في (د).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (زءح). (٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (زءح).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٥٩).

قال الشيخ: أما تأخرعلي عن البيعة، فقد ذكر عذره عنه في كتاب مسلم واعتذر الصِّديق عنه.. ويُكتفَى في بيعة الإمام بآحاد من أهل الحلِّ والعقد، ولا يُفتقر إلى بيعة كل الأُمة، ولا يلزم كل الأُمة أن يأتوا إليه يَضعون أيديهم بيده، وإنها يلزم إذا عقد أهل الحلِّ والعقد انقياد البقية، وألا يُظهِرُوا خلافا ولا يَشقُّوا العصا.

وهكذا كان على رضى الله عنه: ما أظهر على أبى بكر خِلافاً ولاشقَ عصاه، ولكنه تأخر عن الحضور عنده في هذا الأمر العظيم مع عظم قدره هو في نفسه لوجدة في نفسه ذكرها في الكتاب: وهي (١) أنه قال: كُنا نَرى لنا في هذا الأمر نصيبًا فاستُبدَّ علينا به، فوجدناه في أنفسنا(٢) ولعله: أشار إلى أن أبا بكر استبد عنه بقصصٍ وأمور عظام حتُّ مثله أن يحضر فيها ويُشاوَر عليها.

وقد يوهم قول عمر لأبي بكر رضى الله عنهما: «والله لاتدخُل عليهم وحُدكَ». أنه خاف عليه أن يُعذِّروه. ومعاذ الله أن يُظَن بهم ذلك.

ولعله: قدر أنهم قد يَغِلظُون على أبى بكرٍ في المعاتبة، ويبدو منهم ما يكون عند أبى بكر جفاء؛ فتتغير نفسه بذلك أو يتأذى بذلك؛ فكره عمر انفرادَه لذلك.. وكذلك ما حكاه من كراهيتهم محضر عمر بن الخطاب، إنها ذلك لما كانوا يعلمون من تشدده وتغليظه فيها يظهر له من الحق؛ فخافوا أن ينتصر لأبى بكر، فيغلظ عليهم فتتغيّر نفوسهم عليه.

وقوله: «ولم نَنْفِس عليك».

يقال: نِفَستُ في الشيء - بكسر الفاء - نَف اسةً: رغبته، وأيضا: حسدتك عليه ولم أرك أهلاً له.

قال الشيخ: خرَّج مسلم في بعض طرق حديث ميراث النبي صلى الله عليه وسلم: «حدثنا زهير بن حرب وحسنٌ الحُلُواني قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شِهاب، عن عُروة» هكذا إسناده (٣) عند الجُلودي.

وفي نسخة أبى العلاء: «حدثنا ابن نُمير حدثنا يعقوب بن إبراهيم، وحرَّجه أبو مسعود عن مسلم قال:

<sup>(</sup>١) في نسختي د، ز (هو). والصواب ما أثبتناه لعودة الضمير على الموجدة.

<sup>(</sup>٢) راجع (صنحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ٩٥٧١).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ صفحة ١٣٨١).

«حدثنا زُهيربن حربٍ وحسنٌ الحُلُواني، ومحمد بن عبد الله بن نُمْيرِ ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم».

قال الشيخ: قال بعضهم: وأكثر ما يجيىء مسلم بنسخة صالح بن كيسان هذه عن زُهير وحسن الحُلواني جميعا عن يعقوب عن أبيه والله أعلم.

### [ باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ]

قوله: «أنه عليه السلام قسم في النَّفل للفرس سهمين وللرجل سَهما»(١).

قال الشيخ: هكذا مذهب مالك في المستحقة في أصل القتال: يقسم للفرس سهمان، وللرجل سهم.

وقال أبوحنيفة: بل يُقسَم للفرس كما يُقسَم للرجل، ولا يكون أعظم منه حرمة، ولو كان معه ثلاثة أفراس لم يسهم للثالث.

واختلف في الإسهام للثاني، فقيل بإثباته. وقيل بنفيه.

وحَـمُل أبى حنيفة ما وقع من الأثر على أن المراد بقوله: «سهان للفرس» أى: هو وفارسه خروج عن الظاهر؛ لأنه إنها أضاف هذا للفرس.

قال الشيخ: خرَّج مسلم في (قصة أهل الطائف)(٢) «حدثنا أبوبكربن أبي شيبة، وزُهير ابن حرب، وابن نُمير، عن سفيان بن عُيينة، عن عمروعين أبي العباس الشاعر(٢)، عن عبدالله بن عمر بن الخطاب. هكذا جعله ابن ماهان في مسند عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٦٢). ص ١٣٨٣. وانظر صحيح مسلم ص ١٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) أبو العباس الشاعر الأعمى: هو السيائب بن فروخ. عاش في مكة، وكان محدثا وشاعرا. مدح الأمويين، وكانت له معارك مع عمر بن أبي ربيعة، والبعيث المجاشعي عندما زار مكة، وأدرك نهاية بني أمية، ونظم أبياتا في الرثاء لسقوط دولتهم، وتوفي بعد سنة ١٣٦ هـ = ٧٥٣م.

راجع (الكنى لابن حبيب، الأغاني للأصفهاني ١: ٢٢، ٢٦، ٢٧و١١: ٣٠٦، ٢٠٨، والبيان والتبيين للجاحظ ١٠٤٠، ٢٢٨، ٢٣٨، ٣٣٠.

الأشباه للخالدين ١١:١ وحشيات أبي تمام رقم ٢٥٦).

وعند الرازي: عن عبدالله بن عمرو بن العاص.. وكذلك جعله ابن أبي شيبة في مسند عبد الله بن عمرو(١٠).

ذكر حديث «ثُمامة وأنه صلى الله عليه وسلم أطلقه فذهب فاغتسل وأسلم»(٢).

قال الشيخ: فيه دلالة على جواز المن على الأسير، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه. وأما غسله عند الإسلام فإن مالكا يأمر به ويقول: الكافر جنبٌ إذا أسلم اغتسل. وبعض أصحابه يقول: إن جنابته في حال الكفر جَبَّها الإسلام وأبطل حكمها، فلا يلزمه.

وقد ألـزمه بعض شيـوخنا أن يُصلِّى بغيروضوءٍ ، ويكون حـدثه الأصغر أبطـل حكمه الإسلام.

# [ باب جوازقتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحكم ] الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم ]

قال الشيخ: وقع في حديث «مصاب سعد يوم الخندق: أن الذي رماه رجل من قريش ابن العَرِقة» (٢) بالعين المهملة وكسر الراء وبالقاف قال أبو عُبيد: هي أُمة. قال ابن الكلبي اسم هذا الرجل حِبَّان بكسر الحاء ابن أبي قيس بن علقمة بن عبد منافِ بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن مَعيص بن عامر بن لُؤى بن غالب. واسم العَرقة: قِلابة بكسر القاف، وبالباء المنقوطة بواحدة بنت سعيد بن سهم بن عمرو بن هُصَيصٍ، وهي أم عبد منافِ بن الحارث.. قال: وسُميت العَرِقة لطيب ريحها.

قال الشيخ: والعرقةُ هذه تكنى: أُمّ فاطمة.

<sup>(</sup>١) هكذا في نسخ صحيح مسلم.. قال القاضى عياض: هكذا هو في رواية الجلودي، وكذا أهل الأصول عن ابن ماهان. قال لنا القاضى الشهيد أبو على: صوابه ابن عمر بن الخطاب، وكذا ذكره البخاري، وكذا صوبه الدار قطني وذكره أبو مسعود الدمشقى في الأطراف عن ابن عمر بن الخطاب مضافا إلى البخاري ومسلم.. وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند ابن عمر.

ورواه الإمام أحمد بن حنبل: (عن ابن عمر - رقم ٤٥٨٨ ط - المعارف) بتحقيق شيخنا أحمد شاكر.

وهذا الحديث أخرجه البخارى في ٦٤ كتاب المغازى، ٥٦ بناب غزوة الطائف في شوال عام ٨ هـ، وفي ٧٨ كتاب الأدب باب: التبسم والضحك، وفي ٧٨ كتاب التوحيد، و ٣١ باب في المشيئة والإرادة.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ صفحة ١٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٦٤). صفحة ١٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ . ١٧٦٩).

قال الشيخ: خرج مسلم في (غزوة أحد) «حدثنا أبو بكربن أبي شيبة حدثنا عبدالعزيز ابن أبي حازم عن أبيه: أنه سمع سهل بن سعد يسأل عن جُرح رسول الله صلى الله عليه وسلم (١).

هكذا إسناده عند الرازى فى بعض الطرق، وكذلك فى رواية السَّجْزى جميعا عن أبى أحمد قال: «حدثنا أبوبكر».. وفى نسخة أبى العلاء قال مسلم: حدثنا يحيى حدثنا عبدالعزيز ابن أبى حازم. وكذلك فى نسخة الكسائى.

وخرجه أبو مسعود عن مسلم من حديث يحيى بن يحيى عن عبد العزيز، قال بعضهم: وهو الصواب.

وقوله في جرح سعد: «تحجَّر كَلْمه»

الالم : الجرح، وتحجرقيل: تيبس.

وقوله: «جرحه يغدوا دما» أي يسيل.

قوله: «أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا يصلُّوا الظهر إلا في بني قُريظة»(٢).

فخاف بعضهم فوات الوقت فصّلي قبلها، وبعضهم خاف مُخالفة الرسول فلم يُصلّ، حتى وصل، ولم يعنف صلواتُ الله عليه وسلامه أحدا منهم.

قال الشيخ: هذا فيه دلالة على أن الإثم موضوع في مسائل الفروع، وأن كل مجتهد غير ملوم فيها أداه اجتهاده إليه، بخلاف مسائل الأصول، وكأن هؤلاء [اختلفوا] لل التعارضت الأدلة؛ فالأمر بالصلاة لوقتها يوجب تعجيلها قبل بني قُريظة، والأمر بأن لايصًلّي إلا في [بني] قريظة يوجب التأخيروإن فات الوقت، فأى الظاهرين يقدم، وأى العمومين يستعمل هذا موضع الإشكال وللنظر فيه مجال.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٩٠).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم كتاب الجهاده: ١٦٢ ط. صبيع).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق وليست في نسختي د،ز.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) وليست في نسختي د، ز.

# [ باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح ]

قوله: "فإن الأنصار أعطوا المهاجرين نصف ثهار أموالهم، وأعطت أُم أنسِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عِذَاقًا لها»(١).

وذكر بعد هذا «رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم، ورد إلى أُم أنس عِذَاقها، وأعطى عليه السلام أم أيمن التي كان أعطاها إياه مكانهُنَّ من حائطه».

قال الشيخ: هذا فيه رد الهبة إن كانوا أُعطوها على التأبيد.

وقد كنا ذكرنا الاختلاف في المنافع [الموهوبة](٢): هل يُنهَى عن شِرائها كما يُنهى عن شِراء الرقاب الموهوبة؟

والظاهر: أن أم أنس أعطت النبى صلى الله عليه وسلم العِذاقَ مِلْكًا وقد ردَّه صلى الله عليه وسلم عليها.

وقد كان بعض شيوخنا يقول: إن كان شراء الهبة بسؤالٍ من الموهوب، ورغبة إلى الواهب، والرفقُ والحظ للموهوب في ذلك؛ فإنه خارج عما نهى عنه.

والأنصارلم يطلبوا هاهنا رد الهبة، وإن كان أنس حكى عنه مسلم: أن أهله أمروه أن يأتى النبى صلى الله عليه وسلم فيسأله ما كان أهلُه أعطُوه. قال: فأتيتُ النبى صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن .

ولعله أعطاه لأنس وليس بواهب، أو علم منه حقه ذلك عليه ورغبته فيه.

والعَـذْقُ \_ بفتـح العين النخْلة . وبكسر العين : الكِباسَـةُ ؛ فلعـل عِـذاقًا جمع: عَـذْق المفتوح العين.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٧١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.

#### [باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب]

قوله: «أصبتُ جِرابَ شحمٍ؛ فقلتُ: لاأُعطى منه اليوم أحداً؛ فإذا النبى صلى الله عليه وسلم يَتبَسم»(١).

قال الشيخ: هذا؛ لأنه من قليل الطعام الذي يحتاج لأكله بعض أهل الجيش. ومالك: يبيع للواحد من الجيش أن يأكل قدرما احتاج إليه من الطعام المغنوم، ولا يرى ذلك غُلولاً.

#### ذكر حديث هرقل<sup>(٣)</sup> بطوله وهو مشهور

قال الشيخ: الذي استدل به هرقل على نبوته صلى الله عليه وسلم مما لاينتصبُ دليلاً قاطعًا عند المحققين، وإنها الدليل القاطع على النبوة، المعجزاتُ الخارقة للعادات المعدوم فيها المعارضات.

وأما قوله: « ذو حسب (٢) ، وكون أتباعه شرفاء أو ضعفاء، ويزيدون أو ينقصون، وهل الحرب سجال أم لا؟ .. فليس بأدلة قاطعة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا.

ولعل هِرقلاً: كان عنده أخبارعن كون هذه علامات في هذا النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد قال في الحديث: وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم، وكتابته صلى الله عليه وسلم إليه فيه دلالة على أن اليسير من القرآن كالآية ونحوها بخلاف حكم كثيره؛ لأن القرآن لا يُسافر به إلى بلد الحرب.

والجنب: أُبيِّح له منه الآية والآيتان على جهة التعوذ.

وقوله: « الحرب سجال» .أصله: المستقيان بالسَّجْل يكون لكل واحدٍ منهما سَجْلٌ.. والسَّجل: الدلو الملأى.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٧٢).

<sup>(</sup>٢) هَذَا عَنوانَ فِي نَسختي د،ز.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٧٣).

وقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن تولَّيتَ فإن عليكَ إثم الإرّيسِين»(١٠)

قال الشيخ: يروى: اليَرسيِّن والأريسييِّن بالهمز.. وقد اضطرب في معنى هذه اللفظة اضطرابًا كثيرا، وأهثل ما أحفظُ في ذلك أن المراد به: الأكارون، أو الملوك والرؤساء (٢).

قال ابن الأعرابي: أرسَ الرجل يـأرِسُ أرسًا صار أرِيسًا. أي: أكَّاراً. وأرَّسَ يُؤرِّسُ مثله. وهو الأريسُ وجمعه: الأريسُونَ، والإِرِّيسُ وجمعه: الإِرِّيسُ وجمعه: الإِرِّيسُ

قال الشيخ: فيكون المعني على هذا: أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعُونكَ وينقادون لكَ. ونَّبة بالأكارين على الرعايا؛ لأنهم الأغلب في رعاياه إذ هم أكثر انقيادا من غيرهم.

وقد يراد به أيضا: الملوك والرؤساء؛ فيكون المعني على هدا التأويل:

فإن عليك إثم الملوك الذين يقودون الناس إلي المذاهب الفاسدة ويأمرونهم بها.. وهذا يعود إلى قريب من المعنى الأول.

وقوله: «أمِرَ أمْر ابن أبي كَبْشَه "" . يعني: عظم أمره ونسبه لأبي كَبْشَة. قيل: لأنه كان جدا من أجداده لأمه.

وقيل: لأنه خالف العرب وكان يعبد الشّعري العَبور (١٤). ويقول: فإنها تقطع السماء عرضًا وليس في النجوم ما يقطعها عرضا سوي هذا النجم فعبده دونها لمخالفته لها.. والمنجمون: ينكرون هذا القول، وكأنه أشار إلي أنه خالف مذهب العرب في العبادة كما خالف أبو كبشة.

<sup>(</sup>١) الأريسين: الأكَّارون. أي: الفلاحون

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٧٣).

<sup>(</sup>٢) ومعناه: أي عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك.

الثانى: أنهم اليهود والنصارى، وهم أتباع عبد الله بن أريس. الذى ينسب إليه الأروسية من النصارى، ولهم مقالة في كتب المقالات يقال لهم: الأروسون.

راجع (صحيح مسلم تُحقيق عبد الباقي ٣ صفحة ١٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٧٣).

<sup>(</sup>٤) هكذا في د. وفي ز: والعبور. وهو تحريف.

قال الشيخ: خرَّج مسلم في (حديث جُندب بن سفيان في إبطاء (۱) جبريل عليه السلام بالوحي). عن إسحاق بن إبراهيم، عن ابن عُيينة، عن الأسود، عن جُندب». هكذا إسناده عند الجَلُودي (۱) والكسائي إسحاق بن إبراهيم وحده.. وكذلك خرجه الدمشقي من حديث مسلم، وفي نسخة ابن ماهان: «حدثنا أبوبكربن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، عن ابن عُيينة.. زاد في الاسناد أبا بكربن أبي شيبة. قال بعضهم: رواية الجاعة أولي.

قوله صلى الله عليه وسلم:

أنا النبي لاكذب. أنا ابن عبد المطلب<sup>(٣)</sup>.

قال الشيخ: أنكر بعض الناس أن يكون الرجز شِعرا لوقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى: ﴿وما علَّمناهُ الشَّعر وما يَنْبِغي له﴾(١).

وهو مذهب الأخفش.. واحتج بهذه الآية، على فساد مذهب الخليل في قوله: إنه شعر.

وجواب الخليل عن هذا: أن الشعرما قصد إليه، واعتمد الإنسان أن يوقعه موزونا مقفى، يقصد إلى القافية والرَّوِيِّ.

وقد يقع من كثيرِ من العوام ألف اظ موزونة وليست بشعر؛ لأن الشعر إنها يسمي به ما قصد إليه مأخوذ من شعر الشاعر بالمعني؛ فقد قال الناس: فإن الجزاريقول في ندائه علي اللحم: 
لم الخروف بِزُبدِ أُمه.

وهذا موزون ولايظن بالجزار أنه شاعر قصد إلى عَمِل الشعر، إلى غير ذلك مما يكثر التقاطه من ألفاظ العامة.

وهكذا وجه الجواب عما وقع في القرآن من الموزون: أنه ليس بشعر؛ لأنه لم يقصد إلى تقفيته وجعله شعرا كقوله عز وجل ﴿نَصرٌ من اللهِ وفتحٌ قريبٌ ﴾(٥).

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٩٧).

<sup>(</sup>٢) الجلودي: بفتح الجيم وضمها، راجع (مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي ١: ١٧).

<sup>(</sup>٣) هذا البيت من الرجز يحدث عنه القاضي عياض، والنووي في صحيحه ١٢ : ١١٨).

<sup>(</sup>٤) سورة يس آية: ٦٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الصف آية: ١٣.

وقوله تعالى: ﴿لن تنالُوا البَّر حتى تنفقُوا مما تَحُبُون ﴾(١) ولا شك أن هذا لا يسميه أحد من العرب شعرا لما قلناه.. وقد أدى بعض الناس غفلته عن هذا الجواب إلى أن قال: بأن السرواية: أنا النبيُّ لاكذبَ. بفتح الباء حِرصًا منه على أن يُفسد الوزن فيستغنى عن هذا الاعتذار.

فإن قيل: فإن الاعتزاء (٢٦) إلى الآباء والافتخار بهم من عمل الجاهلية، فكيف قال صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب.

قيل: إنها كان هذا لأنه يحُكى: أن سيف بن ذى يزن<sup>(٣)</sup> لما قدمت عليه قريش أخبر عبد المطلب: أنه سيكون جدا للنبى صلى الله عليه وسلم، وأنه يقتل أعداءه. وذلك مشهور عند العرب؛ فأراد صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الإسم؛ ليذكرهم بالقصة فتقوى مُنتَّهُم فى الحرب، وربما ثارت الطباع فى الحروب لهذا وأمثاله.

وقيل: رؤيا رآها عبد المطلب تدل على ظهوره صلى الله عليه وسلم وغلبته، وكانت مشهورة عندهم، أراد (1) أيضا أن يذكرهم بها.

قوله صلى الله عليه وسلم «الآن حمى الوطيس» (٥). قال أبو عمر: شبه التَّنُّور يُخبز فيه. ويضرب مثلاً لشدة الحرب يُشبه حرُّها بحرَّه، وقال غيره: الوطيس التَّنور بعينه.

قال الاصمعى: الوطيس: حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد أن يط أعليها؛ فيقال: الأن حمى الوطيس على وجه المثل للأمر إذا اشتد، وقيل: الوطيس: جمع واحدته: وطيسة. وأما قوله: «فرشقهم»(1). يقال: رشقتُ بالسهم، وأرشقتُ به. إذا رميته. وأما قوله: «رجُلُ من جراد». فهى الجهاعة منها.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران. آية ٩٢.

<sup>(</sup>٢) الاعتزاء. قال ابن سيده: وعزاه إلى أبيه عزيا نسبه.. والاعتزاء:

الادعاء والشعار في الحرب. ويقال: إلى من تعزى هذا الحديث. أي: إي من تنميه.

راجع (لسان العرب: عزا).

<sup>(</sup>۳) سیف بن ذی ین فی بند. أصبح بن مالك بن سهل بن عمرو بن الحمیری. من ملوك العرب الیمنین ودهاتهم قیل: اسمه (معد يكرب). ولد ونشأ بصنعاء . عام ٥١٦ ٥ ـ ٥٧٤م راجع (الأعلام للزركلي ٣: ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) هَكَذَا فِي د. وفي ز: أُرَاد وا . وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٧٥).

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٧١).

وأما قوله: «فجعل (١) بهتف بربه». فمعناه: يدعوه (٢).

وقوله صلى الله عليه وسلم: «شاهت الوجوه» (٣). أي: قبحت.

قوله: «وبَّشت أوباشاً» (٤). أي: جَمَعَت جموعا. من قبائل شتى، وهم الأوباش والأوشاب.

#### [باب غيزوة بدر]

وقوله: «فها ماط<sup>ره)</sup> أحد». أى: تباعد، يقال: ماط الرجل إذا تباعد وأماط غيره إذا باعده، ويقال: ماط الرجل وأماط: إذا تباعد، لغتان.

وقوله: افبعثَ دِحيةً ١. وهو: دحية بن خليفة الكلبي.

يقال: يفتح الدال وكسرها، قال ابن السُّكيت(١٠): هو بالكسر لاغير، قال أبو حاتم: هو بالفتح لاغير، قال المطرِّزُ: الدِّحِيُّ الرؤساء واحدهم: دِحية.

#### [باب فتح مكة]

قوله صلى الله عليه وسلم: «يامعشر الأنصار: هل تَرون أوباشَ قُريشٍ »(٧)م.

قالوا: نعم. قال: «انظروا إذا لقيتموهم غدًا أن تحصدوهم حصدًا» الحديث. قال الشيخ: اختلف الناس في فتح مكة: هل كان صُلحا أو عَنوةً؟.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٧٨).

<sup>(</sup>٢) هكذاً في (ح) وفي النسختين د، زيدعو به.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٨٧).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٨٠).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٧٩).

<sup>(</sup>٦) راجع (ج ١: ٤٤ من الكتاب).

<sup>(</sup>٧) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٨٠).

فمذهب مالك وجمهور الفقهاء وأهل السير: أنها عنوة.

وقال الشافعي: هي صلح وانفرد بهذا المذهب.

ودليل الجماعة عليه قوله سبحانه وتعالى: ﴿إنا فتَحْنا لكَ فتَحاً مُبِيناً ﴾(١) ومثل هذا اللفظ لا يستعمل في الصلح، وإنها يُستعمل في الغلبة والقهر.

وقولهم: إن ذلك إنها أراد به صُلح الحُديبية، كها ذكره مسلم فى قصة الحديبية. قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح؛ فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه؛فقال: يارسول الله أفتح هو؟ قال: نعم.. لأيصح؛ لأن هذه الآية إنها نزلت والمراد بها فتح مكة.

وهذا الحديث يؤكد ما قلناه، لأنه قال فيه: «إذا لقيتمُوهم غدًا أن تحصدوهم حصدا». وهذا أمر بقتلهم ولا يكون ذلك إلامع العنوة.

وقد اغتروا بقوله: « إذا لقيتموهم غدا» فظنوا أن هذا القول كان منه (٢) قبل الفتح بيوم ثم وقع الصلح في غده. هذا غير صحيح؛ لأنه قال: «فها أشرف لهم يومئذ أحد إلاأنامُوه» (٣). وقال أبو سفيان: أبيدت خضراء قُريش لاقُريشَ بعد اليوم (١٤).

وهذا يدل على القتال، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن (٥٠)» فلو كانوا كلهم آمنين لم يحتج إلى هذا، وهذا كله واضح في هذا الحديث دال على فساد ماقال الشافعي.

وتأويلهم: أنه إنها أمر صلى الله عليه وسلم بقتل من لم يقبل أمانه. وأن المعاقدة على ذلك كانت دعوى إضافة إلى الحديث المشهور ماليس منه، وكيف تتفق المعاقدة على مثل مذا.

ومن آكد أيضا مايدل على ماقلناه: حديث أم هانى وقد ذكر فيه: أن عليا رضى الله عنه أراد أن يقتل رجلين، وأنها أجارتها (١) وأمضى صلى الله عليه وسلم حوارها؛ فكيف يدخل مكة صلحا ويخفى ذلك عن على حتى يحاول قتل الرجلين، وكيف يحتاج أحد إلى أمان أم هانى وهو آمن بالصلح؟ وقد تقدم حديث أم هانى.

<sup>(</sup>١) سورة الفتح آية: ١.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسخة أحمد الثالث، (ح) وفي نسختي د،ز منهم.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٨).

<sup>(</sup>٤و٥) هكذا في نسختي د، ز. وفي صحيح مسلم: أبيحت. راجع (صحيح مسلم بتحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٨٠).

<sup>(</sup>٦) والنسخ د، ز، ح. وما أثبتناه عن التونسية.

و إنها شُبِّه على القوم لأجل أنه صلى الله عليه وسلم لم يستبح أموالها ولاقسمها بين الغانمين؛ فلما رأى الشافعي هذا وخروجه عن الأصل اعتقد أنه صلح.

وهذا لا تعلق له فيه؛ لأن الغنيمة لا يملكها الغانمون بنفس القتال على قول كثير من أصحابنا، وللإمام أن يخرجها عن الغانمين، و يَمُن على الأسرى بأنفسهم وأموالهم وحريمهم؛ فكأنه صلى الله عليه وسلم رأى من المصلحة بعد إثخانهم والاستيلاء عليهم أن يبقيهم لحرمة العشيرة وحرمة البلد، ومارجا من إسلامهم وتكثير عدد المسلمين بهم، فلا يُردُّ ماقدمناه من الأدلة الواضحة بمثل هذا المحتمل.

وقد قال بعض العلماء: يمنع بيع (١) بيوتها لقوله عزوجل: ﴿سَواءالعاكِفُ فيه والباد﴾ (٢).

وقد حكى: منعُ بيعها وكراء دُورها عن مالك، وذكر أبوجعفر الأبهْرِي عنه: أنه كره بيعها وكراءها؛ فإن بِيْعت أو أُكريت لم يفسخ.

وكان بعض شيوخنا يَستقرِى من المدوَّنة الجوازمن قوله فى نص الكِراء إذا انهارت البئر: إنه يُفَضَّ. قال فى مثل دور مكة فى نَفاقِها أيام الموسم.. واختلف (٣): هل مُنَّ بها على أهلها، أو أُقرَّتْ للمسلمين؟ فعلى القول بأنها أقرت للمسلمين يجب الفسخ، وعلى القول بأنها أنها (٤) مُنَّ بها على أهلها يجبُ الجواز.

وقد تقع الكراهة حرصا على المواساة وندبًا إليها لشدة حاجة الناس وضرورتهم ومراعاة للخلاف.

وذكر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مكة كلها مناخٌ مباح لاتُباع رباعها ولا تُؤاجريونها». قوله: «فها أشرف لهم يومئذ أحد (٥) إلا أنامُوه»(١).

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د، زح وأحمد الثالث: يمنع من بيع.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر آية: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) هكُذا في نسختي د، ز. وفي ح. وأحمد الثالث: وقد اختلف.

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسختي د،ز. وفي ح بأنه تحريف.

<sup>(</sup>٥) أحد. ساقطة من د.

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٨٠).

أى: قتلوه. يقال: نامت الشاة وغيرها من الحيوان إذا ماتت ونامت السوق إذا كسدت .. وقال الفراء: النائمة: الميتة.

ومن حديث على رضى الله عنه: أنه حثَّ على قتال الخوارج؛ فقال: «إذا أتيتموهم فأنيموهم» أي: اقتلوهم.

وأما قوله: «واحصدوهم». يقال: حصدت الشيء والقوم بالسيف حصدًا أوحصاداً، وحَصد الأمر والحبل حصدًا. صار وثيقاً محكم ا(١)، وأحْصَد الشيء حان حصاده.

وأما قوله: «أبيدتْ خَضراء قُريش».

قال أحمد بن عبيد (٢): معنى قوله: «أبياد الله خضراءهم» أى: جماعتهم. قال الأصمعى (٢): الخضراء: اسم من أسماء الكتيبة. قال ابن الأعرابى: معناه: أباد الله سوادهم. قال ابن الأعرابى (٥): الخُضرة عند العرب: السواد.

يقال [الليل](٥): اخضر لسواده. وأنشد:

ياناقُ خُبِّى خَبِها رِوَرًا وعارِضِ الليلِ إذا ما اخضرًا (١)

ويقال: أباد الله خضراءهم. أي: حصدهم وشعبهم.

قال النابغة:

يصُـونون أبدانا قديماً نعِيمُها بخالصة الأردان خُضْرِ المناكبِ(٧)

(١) محكما: هكذا في نسختي د،ز وساقطة من ح.

۱۲) عام: محمدای مسا

راجع (ماسبق في صفحة ٤٠ من ج ١ من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٣) الأصمعى: هو عبد الملك بن قريب بن على ولـد ١٢٢ هـ ١٧٤ م وتوفى ٢١٦ هـ ١٨٣١م راوية العرب وأحد أثمة العلم باللغة والشعر والبلدان. نسبته إلى جده أصمع ولد وتوفى بالبصرة. راجع (الأعلام للزركلى ٤: ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) ابن الأنباري ٦ راجع (ماسبق ج١١:١ من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٥) ابن الأعرابي.

راجع (ماسبق صفحة ٢٣٣ من هذا الجزء).

<sup>(</sup>٦) أنشد هذين البيتين القطامي. راجع (اللسّان: خضر).

 <sup>(</sup>٧) ورواية الديوان في الشطر الأول: يصونون أجسادا قديها نعيمها.
 راجع (الديوان ص ١٢٥ ط. بيروت عام ١٩٦٠. تحقيق البستاني).

## [باب صلح الحديبية]

وقوله: «كتب عليُّ الصلح يوم الحديبية؛ فكتب:

هذا ما كاتب عليه محمد رسولُ الله، فقالوا: لاتكتب: رسول الله، فلو نعلم أنك رسول الله له نقاتلك؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعليِّ: امحُهُ الله عليه وسلم الله عليه وسلم العليِّ: المحديث.

قال الشيخ: أنكربعض المتأخرين، أن يقال في افتتاح الوثائق:

هذا ما اشترى فلان، وهذا ما أصدق فلان وشبه ذلك، هروبا من أن يدل ذلك على الجَحْد والنَّفي.

وهذا الحديث حجة عليهم، لأنه (٢) كُتِبَ باللفظ الذي كرهوه؛ فقال: هذا ماكاتب.

وفى هذا الحديث دِلالة على أن للإمام أن يعقد الصلح على مايراه صَلاحًا للمسلمين، وإن كان يظهر في بادىء الرأى فيه ماظاهره اهتضام للحق؛ لأنه صلى الله عليه وسلم محا اسمه، وعاقدهم على ماذكر مسلم فيمن جاء منهم إلينا ومنا إليهم.

وقد قال عمر: «يارسون الله! ألسنا على حقّ وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟. قال: بلى. قال: فَلِمَ نُعطِي الدَّنِية في (٣) ديننا؟ الحديث.

ومـذهبنا: أنـه إذا عـاقد الإمـام على الـردِّ لمن جاء مُسلمًا ينفـذُ عقـده في الرجـال دون النساء، لقوله تعالى: ﴿فإن عَلِمتُموهُنَّ مُؤمناتٍ فلا تَرجِعُوهنَّ إلى الكُفارِ﴾(٤). ولكن اختلف الناس إذا طلب زوجته التي جاءت مسلمة: هل يُعاض عنها الصَّداق الـذي كان أعطاها؟ فقال بعض الناس: يُعاضُ عنها الصَّداق لقول الله عزوجل: ﴿وءاتوهُم مَّا أنفقوا﴾(٥).

وقال بعضهم: لايُعاض عُنها، والآية منسوخة.

وقد قال بعض الناس: إن منع ردِّ النساء بالقرآن نُسخ لما تقدم من السُّنة .. وفيه نسخ السُّنة بالقرآن، وفي ذلك خلاف بين أهل الأصول.

وأما قوله: «ولايدخلُوها إلابِجُلْبان السِّلاح» (٦) السيفُ وقرابه.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٧٨).

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز، ح، وفي د، وأحمد الثالث كأنه، تحريف.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٨٥).

<sup>(</sup>٤و٥) سورة الممتحنة آية: ١٠.

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٨٣).

قال الأزهرى: القِرابُ: غِمد السيف. والجُلْبانُ: شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مَغْمودًا فيطرح فيه الراكب سوطَه وأداته، ويعلقه في آخرة الرَّحْل أو واسطته. وقال شَمِرٌ: كأن اشتقاق الجُلْبان من الجُلْبة، وهي الجلدة التي تجعل على القتب، والجلدة التي تُعشى التَّميمه، لأنها كالغشاء للقراب.

يقال: أَجلْبَ قتبَه: إذا غشاه الجُلْبة.

وروى ابن قُتيبة في هذا الحرف: جُلُباًن \_ بضم اللام وتشديد الباء \_ قال: والجُلبَّان: أوعية السلاح بها فيها، قال: ولاأراه يُسمَّى به إلا لجفائه؛ ولذلك قيل للمرأة الجافية الغليظة: جُلبَّانة.قال الهروى: والقول ما قال الأزهرى وشَمِرٌ.

قوله: «ما فتَحنا منه من خُصْم إلا انْفجر علينا منه خُصْمٌ»(١١).

قال الشيخ: خُصم كل شيء طرفه وناحيته. ومنه قيل للخَصْمين: خَصْمِإن؛ لأن كل واحد منهم يأخذ في ناحية من الدعوى غيرناحية صاحبه.

قوله: «لاتَذْعَرْهُم عليَّ»(٢) منعاه: لاتُنفِّرهم.

وقوله: «قُرِرْتُ»

أى: أصابني القُرُّ (٣). يقال: قُرُّ الإنسان قَرًا.

قول المشركين: «قد ودِّع محمد» فأنزل الله تعالى: ﴿ما ودَّعكَ ربكَ ﴾. (٤)

قال الشيخ: قال ابن عباس: معناه: ما قطعكَ مُذره أرسلكَ. وسمى الوداع وداعا لأنه فِراق وَمتاركة.

وفي الحديث: «الحمد لله غير مُودَّع ربِّي ولا مَكفُور» أي: غير تاركٍ طاعة ربِّي.

<sup>(</sup>١) مافتحنا منه من خصم ـ الضمير منه عائد إلى قوله: اتهموا رأيكم.

ومعناه: ما أصلَحنا من رأيكم وأمركم . هذا ناحية إلا انفتحت أخرى، ولا يصح إعادة الضمير إلى غير ما ذكوناه. وأما قوله: «ما فتحنا منه في خصم» فكذا هو في مسلم. قال القاضي: هو غلط أو تغيير.

وصوابه: ما سددنا منه خصها. وكذا هو في رواية البخاري: «ماسـددنا» وبه يستقيم الكلام، ويقابل: سددنا بقوله: «إلا انفجر».

وأما (الخصم) فبضم الخاء. وخصم كـل شيء طرف وناحيته.. وشبيـه بخصم الروايـة، وانفجار الماء من طرفها، أو بخصم الغرارة والخرج وانصباب ما فيه.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ هامش صفحة ١٤١٠).

<sup>(</sup>٢) لاتذعرهم عليَّ: أي: لاتفزعهم على .

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٧٨).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٩٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الضحى آية: ٣.

<sup>(</sup>٥) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح : منذ.

# [ باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على أذى المنافقين ]

قوله: «لقد اصطلح أهل هذه البُحيْرة أن يتُوِّجُوه»(١١).

البُحَيرُة: مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والبِحَارُ: القُرى.

قال الشاعر: ولنا البدوُ كلَّه والبِحَارُ. (٢)

أى: والقُرى.

وقوله: «يُعَصِّبوه».

أى: يُسوِّدوه، وكانوا يسمون السيد المطاع: مُعصَّباً؛ لأنه يُعصَّبُ بالتاج أومَّعصَّبُ به أُمور الناس، وكانوا أيضا يقال فيهم: المُعمَّمُ، والعهائم: تيجان العرب وهي: العَصَائب.

وقوله: «شِّرقَ بذلك» أي: غُصَّ به.

يقال: شرَقَ \_ بكسر الراء \_ يَشْرِقُ شَـرَقا؛ فالشرَق: الغَصَصُ، واسم الفاعل: شَرق على مثال: حَِذر.

قال الشاعر:

ن الماءِ عَلْقِي شَرِقٌ كنتُ كالغَصَّانِ بالماءِ اعِتْصَارِي (٢) لوبغير الماءِ اعِتْصَارِي (٢)

### ذكر قتل كعب بن الأشرف<sup>(٤)</sup> الحديث المشهور

قـــال الشيخ: إنها قُتل كعبٌ على هذه الصفة، لأنه نقض عهد النبى صلى الله عليه وسلم وهجاه وسبّه، وعاهده ألا يُعين عليه أحدا، وجاءه مع أهل الحرب مُعيناً عليه، وقد أشكل قتله على هذه الصفة على بعضهم ولم يعرف هذا الوجه، والجواب ما قلناه.

ذكر حديث فتح خيبر (°) الحديث المشهور

قال الشيخ: قوله: « انحسر الإزارُ عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٩٨).

<sup>(</sup>٢) العرب تسمى : المدن والقرى: البحار. وشطر البيت هذا لم أجده راجع (لسان العرب: بحر).

<sup>(</sup>٣) البيت لعدي بن زيد، وأنشُده سيبوبه في كتابه ٣: ١٢١. وراجع (اللسان: شرق).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٠).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٣٦٥ صفحة ١٤٢٦).

بياض فخذه»(١) استدل به بعض أهل العلم :على أن الفخذ ليس عورة؛(١) لا نكشافه من النبى صلى الله عليه وسلم، فإن كان عن قصد فذلك آكد في الدلالة، وإن كان عن غير قصد فإنه (١) مُنزَّه عن انكشافها. وقد ذكر الراوى أنه رآه.

وقوله: «أصبناها عَنوة»

ظاهره أصبناها(٤) عَنوة على الإطلاق.

وقد قال ابن شهاب فيم حكى عنه مالك [رحمة الله عليهم] <sup>٥)</sup> بعضها عَنوة وبعضها صلح.

والكثيبة: وهي أرض خيبرنفسها بعضها أيضا صلح.

قال مالك: وفيها أربعون ألف عَذْق يريد: نخلة، وقد تقدم: أن العَذق \_ بفتح العين \_ اسم النخلة و بكسرها الكِبَاسة. وقد يشكل من هذا ما رُوِى فى كتاب أبى داود: أنه قسمها نصفين: نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا للمسلمين.

وقال بعضهم: كان حولها من الضّياع والقرى ما أجلى عنه أهله، فكان خالصًا (٢) للنبى صلى الله عليه وسلم، وما سواه للغانمين، فكان تقدير ما أُجلى عنه أهلُه النصف، فلهذا قسمها نصفين.

ذكر شعر عامر بن الأكوع (٧) اللهم! لولاأنت ما اهتدينا ولا تصدَّقنا ولاصلَّينا. فاغفر، فداء لك، ما اقتفنا(٨)

قال الشيخ: وقع في بعض النسخ: فِدّى لك(٩).

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ صفحة ١٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) هكذا في د، وفي ز، ح: بعورة.

<sup>(</sup>٣) هكذا في د، وفي: ز، ح: فكأنه منزه. تحريف.

<sup>(</sup>٤) هكذا في د، ح. وفي زُ: أصابتها عنوة.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من د وساقطة من ز، ح.

<sup>(</sup>٦) هكذا في د وأحمد الثالث. وفي ز، ح: خاصا للّنبي (صلى الله عليه وسلم). (٧) هكذا في نسختي د، ز. وفي (ح) ذكر شعر بن الأكوع.

<sup>(</sup>٨) جاء في مسلم: آن عامر بن الأكوع حدا بهذا الرجز. وهو عامر بن سنان، وهو الأكوع بن عبد الله بن قشير، وارتجز به في غزوة خيبر؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليرجمك ربك، فقال عمر بن الخطاب: وجبت. أي: وجبت له الشهادة؛ فقتل في غزوة خيبر.

راجع (أسد الغابة ٣: ٨٢).

<sup>(</sup>٩) هكذاً في د.

وفى بعضها: فاغفر لنا بذاك ما ابتغينا(١). وهذه الرواية الثانية سالمة من الاعتراض.

وأما: فدّى لك، فإنه لايقال: أفدى البارى تعالى، ولايقال للبارى سبحانه: فديتك، لأن ذلك إنها يُستعمل في مكروه يتوقع حلوله ببعض الأشخاص؛ فيحب شخص آخر أن يحل به ويفديه منه.

ولعل هذا وقع من غير قصد إلى حقيقة، معناه، كما يقال: قاتله الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم: «تَربَتْ يمينُك» . « ويلُ أُمه مُسْعِرُ حربٍ». وقد تقدم.

أويكون فيه ضرب من الاستعارة؛ لأن الفادى لغيره قد بالغ في طلب رضا المفدّى، حتى بذل نفسه في محآبه؛ فكأن المراد في هذا الشعر: أبذلُ نفسى في رضاك. وعلى كل حال، فإن المعنى وإن صُوفَ إلى جهة يصح فيها فإطلاق اللفظ واستعارته، والتجوزبه يفتقر إلى شرع، أو يكون المراد بقوله: فِدًا لك رجلاً يُخاطبه ، وقطع بذلك بين الفعل والمفعول فكأنه يقول: فاغفر، ثم عاد إلى رجل يُنبهه؛ فقال: فِدًا لك، ثم عاد إلى الأول؛ فقال: ما اقتفينا. وهذا تأويل يصح معه اللفظ والمعنى لولاأن فيه تعسفا اضطر إليه تصحيح الكلام إن ضحيّت الرواية.

وقد يقع في لسان العرب من هذه الفواصل بين الجملة المعلّق بعضها ببعض ما يسهل هذا التأويل.

وآما ما وقع بعد هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: «على أى شيء تُوقدون؟ قالوا: على لحم قال: أى لحم؟ قالوا: لحم الحمر الإنسية، فقال رسول الله صلى عليه وسلم:

« أَهْرِ يقُوها واكسروها فقال رجل: أو يُسهْرِقُونها و يغسلونها؛ فقال صلى الله عليه وسلم: أوذاك (٢٠)

فإن في الناس من تأول في ذلك: أنهم أخذوها من المغنم قبل القسمة. ومنهم من يقول: أراد استبقاءها للحاجة إليها. ومنهم من يقول؛ لأنها حرام لحمها.

<sup>(</sup>١)وفى ز: كما ابتغينا.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٠٢).

#### [ باب غـزوة ذى قـَرَدٍ وغـيها ]

قــولـه: أنــا ابـنُ الأكــوع واليـــومُ يـــوم الرضِّـــع معناه: اليوم يوم هلاك اللئام، من قولهم: لتَيم راضع، ومعنى لئيم راضع، أى، رضع اللؤم في ثدى أمه.

وقيل: إنه يمتّصُّ الدَّرحتى لايُسمع لِلَّبن وقع فى الحلاب فَيُستكدَى. وقوله: ورآنى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «عَزلاً»(١) يعنى: ليس معه سلاح. قال الشيخ: كما يقال: ناقةٌ غُلُطٌ، وحمل فُنُق. والجمع: أعزال كما يقال: جُنبٌ وأجنابٌ وماء سدُمٌ ومياه أشدامٌ.

وقوله: «فحاشت» معناه: ارتفعت . يقال: جاش الشيء إذا ارتفع يجَيشُ جَيَشًاناً.

#### قال الشاعر:

وقوله: «جَبًا الرَّكيَّة» مكانِك تحُمدِي أَوْ تَسسترِ يحي (٢) وقوله: «جَبًا الرَّكيَّة»

الجبا: ما حول البئر والماء، والجبا: الماء. والركية: البئر.

وقوله: "وأحُسُّه" معناه: أنفض عنه التراب. يريد: عن الفرس. (٣)

وقوله: «فكَسَحْتُ شَوكَها».

قال ابن القُوطية: كسحَ الشيء كسحاً: كنسه. وكسح كسحا: عَرجَ.

وقوله: «فأخذتُ سلاحهم فجعلتهُ ضِغثاً في يدي».

الضِّغتُ في اللغة: الجِزْمة.

وقوله: «وخرجتُ معه بفرس طلحة انُّدِّيه مع الظَّهْر»(٤)

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٠٧).

<sup>(</sup>١) عزلا: ضبطوه بوجهين. أحدهما: بفتح العين وكسر الزاى. والثاني: ضمها. وقد فسره في الكتاب بالذي لا سلاح معه.. ويقال أيضا: أعزل. وهو الأشهر استعهالا.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لعموو بسن الإطنابة، وقد ذكره ابس جنى في الخصائص ٣٥:٣، وخزانة الأدب للبغدادي ٤٣٨:٢ تحقيق عبدالسلام هارون، واللسان: جشأ.

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز ، ح وفي د: عن القوس.

<sup>(</sup>٤) راجع صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٣: ١٨٠٧.

قال الشيخ: قال أبو عبيد عن الأصْمِعي: التَّنِدية: أن يُورد الرجل الإبل حتى تشرب فتشرب قليلا، ثم يرعاها ساعةَ ثم يردُّها إلى الماء، وهو في الإبل والخيل أيضا.

قال الأزهرى: وأنكره القُتبى وقال: الصواب: لأَبْديَهُ. أي: لأخرجه إلى البدوِ، وقال: ولا تكون التندية إلا للإبل.

قال الأزهري: أخطأ القُتْبي، والصواب ما قال الأصمعي.

وللتَّندِية معنى آخر، وهو: تضميرُ الفرس و إجراؤه حتى يسَيلَ عَرقُه. ويقال لـذلك العرق إذا سال: النَّدي

وقوله: «أُردِّيهم بالحجارة». أي: أرميهم بها.

وقوله: «جعلتُ عليها(١) آراماً من الحجارة يعرفُها رسول الله صلى الله عليه وسلم».

يُشبه أن يريد بها الأعلام.

قال الأعشى:

رِجَال إياد بأجْلادهَا (٣)

ويَبْداءَ تحسب بُ آرامهَ الله الم

يعنى: بأشخاصها، فالآرام: الأعلام، والأرأم \_ بالهمزة بعد الراء: الظباء.

قال زهير:

بها العِينُ والأرامُ يمشين خَلْفه وأطلاؤها يَنْهضنَ من كل مجثَم (١)

وقوله: «لقينا من هذا البّرحَ». يعنى: الشدة. وقد تقدم..

وقوله: «يتخلَّلون الشَّجر»(٤)

أى: يدخلون بين خِلال الشجر. وخلالها أوساطهًا. والخلال: جمع خَللٍ مشل: جبلٍ وجبالٍ. ومنه: ﴿وَلاَ وَضَعُوا خِلَالكُم﴾ (٥) يعنى: وسطكم.

الإنسان: جسمه و بدنه. إياد في توصيف وضحامتها الاجسام. راجع (ديوان الأعشى شرح وتعليق د. محمد حسين)

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د،ز. وفي (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٠٧: عليه).

<sup>(</sup>٢) الآر،م: حجارة تنصب في الصحراء ليهتدى بها المسافر. أجلاد الإنسان: جسمه وبدنه. إياد في توصيف وضحامتها الأجسام.

<sup>(</sup>٣) راجع (ديوان زهير بن أبي سلمي ص ٧٥ تحقيق وشرح كرم البستاني ط. بيروت ١٩٦٠ سنة م).

 <sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٧٠٧).

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة: آية: ٤٧٪.

قوله: «مَذْقة لبن»

يقال: مَذْقَتُ اللَّبن. أي: خلطته بالماء، ومَذَقَ المودة. لم يُخِلصها، ومَذَقها أيضا: مَلُّها.

وقوله: «شاك السلاح»(١)

أى: تام السلاح، يقال: رجل شائك السلاح، وشاكِ السلاح، وشاكى السلاح. وشاكٌ في السلاح. من الشِّكة، وهي: السلاح أجمع، وشوكةُ الإنسان: شِدّته.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿غيرذاتِ الشُّوكِةِ ﴾(٢) أي: غيرذات السلاح التام(٢).

وقوله: «بطل مغامر».

يُشبه أن يكون أراد: يركبُ غمرات الحرب وهي شدائدها.

وقول على رضى الله عنه:

أنا الذي(١٤) سَمَّتنِي أُمي حَيْدَرهْ.

قيل: إنها عَشَّل عليٌّ بهذا عند مبارزة مَرْحب. هذا لأنه كان رأى فى المنام أن مَرْحباً يقتلهُ سبعٌ، وكان عليُّ سُمِّى أول ما ولد أسدًا أو سبعًا، وحيدرة: الأسد؛ فارتجز بذلك ليُبه (٥) على المنام ويذكره به، حتى تضعف مُنتَّه ويخاف.

وقوله: أُو فيهم بالصَّاع كيلَ السَّنكرة (١٦).

معناه: أقتلهم قتلا واسعا؛ لأن السندرة: مكيال واسع.. وقيل: السَّندرة: العجلة فيكون معناه على هذا: أقتلُهم قتلا عاجلاً.

قال القُتِبيُّ: ويحتمل أن يكون مكيالاً اتخذ من السَّندرة، وهي شجرة يُعمل منها النَّبلُ والقِسِيُّ.

<sup>(</sup>١) هكذا في زمح. وفي د: شاكى السلاح.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال. آية: ٧.

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د، ز. وفي (ح): ذات السلاح. فقط.

<sup>(</sup>٤) هكذا في زوح. وفي د: التي . وقدار تجز به على رضى الله عنه حين بارزه مرحبا اليهودي. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٤٤١).

<sup>(</sup>٥) هكذا في نسختي د،ز. وفي (ح): لينبهه.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٠٧).

# [ باب غزوة النساء مع الرجال ]

قولها: «بَقرتُ به بَطنُه»(١) أصلُ التَّبقر: التَّوسع والتَّفتح، ومنه يقال: بقرتُ بطنه.

وفي الحديث: «نهي عن التَّبقُّرِ في الأهلِ والمال».

قال أبوعُبيد: يريد الكثرة والسعة..

وقوله: «مجُوِّب».

يعنى: مُترَّساً يقيه بالحجفة وهي الترس، والجوب: الترس(٢)

وقوله: «شديدُ النَّزع»

يعنى: شديد الرمى بالسهم.

وقوله: [أرى خدمَ سوُقها](٢) الخدم: الخلاخيل.

وفى حديث سلُيمان (٤): أنه رُئِي على حمار وخدمتاه تُلذَبذبان. أراد بخدمتيه: ساقيه فسميتا بذلك؛ لأنها موضع الخدمتين وهما: الخلخالان.

[ويقال]<sup>(٥)</sup>: أُريد بها مخرج الرجل من السراويل.. ومنه الحديث «باديةٌ خِدامٌهَّن»<sup>(١)</sup> أى: ظاهرة خلاخيلهن. ومنه قيل: فرس مخَّدم: إذا كان أبيض الرُسْغَين.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٠٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من زوح.

<sup>(</sup>٣) هكذا في زوح. وفي د: أرى خدم سوقها. فقط.

<sup>(</sup>٤) هكذا في د.وفي زءح: سلمان

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من: ز،ح.

<sup>(</sup>٦) راجع «النهاية لابن الأثير: خدم».

# [باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولايسهم. والنهى عن قتل صبيان أهل الحرب]

وقوله: «و يحُذَين من الغنيمة» (١) أي: يُعطين.

قال ابن ولاَّدٍ: الحذيَّا والحُذيا: ما يعطَى الرجل من الغنيمة أو من الجائزة، وكذلك الحُذوة.

قال الشيخ: حرَّج مسلم في (غزوة خيبر): حدثنا أبو الطاهر، أخبرنا (٢) ابن وهب؛ أخبرنى يونس عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن قال مسلم: ونسبه غير ابن وهب؛ فقال: ابن عبد الله بن كعب بن مالك: أن سلمة بن الأكوع قال: لما كان يوم خيبر» (٢) الحديث.

قال الشيخ: قال بعضهم: كان ابن وهب يهَمُ في إسناد هذا الحديث؛ فيقول:

عن الزُّهرى عن عبد الرحمن وعبد الله ابنى كُعبٍ، فغيره مسلم وأصلحه ولذلك قال: ونسبه غيرابن وهب. قال: هكذا قال أحمد بن صالح وغيره عن ابن وهب. وقال الدارقطنى: خالف ابن وهب في هذا القاسم (٢) بن مبرور. رواه عن يونس عن الزهرى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب قال: وهو الصواب.

قال الشيخ: قال بعضهم: وقد نبه أبو داود في كتاب السنن: على وَهْم ابن وهب في هذا الإسناد، وكذلك فعل أبوعبدالرحمن النَّسائي وذكر الصواب في ذلك.

### [ باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ]

قال الشيخ: وخرَّج مسلم في عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حدثنا أبي شيبة قال: حدثنا أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق»(٥). قال بعضهم: هكذا روى هذا الإسناد عن الكسائي على الصواب.

<sup>(</sup>۱) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨١٢).

<sup>(</sup>٢) التميز بين حدثًا وأخبرنا: أن حدثنا لايجوز إطلاقه إلا لمره سمعه من لفظ الشيخ خاصة .. وأخبرنا لماقرىء على الشيخ. وهذا الفرق هو مذهب الشافعي وأصحابه وجمهور أهل العلم بالمشرق.

راجع (صحيح مسلم بشرح النّووي ١: ٢١). (٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٠٢).

<sup>(</sup>٤) هكذا في ز. وفي د: القسم بن مبرور.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: صفحة ١٤٤٧).

وفى نسخه السِّجْزِى والـرَّازى عن أبى أحمد: «حدثنا يحيى بن آدم حدثنا وهيب. وكذلك كان فى نسخة ابن ماهان فغيره.. قال عبد الغنى: الصواب: زهير. وأما وهُيَب فخطأ، لأن وُهَيْباً لم يلقَ أبا إسحاق.

# [ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهى عن إدخال المشقة عليهم]

وقوله: «ما نقمنا شيئا » (١) أي: ما كرهنا أو ما في معناه.

وقوله: «[إن](٢) شرالرعاء الخُطَمة».

يعنى: الذي يكون عَنِيفاً برعيه الإبل. يَحْطِمها: يُلقى بعضها على بعض، ويقال أيضا: حطم بلاهاء. ومنه قول الحجاج في خطبته:

قد لقُّها الليلُ بسُّوإِق حُطَمْ (٣)

# [ باب غلظ تحريم الغلول ]

ووقوله: «بعير له رُغاء»

الرغاء: صوت البعير. وكذا ما ذكر بعده صوتُ كل شيءوصفه به.

وقوله عليه السلام: «لايأتي أحدكم وعلى رأسهِ رقاع تَـخْفِقُ»(٤).

فيه دلالة على زكاة العروض، وقد يستدل أيضا من يرى الزكاة في الخيل بذكره الفرس في هذا الحديث. وقد تقدم الكلام على ذلك.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٢٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من صحيح مسلّم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٣٠).

<sup>(</sup>٣) خطبة الحجاج بن يوسف الثقفى حين قدم أميرا على العراق، وقد استشهد فيها بقوله: رويشيد أورشيد بن رميص العذري، بقوله في الحطم القيسى، واسمه: شريح بن ضبيعة. وكان شريح قد غزا اليمن فغنم وسبى، ثم أخذ على طريق فضل بهم دليلهم ثم هرب منهم، وهلك منهم ناس كثير بالعطش، وجعل الحطم يسوق بأصحابه سوقا عنيفا، حتى نجوا ووردوا الماء؛ فقال فيه رشيد الرجز مادحا؛ فلقيت الحطم وقد أدرك الحطم الإسلام فأسلم، ثم ارتد بعد وفاة الرسول، و(زيم اسم ناقته):

هـــذا أوأن الشــد فاشـــتدى زيــــم قــد لفهــا الليــل بســواق حطبــم ليــس بــراعـــاي ظهــر وضــم ولا بجــــزار عــاي ظهــر وضــم

قــد لفهــا الليــل بعصلبــي أروع خــدراج مـن الــدوى مهاجر ليس بأعرابي

راجع (البيان والتبين ٢: ٣٠٨ ـ ٣١٠. واللسان: حطم وعصلب) (٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٣١).

# [ بساب تحريم هدايا العمال ]

وقوله: «حتى رأينا عُفْرتَيْ إبْطيه»(١).

قال الأضمعي: العُفرة: هي البياض وليس بالناصع ولكنه لون الأرض.. ومنه قيل: للِّظباء عُفْر. سميت بعُفر الأرض وهو وجههاً. قال شَمِرٌ: هو البياض إلى الحُمرة قليلا.

## [باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية]

قوله: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السَّمِع والطَّاعة» الحديث. وفيه: «ولا تنازع الأمر أهلَهُ». قال «إلاأن تَروا كُفرًا بَواحاً عندكم مِنَ اللَّهِ فيه بُرهَانٌ»(٢) قال الشيخ: الإمام العدُّل لا يحلُّ الخروج عليه باتفاق.

والإمام إذا فسق وجار؛ فإن كان فسقه كُفرا وجبَ خلعُه. وإن كان ماسواهُ من المعاصى؛ فمذهب أهلِ السنة: أنه لا يُخلَعُ. واحتجوا بظواهِرِ الأحاديث وهي كثيرة ولأنه قد يُؤدِّى خلعه إلى إراقة الدماء وكشف الحريم، فيكون الضرر بذلك أشد من الضرربه.

وعند المعتزلة: أنه يخلع. وهذا في إمام عُقِدَ له على وجه يصح ثم فسق وجار. وأما المتغلِّبون على البلاد فالكلام فيهم يتَّسع، وليس هذا موضِعَه. وقوله عليه السلام: «إلاأن تروا كُفرا بَواحًا».

هذا الاستثناء يؤكد ما قلناه بين التفرقة من الكفر وغيره (٣)

وقوله «بَواحاً». البَواحُ: الجِهارُ يقال: باح بالشيء وأباحَه: جَهربه.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٣٢).

<sup>(</sup>٢) فيه برهان: أي: حجة تعلمونها من دين الله تعالى. قال النووى: معنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم، إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام؛ فإذا رأيتم ذلك فانكروه عليهم، وقولوا بالحق حيثها كنتم.

وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ صفحة ١٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) هكذا في د. وفي ز: ماقلناه من التفرقة بين الكفر وغيره.

[ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول ]

قوله: «ومنَّا من ينتَضِل، ومنا من هو في جَشَره». (١) المناضلة معروفة وهي: المراماة (٢) والجشر: خروج القوم بدوابهم إلى المرعى (٣)؛ فلعلَّه هذا المعنى [أراد](١).

# [ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال. وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة]

قوله: قال: نعم.. وفيه دَخن» (٥)

قال أبو عبيدٍ: أصل الدَّخن: أن يكون في لون الدابة كُدرة (٦) إلى سواد.

وفى الحديث: هُدُنةٌ على دَخَنٍ. يُريد: لاتصفوالقلوب بعضها لبعضٍ، ولاينْصع حُبّها كما تانت عليه». كما كانت [و] (٢) نفسيره في الحديث، وهو قوله: «لا ترجع قُلوب قوم على ما كانت عليه». والدَّخُن أيضا: الدُّخانُ.. ومنه الحديث.

وَذَّكُو فَتَنَّهُ فَقَالَ: «دَخَنُهَا مِن تَحْت قَدَمَى رَجِلَ مِن أَهُلَ بَيِّتِي». يعني: إثارتَهَا وهَيْجها.

شُبِّه بالدخان الذي يرتفع.

وقوله: "ومن قاتل تحتَ رايةٍ عُمِّية (^) يغضبُ لعصِبها »(٩).

قيل: هو الأمر الأعمى كالعصَبَّةِ لا يستبين ما وجهه.

قاله ابن حنبل

وقال ابن إسحاق: هـذا في تجَارُح القوم وقتل بعضهم بعضًا، فكأن أصله من التَّعْمية وهو التَّلِيس.

ربي وفي حديث الزُّبير: «لئلاَّ يموت ميتةً عمِّية» (١٠) أي: ميتةُ فتنةٍ وجهل.

<sup>(</sup>١) راجع (صحبح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٤٤).

<sup>(</sup>٢) هكذاً في نسختي د،ز. وفي (ح): المراءاة.

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز. وفي د: المرعى.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (د، ح). وساقطة من ز.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٤٧).

<sup>(</sup>٦) هكذ آفي ز، ح وفي د كدرة.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوَّفتين زيادة من زرح وسافطة من د.

<sup>(</sup>٨) عمية: هي بضم العين وكسرها لغنان مشهورتان، والميسم مكسورة مشددة والياء مشددة أيضا.. قالوا: هي الأمر الاعمى لا يستبين وجهه. كدا قال أحمد بن حنل والجمهور. قال إسحاق بن راهويه عذا كتقاتل القوم لعصبية. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٤٣. والنهاية لابن الأثرز عمي).

<sup>(</sup>٩) لعصبها: هكذا في نسخ المعلم. وفي صحيح مسلم: لعصبة.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٤٣).

<sup>(</sup>١٠) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٥٣).

## [ باب إذا بويع لخليفتين ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا بويع لخليفتين؛ فاقتلوا الآخر منهما».

قال الشيخ: العقد لإمامين في عصر واحدٍ لا يجوز عندنا.

وقد أشار بعض المتأخرين من أهل الأصول: إلى أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت، وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره حتى يُضطَّر (١) إلى إقامة إمام يُديرهم، فإن ذلك يَسُوغ لهم.

ومحمَلُ هذا الحديث: على أن الثاني امتنع من العُمزلة ودعا إلى طاعته، حتى صار ذلك سبباً للفتنة وشقٌ العصا؛ فإنه يقاتل لينْخَلِع وإن أدى قتاله إلى قتله.

ولو كان عُقدَ لهما ولم يُعلم الأول لم يستحق أحدهما الاستبداد بالإمامة؛ لجواز أن يكون هو الثانى والعقد له باطل، ويكون كمسألة المرأة إذا زوجها(٢) وليّاها من رجلين، ولم يعلم الأول منهما؛ فإنه لايثبت نكاح أحدهما إذا لم يقع دخول.

# [ باب خيار الأئمة وشرارهم $]^{(*)}$

قوله: «فَجِثَا على ركبتيه واستقبل القِبْلة»(٤)

يقال: جِثَا يجِثُو جُثُوا إذا جلس على ركبتيه.. وأما: جَــٰذَا \_بالذال المعجمة\_فأن يجلس على أطراف أصابعه. والجاذي: أشد استيفاذاً من الجاثي.

وقد وقع في بعض الروايات: فجذا ـ بذال معجمة.

قال الشيخ: خرَّج مسلم في باب كراهية الإمارة<sup>(ه)</sup>

«حدثنا عبد الملك، حدثنا أبي، حدثنا الليث، حدثنى يزيد بن حبيب عن بكربن عَمْرِو، عن الحارث بن يزيد.. هكذا روى هذا الإسناد عن أبي أحمد».

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د،ز. وفي (ح): يضطروا.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د،ز. وفي (ح): مسألة المرأة زوجها.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٥٥).

<sup>(</sup>٤و٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ٢٥ ١).

ووقع عند ابن ماهان: «حدثني يزيد بن أبي حبيب وبكر وابن عمرو(١) بواو العطف. والصواب: عن بكر بن عمرو كما تقدم، قاله عبد الغني.

قال الشيخ : حرَّج مسلم أيضا في هذا الباب: «حدثنا زهير وإسحاق كلاهما عن المُقرى.

قال زهير: حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبى أيوب عن عبيد الله بن أبى جعفر، عن سالم بن أبى سالم، عن أبيه، عن أبي ذُرِّ قال الدَّار قُطنى في كتاب العلل: وذكر الحديث.

واختلف فيه: على عُبيدالله بن أبى جعفر؛ فرواه سعيد بن أبى أيوب عنه فذكر كما تقدم قال: وخالف عبد الله بن لهيعة، فرواه عن عبيد الله عن مسلم بن أبى مريم عن أبى سالم الجَيْشانِي عن أبى ذَرّ. والله أعلم بالصواب.

قال الشيخ: قال بعضهم: لم يحكم الدارقُطني فيه بشيء. قال بعضهم: وأبوسالم هو: سفيان بن هاني الجَيشانيّ يروى عن عليّ وأبي ذَرِّ.

# [ باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى «الاهجرة بعد الفتح»]

قوله صلى الله عليه وسلم: «الهجرةَ ولكن جهادٌ ونية. وإذا اسْتُنِّفرتم فانِفرُوا»(٢).

قال الشيخ: كانت الهجرةُ فرضًا [ف]<sup>(٣)</sup> أول الإسلام ليسْلَمُوا بها من ذُلِّ الكفار لغلبتهم على الدَّار، وليكونُوا له صلى الله عليه وسلم من الأعوان والأنصار يشدُّون أزره ويدفعون عنه؛ فلها فِتحت مكة سقط فرض الهجرة؛ لزوال اللَّل عمن سكنها من المسلمين، ولاستغناء النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه عمن يُحامى عنه، صارت ندبًا لما في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاهدته والصلاة معه، وتلقي الوحى منه، من الفضيلة على الغيبة عن ذلك.

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د، ز وفي (ح): وبكر بن عمرو. وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣. صُفَّحة ١٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من ز، ح وساقطة من د.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا اسْتُنفِرتُم فانفِرُوا»(١) ، فإنه إذا استُنفِر الناسُ للجهاد وجب عليهم، إذا كان قعودهم عنه يؤدى إلى استباحة الحريم والأموال، وإن كان طالبا(٢) للاستظهار على العدو، وقد قام بالجهاد من يكفى كان ندباً في حق الباقين.

قوله عليه السلام: «فإن الله لن يترك من عَمِلكَ شيئاً»(٣).

يعنى: يَنقُصَك . . ومنه قوله تعالى: ﴿ ولَن يَترَكُم أَعِ الكُم ﴾ (١) يقال: وتِرتُه إذا نقصته.

#### [ باب المسابقة بين الخيل وتضميرها ]

قال الشيخ: وحرَّج مسلم في باب المسابقة بين الخيل: «حدثنا عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر. ثم ذكر من حديث الليث(٥) ، عن نافع وحَّاد بن زيد عن أيوب، عن نافع ثم قال:

وحدثني زُهيربن حرب قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع».

قال بعضهم:

هكذا في الكتاب من جميع الطرق التي رويناها (١٦).

وذكره أبو مسعود الدمشقى: «عن مسلم عن زهير، عن إسهاعيل، عن أيوب، عن ابن نافع، عن ناف

#### [ باب ما يكره من صفات الخيل ]

قوله: «كان يكره الشِّكالَ من الخيل»(٧).

قال أبو عُبيد: يعنى أن تكون ثلاث قوائم منه محُجَّلةً وواحدة مطُلقة أُخِذ من الشَّكال

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٦٤).

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي : ز، ح: طلبا.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٦٥).

 <sup>(</sup>٤) سورة محمد آية : ٦٥.

<sup>(</sup>٥) هكذا في زاح. وفي د: ثم ذكر حديث الليث.

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٧٠).

<sup>(</sup>٧) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٧٥).

الذي يشَكَّلُ به الخيل. شبهه به؛ لأن الشِّكال إنها يكون في ثلاث قوائم، وقد فسره في كتاب مسلم (١٠).

## [ باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ]

قوله عليه السلام: «فهو عليَّ ضامنٌ أن أُدخِله الجنَّة»(٢).

قال الشيخ: قد يجىء فاعل بمعنى مفعول كقوله عز وجل: ﴿من ماءِ دافقٍ ﴿ ( " ) . بمعنى: مدفُوق. و ﴿عِيشَة رَّاضِية ﴾ ( ) بمعنى: مَرضِيَّة. فعلى هذا يمكن أن يكون: «ضامن» بمعنى مضمون.

قوله عليه السلام: «وجُرحه يَثْعبُ»(٥) يقال: ثعبتُ الماء إذا فجرته فانثعب.

#### [ باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى ]

قال الشيخ: خرَّج مسلم في فضل الشهداء: «حدثنا أبوبكربن أبى شيبة. حدثنا أبوخالد الأحمزعن شعبة، عن قتادة وحمُيد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم(١).

قال الشيخ: قال بعضهم: ظاهر هذا الإسناد أن شعبة يرويه عن قتادة وحميد عن أنس.. وباطنه أن أبا خالد الأحمريرويه عن محيد، عن أنس، وعن شعبة، عن قتادة، عن أنس. هكذا قال فيه عبد الغني بن سعيد.

#### [ باب فضل الجهاد والرباط ]

قوله عليه السلام: «كُلَّما سَمِع هَيْعةً»(٧).

<sup>(</sup>١) الشكال: فسره في الرواية الثانية بأن يكون في رجله اليمني بياض، وفي يده اليسرى، أو يده اليمني ورجله اليسرى. راجم (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ صفحة ١٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٧٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الطارق أية: ٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة آية: ٢١.

<sup>(</sup>٥) هكذا في نسختي د، ز. وفي (ح): «وجرحه يثعب دما».

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٧٧، ١٨٧٧).

<sup>(</sup>٧) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٨٩).

قال أبوعُبيد: الهيعة: الصوتُ الـذي يُفزعُ منه.. يقال: هاعَ يهيعُ هُيوعاً، وهَيعاناً إذا جَبُنَ، وهاع يَهاعُ: إذا جاع وإذا تهَوَّعَ.

قوله عليه السلام: «في رأسٍ شَعَفَةٍ»(١).

الشعفة - بعين غير معجمة - واحدة الشَّعَف، وهي رءوس (٢) الجبال.

### [ باب فضل إعانة الغازى في سبيل الله بمركوب وغيره، وخلافته في أهله ]

قوله: "إنِّي أُبْدِعَ بِي" (٣).

أى: هلك فرسى. يقال للرجل إذا كَلَّتْ ركابه أوعطبت وبقى منقطعا به: قد بُدِعَ به. ذكر هذا التفسير الهروى ولكنه قال فيه: أُبْدعَ. بالهمزة في الحديث (١٠) .

#### [ باب ثبوت الجنة للشهيد]

وفى التفسير قوله: «فأخرجَ تَمراَتٍ من قَرَنِه»(٥) أي: من جُعبته. وفى الحديث «صَلِّ فى القوس واطرِّح القَرَن»(١). قال الهروى.

القرنُ: جُعبة من جلود تشق ثم تخرز، وإنها تشق كى تصل إليها الريخُ ولا تُفسد الريش، وأمره بنزع القَرن؛ لأنه كان من جلد غير ذكئ ولا مدبوغ.. ومنه حديث عسر رضى الله عنه.

وقال للرجل: «ما مألك؟ فقال: أَقْرُنُ وآدِمَةٌ من المنيئة»(٧). والأقرُنُ جمع قرنٍ وهي جعبة من جلود تكون للصيادين فيشق جانباً منها كما فسرنا.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٨٩).

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز. وفي د: رأس الجبل.

<sup>(</sup>٣) هكذا في (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٨٩٣ .. وفي د: بُدِع بي).

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا التفسير الهروي في غريبه وما بين المعقوفتين زيادة من دو ساقط من زرح.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٠١. والنهاية لابن الأثير: قرن)

<sup>(</sup>٦) هذا في حديث ابن الأكوع: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القوس والقرن؛ فقال: "صل في القوس واطرح القرن».

القرن: الجعبة. وإنها أمره بنزعه لأنه قد كان من جلد غير ذكى ولا مدبوغ.

راجع (لسان العرب: قرن).

 <sup>(</sup>٧) الحديث: «قيل لرجل: ما مالك؟ قال: أقرن لى وآدمة في المنيئة» فقال: قومها وزكها. (اللسان ـ قرن).

### [ باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار]

قول ه «فقال له ناتلُ أهلِ الشام»(١) قال الهرويُّ: في الحديث «أنه عليه السلام رأى الحسين يلعب ومعه صِبْية في السكة فاستنتلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام القوم». أي: تقدم.. قال أبوبكر: وبه سُمِّى الرجل ناتلا، ونتيلة أم العباس بن عبد المطلب.

ومنه حديث أبى بكر: «أنه ارتاب بلبنٍ شربه». أى: لم يحل له «فاستنتل يتقيا». أى: تقدم.

وذكر الهروى: أنه يقال: نتل أيضا إذا تقدم.

ومنه: أن عبد الرحمن بن أبى بكر بَرزيوم بدر فقال: هل [من](٢) مبارز؟ فتركه الناس لُكرامة أبيه رضى الله عنه، فَنتَل أبو بكر ومعه سيفه فتقَّدم.

## [ باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من غازية أو سَِريَّة تَـخْفِقُ»(٣) قال أبو عبيد: الإخفاق: أن تغزو فلا تغنم شيئا، وكذلك كل طالب حاجة إذًا لم يقضها فقد أخفق، وأخفق الصائد إذا حاب.

#### [ باب فضل الغزوفي البحر]

قوله عليه السلام: «يَركَبون ثُبَج هذا البَحِر»(٤).

النَّبَجُ: الوسط. قـال أبوزيد: ضربَ بالسيف ثَبَج الرجـل، أى: وسطه. والثبج: ما بين الكتفين.

<sup>(</sup>۱) ناتل أهل الشام: هو ناتبل بن قيس الخزامي الشامي من أهل فسلطين وهو تابعي. وكان أبوه صحابيا وكان ناتل كبير قومه.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٠٥)و (النهاية لابن الأثير نتل). (٢) ما بين المعقوفتين زيادة من زيح وساقطة من د.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٠٦).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩١٢).

وفى حديث وائل بن حُجِّر: «وأنْطُوا الثَّبجة». يقول: أعْطُوا الوسط فى الصدقة، لامن خيار المال ولا من رُذالته.

#### [ باب بيان الشهداء ]

وقوله صلى الله عليه وسلم: «الشُّهداءُ خمسةٌ: المطعون والمبطون»(١) الحديث

قال الشيخ: المطعون [هو] (٢) الذي يموت في الطاعون، ولم يرد المطعون بالسنان؛ لأنه قال عليه السلام في آخره: «والشهيد في سبيل الله».

وفي طريق آخر: «ومن مات في الطَّاعون فهو شهيد»(٣).

# [ باب مراعاة مصلحة الدواب في السير، والنهي عن التعريس في الطريق ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا سافرتُم فى الخِصْب فأعطوا الإبل حظّها من الأرض، وإذا سافرتم فى الخِصْب فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب؛ ومأوى الهوام باللَّيل (1)

قال الشيخ: أما قوله: «إذا سافرتُم في السَّنة» فالمراد به القَحْطُ.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ولقَد أَخَذْ نا آل فرغونَ بالسَّنينَ ﴾ (٥) . أي: بالقُحوط. والسنة: الأزْمة، ومنه في حديث عمر رضى الله عنه: «كان لا يجيز نكاح عام سنة». يقول: لعل الضِّيقة تحملهم أن ينكحوا غير الأكفاء».

وكذلك حديثه: كان لايقطع في عام سنة.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩١٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من ز،ح وساقط من د.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩١٢).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٢٦).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف آية: ١٣٠٠.

وأما قوله عليه السلام: «فَبادروا بها نِقْيها»(١) يعنى: مخَها. يقال نَقْوتُ العظم ونقيتُه وانتقيتُه: إذا استخرجته.

### [ باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله ]

قال الشيخ: وخرَّج مسلم في باب: لغدوة في سبيل الله(٢) أو روحة قال: «حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا مروان بن معاوية».

قال بعضهم فى نسخة أبى العلاء: «حدثنا أبوبكربن أبى شيبة حدثنا مَرُوان بن معاوية». جعل ابن أبى شيبة بدل ابن أبى عُمر، والصواب ما تقدم: أنه من رواية ابن أبى عمر، وهى رواية الجَلُوُدى.

وخرَّج أيضا مسلم في باب أرواح الشهداء (٢٠): عن يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبى شيبة كلاهما، عن أبى معاوية قال: حدثنا إسحاق، وأخبرنا جرير، وعيسى عن الأعمش.

وحدثنا ابن نُمير (واللفظ له). وحدثنا أسباط وأبومعاوية. قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ﴿ولاتَّحْسَبنَّ الذين قُتِلُوا في سبيل الله أمْواتًا﴾(١٤) الآية.. الحديث موقوف.(٥)

وهكذا أتى\_سألنا عبد الله\_غيرمنسوب.

قال بعضهم: قال أبو مسعود الدُّمشِْقى: ومن الناس من ينسبه فيقول: عبد الله بن عمرو. والله أعلم.

وذكره أبو مسعود في مسند ابن مسعود.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٢٦).

<sup>(</sup>٢) رَاجِع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ صفحة ١٤٩٩).

<sup>(</sup>٣) هكذا في (صحيح مسلم ج ٦: ٣٨ ط. صبيح).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران آية: ٦٩ آ.

<sup>(</sup>٥) الحديث الموقوف: هو إذا قال الصحابي: كنا نقول أو نفعل، أو يقولون أو يفعلون كذا. وكنا لا نرى أو لا يسرون بأسا بكذا، اختلفوا فيه فقال الإمام أبو بكر الإسهاعيلي: لا يكون مرفوعا بل موقوفا. راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١: ٣٠ وما بعدها).

وخرج أيضا مسلم فى باب ركوب البحر للغزو: «حدثنا محمد بن رمُح (١) حدثنا الليث. وفى نسخه الرازى «حدثنا محمد بن رمح ويحيى بن يحيى قالا(٢): أخبرنا الليث وسقط ذكر يحيى بن يحيى؛ لابن ماهان وللسِّحِزى عن أحمد.

وخرّج أيضا مسلم في باب السَّفر قطعة من العذاب(٣):

«حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قَعْنبَ، وإسهاعيل بن أبى أُويْسٍ، وأبو مُصعبٍ، ومنصور، وقُتيْبة، قالوا: حدثنا مالك» هكذا عند(١٤) الجَلُودي والكسَائي؟

وأما عند ابن ماهان فقال عن مسلم: «حدثنا عبد الله بن مسلمة، وابن أبى الوزير، وأبو مصعب، ومنصور، وقتيبة قالوا: حدثنا مالك بهذا، هكذا عنده. جعل ابن أبى الوزير بدل إسهاعيل بن أبى أويس.. واسم ابن أبى الوزير: إبراهيم بن عُمر بن أبى الوزير. يكنى: أبا إسحاق ممن روى عن مالك.

قال بعضهم: لم يدركه مسلم ولاأعلم لمسلم عنه رواية، قال:

وأما البخارى فقد خرجِ عنه: عن عبد الله الجَعْفِيّ عن ابن أبي الوزير، مقروناً بالحسين بن الوليد، عن ابن الغِسيل، في (كتاب الطلاق) (٥) حديث الجَوْنية، التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعاذت منه.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩١٢).

<sup>(</sup>٢) هكذًا في نسختي د، زُ وباقي النسخ: قال. بالإفراد.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيقَ عبد الباقي ٣: ١٩٢٧).

<sup>(</sup>٤) هكذاً في نسختي د، ز. وفي (ح): عن الجلودي.

<sup>(</sup>٥) راجع صحيح البخاري ط المجلس الأعلى (باب الطلاق حديق رقم ٤٦٠١).

### كتاب الصيد(١)

قول عديٍّ بن حاتم: "يارسولَ الله إنى أُرسِلُ الكلاب المعلَّمة فَيمُسِكْنَ عليَّ. وأذكر اسم الله عز وجل. فقال: "إذا أرسلتَ كلبك المعلَّم، وذكرتَ اسم الله فكل، قلتُ: وإن قَتُلن؟ قال: وإن قَتُلنَ، ما لم يَشْركها كلب ليس معها. قلت: [له](٢) فإنى أرمْى بالمعْراض الصيد فأصيب، قال: إذا رميتَ بالمعراض فخَزق (٣) فكله، وإن أصابه بعرضِه فلا تأكله»(٤).

وفي بعض طرقه: «إلا أن يأكل الكلبُ، فإن أكلَ فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنها أمسك على نفسه». . .

وفى بعض طرقه: "فإنه إنها أمسك على نفسه، قلت: فإن وحدت مع كلبي كلبا آخر، لا أدرى أيها أخذه؟ قال: فلا تأكل، فإنها سمَّيت على كلبك ولم تُسمِّ على غيره».

وفى بعض طرقه: «فى المعراض إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل؛ فإنه وقيذ فلا تأكل» (٥٠).

قال الشيخ: الحيوان الذي يحل أكله لا يُستباح في الشرع إلابتذكية.. والتذكية: عَقْر أو ذبح أو نحر، فأما الذبح والنحر ففي المقدور عليه، وأما العَقْر: فكل حيوان مأكول اللحم متوحش طبعا غير مقدور عليه فذكاته العَقْر.

فقولنا: حيوان؛ لأن كل (٢) ما ليس بحيوان لايُذكّى. وقولنا: مأكول اللحم ؛ لأن الخنزير وما يحرم من الحيوان لا تصح تذكيته.

وقولنا: متوحش، احترازا من الإنس كالبقر والشاء فإنه لايُذكِّي بالعَقر.

<sup>(</sup>١) هكذا العنوان في د وباقي النسخ عدا نسخة ز فبدأت هكذا.

بسم الله الرحمن الرحيم .. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.. ذكر هذا قبل هذا العنوان المذكور. وهي إضافة من النامنخ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من ز، ح وساقطة من د.

<sup>(</sup>٣) سيأتي شرحه في ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٢٩).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٢٩).

<sup>(</sup>٦) هكذا في د. وفي ز، ح: لأن ما ليس بحيوان لابذكي.

وقلنا: طبعا: احترازامن الإنسى إذا ندَّ(١) فإنه لايُستباح بالعقر، لأن التوحش ليس من طبيعته.

وقلنا: غير مقدور عليه. احترازا من الوحشى إذا حصل في قبضة الصائد، فإنه لايذكَّى بالعقر.. هذا ضبط ما يذكي بالعقر.

وأما الآلة: التي يعقربها فكل حيوان يصيد ويقيل التعليم، فإنه يجوزبه الصيد عندنا، وما وقع من النهي عن التَّصيد ببعضه في المذهب فمحمول على أنه لايقبل التعليم.

هذا مذهب مالك وأصحابه.

ومن الناس من قصر الإصطياد على الكلاب خاصةً تعلقا بقوله تعالى: ﴿وما عَلَّمتُمُ من الجَواِرح مُكلِّين ﴾ (٢) ومنهم: من يستثنى الكلب الأسود. والدليل عليه قوله في كتاب مسلم (وإن رميت سهمكَ فاذكر اسم الله عليه) (٢) الحديث.

وخرج التِّرمِـذى عن عَدى بن حاتم: «سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن صيد البازِيّ فقال: «ما أمسكَ عليكَ فكل»(٤) فثبت بهذه الأحاديث جواز الصيد بالرمى والطير.

وأما قوله عليه السلام: «وإن أكل فلا تأكل»، فمذهب مالك: أنه يأكل وإن أكل. ومذهب الشافعي في أحد قوليه: أنه لايأكل، وهو مذهب أبي حنيفة.

وهذا الحديث الذى ذكره مسلم من أكد ما يحتجون به، ويتعلقُون (٥) أيضا بظاهر قوله تعالى : ﴿ فَكُلُوا مَّمِا أَمسكُن عليكُم ﴾ (١٦) ولو أراد كلَّ إمساك لقال . مما أمسكن. فزيادة (عليكم) إشارة لما قالوا: (٧) لما كان الإمساك يتَنَّوعُ عندهم خَصَّص الجائز منه بهذه الزيادة.

قالوا: ولو كان القرآن محتملا لكان هذا الحديث بياناً له، لأنه أخبر أنه إنها أمسك على نفسه.

وأما أصحابنا: فلا يُسلِّمون كون الآية ظاهرا فيها قالوه. ويرون: أن الباقى بعد أكله علينا.

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د، ز، و (ح). وفي التونسية: إذا توحش.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية: ٤.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٢٩).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح الترمذي ج ٦: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) في د: ويتعلق. وما أثبت من ز،خ ، وأحمد الثالث، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة آية: ٤

<sup>(</sup>٧) هكذا في د. وفي ز، ح: قالوه.

وفائده قوله تعالى: ﴿عليكم﴾ الإشعاربأن ما أمسكه من غير إرسال لايأكله.

وأما الحديث الآخر الذي خرجه مسلم فيقابلونه بحديث أبى ثعلبة وقد ذكره أبو داود وغيره، وفيه «إباحة الأكل مما أمسك وإن أكل»(١). ومحمَل حديث مسلم في النهى على(١) التنزيه والاستحباب. وحديث أبى ثعلبة على الإباحة، حتى لاتتعارض الأحاديث.

وأما قوله عليه السلام: «وذكرت اسم الله عليه فكل» فإن التسمية عند التَّذكية اختلف الناس فيها:

فمن الناس من ذهب إلى أن الحيوانُ المذكَّى إن تُركت التسمية عند تذكيته سهواً أو عمدًا لم يؤكل. وهذا مذهب أهل الطاهر.. ومنهم: من لايُحرِّم أكله وإن تركها عمدا، قاله بعض أصحاب مالك في تاركها عمدا غير مستخفِّ، ومنهم: من منع الأكل مع العَمْد وأباحه مع النسيان، وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه.

فأما أهل الظاهر؛ فتعلقوا بظاهر قوله تعالى: ﴿ولاتأُكلوا مما لم يُذْكر اسم الله عليه ﴾(٣)، ولم يُفَرِّق.. وأصحابنا يرون أن الآية إنها وردت في تحريم الميتة، ويذكرون قول الجاهلية واعتراضهم على الشرع بأنا نأكل ما قتلناه، ولانأكل ما قتله الله، فرد الله تعالى عليهم بهذه الآية.

وقد يتعلق أهل النظاهر بهذا الحديث، وقد علَّق إباحة الأكل بذكر اسم الله تعالى والناسِي غيرذاكر..

. وقال أيضا فيمن وجد كلبا آخر مع كلبه لايدرى أيهما أخذه فلا تأكل، إنها ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره، وهو في تركه التسمية على كلب غيره أعذر من تركه إياها على كلب نفسه نسيانا.

وأصحابنا: يحملون التسمية في هذا وأمثاله على ذكر القَلْب وقصده فيكون المرادها هنا قصد القلب إلى التذكية.. ولا شك أن الصائد الذي هو غير قاصد إلى الاصطياد لا يأكل ما صاد، وإذا لم يسلم أصحابنا كون هذه الظواهر دلالة على منع الأكل مع النسيان.

<sup>(</sup>۱) راجع (سنن أبي داود: ج ۲: ٩٣).

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي : ز،ح: عن التنزيه.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام آية: ١٢١.

فقد ورد: «رفع عن أمتى خُطاًؤُها ونسيانها»(١).

وقد أباح عليه السلام « أكل ما يأتي من اللحوم ولايدري: هل سمى الله تعالى عليه أهله أم لا؟ » الحديث المشهور.

ق الوا: ولو كانت شرطالم يُستبح ذلك للشَّك في حصول التذكية؛ والجمهور من أصحابنا المانعون من أكلها مع العَمْد يتمسكون بالظواهر المتقدمة، ويرون: أن العامد غير معذور؛ لأنه قاصد لمخالفة ما عليه الشرع (٢) وعمل المسلمين، فوجب أن يمنع.

وأما قوله: «فإني أخاف أن يكون إنها أمسك على نفسه»(٣).

وقوله: «فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل»

فإن ذلك أصل في أن الشك في التذكية يمنع من تأثيرها، ويبقى الحيوان على المنع وهو الأصل الذي كان عليه فيها قبل؛ لأنه علَّق هذا بالشك والجواز.

ومحمَلُ قوله عليه السلام: «فإن وجدت عنده كلبا آحر» على أنه كلب غير مرسل على الصيد.

وأما لـوكان كلبـاً مُعلَّما أرسله رجل آخـرعلى هذا الصيـد، فأخذاه معًـا لكان مُـذَكَّى ويكون شركة بينهما.

وقوله عليه السلام: «و إن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل»(١).

وقوله: «في المغراض إذا أصاب بعَرْضِه فقتل فإنه وقيذ» (٥) فيه إشارة إلى أحد القولين. أن الموقودة والمنخنقة، وما صار إلى حالة لاتدوم حياته معها فإنه يذكى؛ لأنه قيدها هنا بالقتل، وذلك يشير إلى أن القتل إذا لم يقع لم يحرم الأكل بالتذكية

<sup>(</sup>١) حديث: "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان، وما استكر هوا عليه". رفع بهذا اللفظ في كتب كثير من الفقهاء والأصوليين.. وهو في ثلاثة أماكن من الشرح الكبير.

وقال غير واحد من مخرجيه وغيرهم .. أنه لم يظفر به، وقد رواه ابن ماجه، وابن أبي عاصم باللفظ : "وضع الله عن هذه الأمة ثلاثا: الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه ".. ورواته ثقات وكذا صححه ابن حبان.

راجع (تميز الطيب من الخبيث لابن الربيع رفع). (٢) هكذا في د. وفي ز: أن العامد غير معذور، وقاصد المخالفة ماعليه الشرع.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٢٩).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ صفحة ١٥٣٠).

<sup>(</sup>٥) وقيذً الوقيذ وآلموقوذ أهو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر وغيرهما.

وقد ذكر مسلم أيضا: «وما أصبت بكلبك الـذي ليس بمعلَّم فأدركت ذكاته فكل»(١) ولم يشترط أن يدركها وبها حياة تـدوم، مع أن قوله عليه السلام «أدركـت» إشارة إلى أنه لو لم. يدركه لفات.

وأما قوله عليه السلام في المغراض: «إذا أصاب بعَرضِه فإنه وقيذ» فإن من شرط العقر عندنا: أن يقع على صفة فيها تنييب(٢) وإدماء، أو ما في معنى ذلك.. فإن مات الصيد انبهارا أورُوعا من غير مماسة أداة الصائد لم يؤكل بغير خلاف، وإن كان بعد مماسة أداة الصائد وإدمائها على ما ذكرنا أُكِل بغير خلاف، وإن كان بماستها مصادمة أو ما في معناها: ففي أكله قولان:

إذا كان ذلك من الكلاب فوجه المنع قوله عز وجل: ﴿ وما عَلَّمُتم من الجُوارح مُكلِّين﴾ وظاهره ما جرح؛ ولأنه في معنى المِعْراض، وقد ورد به الحديث،

ووجه الجواز قوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَا أَمْسِكُن عَلَيكُم ﴾ وهذا إمساك.

وقوله صلى الله عليه وسلم لعدي: «فإنَّ ذكاته أخذه»(٣) أورده مسلم، ولأنه فعل حيوان غير مميز ولا مضاف للصائد الذي هو مميز وهو مما يقاتل(١٠) أحيانا، فوجب أن لا يمنع قياسا على التُّنيب والإدماء، بخلاف المِعْراض الوارد به الحديث أن الذي يصيد الصيد به موقوذة.

قال الهروي: المِعْراض سهم لاريش فيه ولانصل.

وقوله عليه السلام: «خَزقَ» معناه: نفذ. يقال: سهم خازق وخاسِق للنافذ. والوقيدُ والموقُوذة. يعنى: [هي](٥) التي تُقتل بعصا أو حجارة لاحدَّ لها فتموت بلا ذكاة، يقال: وقذتُها أقذُها: إذا أثخنتها ضم يا.

وفي حديث عائشة رضى الله عنها، تَصفُ أباها رضي الله عنه: «فَوقـذَ النِّفاق»(١٠) تريد: أنه دمغه وكسره.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٣٠).

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د، ز وفي ح والتونسية: تسيّب.

<sup>(</sup>٣) معناه: إن أخذ الكلب الصيد وقتله إياه ذكاة شرعية بمعنى: ذبح الحيوان الإنسى.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: صفحة ١٥٣٠).

<sup>(</sup>٤) هكذا في نستختى د، ز. وفي (ح): يقتل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من د ساقطة من ز.

<sup>(</sup>٦) راجع (النهاية لابن الأثير: وقذ).

قوله عليه السلام: «فإن رميتَ سهما فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل»(١).

وفي بعض طرقه: «إلاأن تجده قد وقع في ماء، فإنك لاتدرى الماء قتله أو سهمُكَ»(٢٠).

## [ باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده ]

وفي بعض طرقه، وقال في الكلبِ: «كل بعد ثلاثٍ إلاأن يُنتِن فدَعْهُ»(٣).

قال الشيخ: من شرط استباحة الصيد أن يتبعه الصائد رجاء أن يدركه فيذكيه، فإن لم يفعل وتأخر عنه من غير عذر، ثم أتاه فوجده ميتا وبه أثر (٤) سهمه أو كلبه.. فالمشهور من المذهب: أنه لايؤكل؛ لجواز أن يكون لو اتبعه لأدركه وصار أسيرا له حتى لا تجوز تذكيته بالعقر.

وحكى ابن القصار جواز أكله وكأنه رأى أنه لا تسقط التذكية المحققة بهذا الأمر المجوز.. وقد قال في كتاب مسلم: "فإنَّ أَخْذَه ذكاته" (٥) ولم يشترط في هذا أيضا الذي بات (١) ولم يبين أن يكون اتبعه أو لم يتبعه.

وأما إن بات عنه الصيد ثم وجده بعد ذلك وفيه أثر سهمه أو كلبه؛ ففي المذهب ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يؤكل لهذه الأحاديث..

والثاني: أنه لايؤكل لقول ابن عباس: «كل ما أصْمَيت ولاتأكل ما أنْمَيْت» (٧٠). ومعنى: ما أصميت: ما لم يغب عنك وما أنْمَيت: ما عاب عنك (٨)

والقول الثالث: إجازة ذلك في السهم، ومنعه في الكلب؛ لأن السهم يقتل بالرَّمْية الواحدة، والكلب يقتل على جهات مختلفة.

<sup>(</sup>١و٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ صفحة ١٥٣١).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ صفحة ١٥٣٣).

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسختي د، ز . وفي (ح): وفيه أثر سهمه.

<sup>(</sup>٥) راجع (ماسبق ٢٩٧ هامش رقم ١).

<sup>(</sup>٦و٧) رآجع (النهاية لابن الأثير: صُمم).

وأما قوله عليه السلام: «ما لم يُنْتِن» فإن ذلك لأن النفوس تعافه وتستقذره الطباع؛ فنهى عنه تنزيها، أو يكون ذلك يضربالأجسام ويسقمها فنهى عنه تحريها.

وقد روى: «أنه صلى الله عليه وسلم: أكل إهالة سَنِحة، والسنخة: المتغيرة، ومحملها على أنها لم تضر، ولم تُستقدر، فلا يكون ذلك مخالفا لهذا الحديث(١).

# [ باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير]

قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كُلِّ ذى ناب من السباع» وفي طريق آخر: «كل ذى ناب من السباع أكله حرام»

وفي طريق آخر: «نهى عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مِـخْلب من الطير»(٢).

قال الشيخ: اختلف الناس في السباع ففي ذلك روايتان:

التحريم والكراهية، وبالتحريم قال أبو حنيفة والشافعي

وهذا الحديث الَّذي أورده مسلم نصُّ في التحريم.

وكَأَن أصحابنا تعلقوا في الكراهية بقوله سبحانه ﴿قُل لاأجِـدُ في ما أُوحِيَ إليَّ عُحَرَّمًا ﴾(٢) الآية. وليس فيها ذكر السباع.

وهذا فيه نظر؛ لأنه إنها أخبر عليه السلام عن أنه لا يجد محرَّمًا إلاما ذكر، وقد يمكن أن يوجد فيها بعد

وقد ذكر أن الحديث ورد بعد؛ لأن الآية مكّية وهو مدنى، وأيضا فإن الآية خبر عن أنه لم يجد، وتحريم السباع حكم. والأحكام يصح نسخها، والأخبار لا يصح نسخها، ولا يمكن تعارضها إلا على وجه يمكن فيه البناء، فإذا أخبرأنه لا يجد محرما، ووجدنا نحن محرّما حملناه

<sup>(</sup>١) فيه: أن خياطا دعاه فقدم إليه: إهالة سنحة.

السنخة: المتغيرة الربح. ويقال بالزاي.

راجع (النهاية لابن الأثير: سنح).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٣٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام آية : ٥ أ ١ .

على أنه أوحى إليه به فيما بعد، لأنه لوكان أوحى إليه به فيما قبل وكان الخبر عاما، صار الخبر كذبا وهذا لايصح.

وأيضا فإن قوله تعالى : ﴿قُل لاأجِدُ في ماأُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ لايقضى بتحليل سوى المستثنى لأنه إذا نفى التحريم لم يكن ذلك نصا في إثبات التحليل، ونحن نقول:

إن الأشياء قبل ورود الشرع لانثبتها محرمة، ولا يكون ذلك منا تصريحا بأنها محللة، بل الغرض نفى ورود الحكم وتكون باقية على أصلها قبل الشرع.. وفيه خلاف بين أهل الأصول لكن إن كان المراد من الاحتجاج بالآية نفى وجود التحريم الشرعى فى زمن ننزولها، فهذا صحيح، ولكن إثبات حكم معين أو نفى نزول حكم فيها بعد لا يصح ادعاؤه.

وأما نهيه عليه السلام: عن كُلّ ذي مخلبٍ من الطيرفيه. قال أبوحنيفة والشافعي، ومذهبنا:

أن أكلها ليس بحرام.. ولعل أصحابنا يحملون هذا النهى على التنزيه، ويرون: أنها قد تكون تتصيّد من السموم ما يخشى منه على آكلها، وهذا ضعيف ولايمكن ترك الأحاديث بمثل هذا التقدير؛ لكن إنها يجب النظربين الآية وهذا الحديث: وهل تكون الآية تقتضى جواز أكل كل ذى مخلب أو لا(١) تقتضيه؟. وقد نبهنا على التحقيق في ذلك، فإن كانت لا تقتضيه بظر في النهنى: هل يحمل على التحريم أم الكراهية؟. وفيه خلاف بين أهل الأصول.

ونظر أيضا في قول الراوى:

نهى. ولم ينقل لفظ النبى صلى الله عليه وسلم: هل يؤخذ بذلك على ظاهره أم لا؟ وهذا أيضا مسوط(٢) في كتب الأصول فهذا التحقيق فيه.

## [ باب إباحة ميتات البحر]

قوله: «فَرُفَع لنا على ساحل البحر دابَّة تُدعى العَنْبر».

قال أبو عبيدة مَيْتَةً. ثم قال: «لا. بل نحن رسُلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي

<sup>(</sup>١) أولا \_ هكذا في نسختي د، ز والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) هكذا في د، ز، و(م والتونسية) وفي (ح): مشروط.

سبيل الله. وقد اضطُرِرتم، ثم قال: وأقمنا عليها شهرا، ونحن ثلاثُ مائة حتى سَمِنّا »(١) الحديث.

وفيه: «فلم قدمنا المدينة أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له؛ فقال.

«هـ ورزق أخرجـ ه الله تعـ الى لكم. فهـ ل معكـم من لحمـ ه شيء فتطعمـ وننا؟ قـال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [منه] (٢) فأكله.

قال الشيخ: جميع مافي البحر مباح عند مالك على الجملة على اختلاف أشكاله وأسمائه حية وطافية لكنه توقف في خنزير الماء.

واستثنى الشافعي الضّفدَع. وقال أبو حنيفة: ماسوى السمك لايؤكل، ومنع من أكل الطافي.. وأجاز مامات لسبب كالذي يحزُر عنه الماء فيموت أو يموت من شدة حرٍ أوبردٍ.

ولنا في إباحة جميع مافيه على الإطلاق قول عالى: ﴿أُحِل لكم صيدُ البحرِ وطعامه متاعًا لكم ﴿ أُحِل لكم صيدُ البحرِ وطعامه متاعًا لكم ﴿ أَن فعم. وإنها توقف مالك في خنزير الماء؛ لأن هذه الآية يقتضى عمومها إباحته.. وقوله عزوجل: ﴿ ولحمُ الخنزير ﴾ (٤) يقتضى تحريمه إن صح أن يُسمى خِنزيرا في اللغة؛ فلها تعارض العمومان توقف، أويكون لم يتوقف من ناحية التعارض لكن من ناحية التسمية: هل هي ثابتة في اللغة أم لا؟.

ولنا في إباحة الطافي منه قوله صلى الله عليه وسلم: «هـو الطهور ماؤهُ الحُلُّ ميتتُه»(٥). وحديث أبى عبيدة هذا، وقد ذكر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه اختياراً.

وتضمن حديث أبي عُبيدة أيضا الرد على أبي حنيفة في منعه ماسوى السمك؛ لأن هذه الدابة التي تُسمى العَنْبر(١) . . الظاهر أنها ليست من السمك.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٣ صفحة ١٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آية : ٩٦.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة آية : ٣.

<sup>(</sup>٥) راجع النهاية لابن الأثير: طهر.

<sup>(</sup>٦) العنبر: هي سمكة كبيرة بحرية تتخذ من جلدها التراس. ويقال للترس: عنبر.

وفي الحديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى ناحية السّيف؛ فجاعوا؛ فألقى الله لهم دابية يقال لها: العنبر فأكل منها جماعة السرية شهرا حتى سمنوا. راجع (لسان العرب: عنبر).

وأما منع أبى حنيفة والشافعى للضَّفْدع، فلعلّها تعلقا بها خرجه النَّسائى: «أن طبيباً ذكر ضِفْدعًا فى دواءٍ عند النبى صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله»(١). ولعل هذا الحديث لم يثبت عند مالك أو يحمل إن ثبت على الاستحباب(١).

وأما قوله: «كنا نضرب بعصينا الخبَط»(٣).

هو أن يضرب الشجر بعصِّي ليتحات ورقه، واسم الورق المخبوط: خَبَط. وهو من علف الإبل. `

قوله: «من وقْبِ عينِه».

يعنى: من داخل عينه من قوله عزوجل: ﴿ومن شرِّغاسقٍ إذا وقَبَ)(١٠). يعنى: دخل في الظلمة.

وقوله: «تزودنا من لحمه وشائق»(٥).

قال أبوعبيد: هو اللحم يُؤخذ فيغلى إغلاءةً ويُحمل في الأسفار ولاينضُبُ فيتهَّراً. يقال (١): وَشَقْتُ اللحم [فاتشق (٧)] وأوشقته. والوشيقة: القديد. ومنه الحديث:

«فتوا شقوه بأسيافهم »(٨). أي: قطعوه كما يقطع اللحم إذا قُدِّد.

وقوله: «حتى ثابت أجسامنا».

أي: رجعت إلى ماكانت عليه، والراجع: هو الثابت من ثاب يثوبُ.

وقوله: «في حَجَاجِ عينه».

يقال: حَجَاج وحِجَاج بفتح الحاء وكسرها(٩) .

<sup>(</sup>۱) راجع (سنن النسائي ۲:۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي (ز، ح): يحمل على الاستحباب.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٣: ١٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) سورة العلق آية: ٣.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٣: ١٥٣٥).

<sup>(</sup>٦) هكذا في د. وفي ز: يقول.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين زيادة من ز، ح. وساقط من د.

<sup>(</sup>٨) ومنه حديث (حذيفة) «أن المسلمين أخطئوا بأبيه؛ فجعلوا يضربونه بسيوفهم - وهو يقول: أبي أبي - فلم يفهموه حتى انتهى إليهم وقد توا شقوه بأسيافهم.

راجع (النهاية لابن الأثير: وشق).

<sup>(</sup>٩) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ صفحة ١٥٣٦).

## [باب تحريم أكل لحم الحمرا الإنسيَّة]

قوله: «نهى عن أكل لحوم (١) الحمر الأهلية» وفي بعض طرقه: «حَرَّم لحوم المحمر الأهلية».

قال الشيخ: المذهب عندنا على قولين فى الحمر الإنسية فقيل: بالتحريم. وقيل بالكراهة المغلّظة. فمن قال بالتحريم تعلق بالحديث المذكور فيه التحريم، وهو نص فى بابه فيكون هذا النبص مؤكدً الظاهر القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿وَالْخِيلُ وَالْبَعَالُ وَالْحَمِرُ لَرَكِبُوهَا وَزِينَة ﴾ (٢). فذكر المنافع التي (٦) خلقها لها، ولو كان أكلها (٤) مباحا لنبه عليه (٥) سبحانه، وذكر وجه المنة به على عباده، كما ذكر غيره من المنافع.

ووجه القول بالكراهة ما وقع من الاضطراب بين الصحابة في هذا النهي؛ فذكرمسلم قال: «تحدثنا بيننا فقلنا: حرمها البتة أوحرمها من أجل أنها لم تُخَمَّس<sup>(1)</sup>).

وفي بعض طرقه: (فقال ناس: إنها نهى عنها لأنها لم تُخمَّس.

وقال آخرون: (نهى عنها ألبتة).

وذكر ابن عباس (٧) قال: لاأدرى أنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنها كانت حَوُّلَة الناس؛ فكره أن تذهب حَوُّلتهم، أو حرمها (٨) في يوم خيبر «الحمر الأهلة» (٩).

وفى بعض طرقه: جاءَ جاءٍ (١٠٠)؛ فقال: يارسول الله! أكلت الحمر. ثم جاء آخر فقال: يارسول الله!. أُفنيت الحمر، فأمررسول الله صلى اله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إنَّ الله ورسوله ينهبانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجَس "(١١١).

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د، ز. وفي (ح): لحم.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية ٨.

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز، ح. وفي د: حلالا.

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسختي د، ز. وفي (ح): ذكر مباحا.

<sup>(</sup>٥) هكذا في ز. وفي د، ح: عليه.

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٣٧).

<sup>(</sup>٧) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٨) هكذا في د. وفي ز، ح: أو حرّمه.

<sup>(</sup>٩) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٣٩).

<sup>(</sup>١٠) هكَّذَا في نسختي د، ز. وفي (ح): جاء.

<sup>(</sup>١١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٤٠).

وفى بعض طرقه: « لما فتح خيبر أصبنا حمارا خارجا من القرية؛ فنادى منادى رسول الله صلى الله عليمه وسلم: ألاإن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان فأتحفئت القدوربا فيها».

وقد خُرج أبوداود: قلت: يارسول الله أصابتنا سنة ولم يكن في مالى ماأطعم أهلى إلا سِمَان حُمر وأنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك من سمين حُمرك، وإنها حرمتها من أجل جوَّال القرية (())؛ فلما رأى بعض أصحابنا هذا الاضطراب في علة النهى: هل لأنها لم تُخمَّس أولانها فِنيت أو من أجل جَوال القرية؟ قالوا: بالكراهة المغلظة دون التحريم؛ لأن هذه العلل قد تذهب فيذهب التحريم بذهابها، ولكن يبقى على هذا سؤال. فقال:

لوكانت هذه عِلَّة التحريم لما أمرنا بإكفاء القدور وكسرها ولاعَـدَل عنه لما رُوجع إلى غسلها، بل هذا يشير إلى ماوقع في الطريق الآخر، وهو قوله عليه السلام:

«فإنها رِجْس أو نَجَس».

قيل: الأجل هذا التعليل الآخر قوى التحريم عند بعض أصحابنا.

وقد تكون العلل المتقدمة أسبابا نزل عندها الحكم مُعللا بها ذَكَر مناديه صلى الله عليه وسلم.

وقول عليه السلام في حديث أبى داود: «من أجل جَوَّال القرية» مأخوذ من الجلَّة، وهي: العذرة سميت بها لأكلها لها.

وأشد مافي هذا قوله عليه السلام عند أبي دواد: «أطعم أهلك من سمين حمرك».

ولعل الحديث لم يثبت عند أصحابنا أو يكون قضية فى عين لا تتعدى، أو القصد منه نفى التحريم، وإن كان لحومها مكروهة.. وقد ذكر: أنه ماعنده ما يُطِعمُ أهلَه إلاالحُمر وهذا ضرر.

قال الشيخ وفقه الله: خرج مسلم في حديث البَّراء: ﴿أَصِبنا يوم خيبر مُرا اللهِ الحديث

<sup>(</sup>۱) راجع (سنن أبي داود ۲: ۲۲۱).

<sup>(</sup>١) راحِم (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ صفحة ١٥٣٩).

عن ابن مُثنَّى، وابن بشَّار، وذكر السند: قال البراء: «أصبنا يوم خيبر حمرًا فنادى منادى النبى صلى الله عليه وسلم «أن اكفتُوا القدور» (١٠).

قال أبومسعود(٢). لهذا الحديث تعليل وهو مرسل(٣).

قال الشيخ: وهذا مما يجب النظر فيه لأنه لم يعين المنادى ولاذكر إضافيَّة نص قوله إلى النبي (١) صلى الله عليه وسلم، ولكن الأظهر: أن النداء من الجيش لا يخفى عن الإمام، والصاحب أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهذا مما يعلم بقرينة الحال.. وقد قال بعد هذا: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله فأضاف الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الجملة وسمىً المنادى وذكر مانادى به.

والظاهر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك اللفظ.

قوله: «أكفئوا القدور» يقال: كفأت القِدر وكَفئتُها (٥) وقلبتُها لُتفِرغَ مافيها، وكفأتُ الإناء إذا أملته.

قال ابن السَّكيت. يقال: كفأتُ وأكفأت (١).

## [ باب في أكل لحوم الخيل ]

قوله: «نهى عن لحوم الحُمر الأهلية وأذن في الخيل» (٧٠). قال الشيخ وفقه الله: أما الحمر فقد فرغنا من ذكرها.

<sup>(</sup>١) آكفئوا: قال، القاضى: ضبطناه سألف الوصل وفتح الفاء من : كفأت. ثلاثى ومعناه: قلبت:. ويصح قطع الألف وكسر الفاء من : أكفئت. رباعي، وهما لغتان بمعنى.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ٩ ١٩٢٩).

<sup>(</sup>٢) هكذاً في زه ح. وفي د: ابن مسعود والصواب ما أثبت. (٣) المرسل: هو ما سقط من آخر إسناده الصحابي.. وذكر: أن هذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف والله أعلم.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٣: هامش ص ٩٢).

وقال الشيخ النووي في مقدمته لصحيح مسلم.

قال المازري: وهذا يوهم خللا في ذلك الكتاب، وذلك ليس كذلك، وليس بشيء من هذا، والحمد لله غرجا لما وجد فيه من حيز الصحيح، بل هي موصولة من جهات صحيحة لاسيا ماكان منها مذكورا على وجه المتابعة؛ ففي نفس الكتاب وصلها فاكتفى بكون ذلك معروفا عند أهل الحديث.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي : ١ : ١٨).

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسختي د، ز. وفي (ح) : للنبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٥) هكذا في د . وفي ز، ح: ولبيتهآ.

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٣: ٩٢ وبتحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٤١).

<sup>(</sup>٧) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٣: ٩٥).

وأما الخيل فاختلف الناس فيها؛ فأباح أكلها الشافعي ومذهبنا أنها مكروهة. وقال الحكم: حرّم القرآن الخيل. وتلا الآية؛ فتعلق الشافعي بقوله: «وأَذِنَ» والإُذن: إباحة.

وقد خرج النسائي وأبو دواد عن خالـد بن الـوليد: «أنه سمـع النبي صلى اللـه عليه وسلم يقول:

«الايحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير"(١).

قال النَّسائى: يشبه إن كان هـذا صحيحا أن يكون منسوحا؛ لأن قوله: «أَذِنَ في لحوم الخيل» (٢٠). دليل على ذلك.

ولما رأى أصحابنا اختلاف هذه الأحاديث، وكان حديث جابر أصح، قدَّموه في نفى التحريم، وقالوا بالكراهة لأجل ماوقع (٣) في معارضته بالحديث الآخر، ولما يقتضيه ظاهرالآية وقد ذكر فيها الخيل كها ذكر الحميرونبه على المنَّة بها خُلقت له ولم يذكر الأكل.

## [ ذكرأحاديث الضب]())

وقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم قال: «الآاكلُه والا أُحَرِّمُه».

وفى بعض طرقه; «أحرام هويارسول الله؟ قال: لا. ولكنه لم يكن بأرض فومي. فأجدني أعافه»(٥)

قال الشيخ: اختلفت طرق الأحاديث في علة امتناعه[صلى الله عليه وسلم](١) من أكله؛ فذكر مسلم أنه تركه عليه السلام لأنه عافه.

وذكر في طريق أخرى أنه قال: «الأأدرى لعله من القرون التي مُسخَتْ الاالله الله الله عنه عنه الله عنه ال

<sup>(</sup>١) يشير إلى الآية ٨ من سورة النحل وهي : (والخيل والبغال والحمير لتركبوها).

<sup>(</sup>٢) راجع (سنن النسائي ٢: ١٩٩. وسنن أبي داود ٢: ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) هكذا في د. وفي ز، ح: ٍ من بدل في.

<sup>(</sup>٤) الضب: حيوان من الزِّحافات شبيه بالجرذان، ذنبه كثير العقد.

راجع (صخيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ صفحة ١٥٤٢) وذكر له عنوان في نسخ المعلم.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٤٣).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من ز، ح. وساقط من د.

<sup>(</sup>٧) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٤٩).

وفي غير كتاب مسلم: أنه قال صلى الله عليه وسلم: «إنى تَحْضرني من الله حاضرة (١) يُريد: الملائكة عليهم السلام فأخيرمهم، لأنَّ دله رائحة تقيلة »(٢).

وإتقاه لأجلهم كما يتقى الثوم.

وأما التعليل بأنه يخاف أن يكون من المسوخ؛ فإن هذا لم يتحقق وفيه التوقّى الأجل الشك، وقد تقدم أصل هذا.

وقوله عليه السلام : «أعافه» معناه: أكره. يقال: عفت الشيء أعافه عيفا. إذا كرهته . وعِفتُه أعِيفُه عِيافةَ من الزَّجر. وعاف الطيريَعيف.إذا حام عِلَى الماء ليجد فرصة فيشرب.

والمحنُوذ: المشوى. وقيل: المشوى على الرَّضْف، وهي الحجارة المحماة. قال أبو الهيشم: أصل المحنوذ من حِناذِ الخيل، وهو أن يُظاهَرَ عليها جُلَّ فوق جُلّ ليعرق تحته.

قال ابن عرفة في قوله عزوجل: ﴿أَن جاءَ بِعجلٍ حنيذٍ ﴾ (٢). أي: مشوى بالرضاف حتى تقطر عرقا. يقال: حنذته الشمسُ والنارُ إذا شوته.

وقوله: «في غائِط مَضبَّة»(٤٠). يريد: أرضا متطامنةً ذاتَ ضبابٍ.

### [ باب إباحة الجراد ]

قوله: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع غزوات نأكلُ الجراد»(٥).

قال الشيخ: اضطرب المذهب عندنا فيه، واختلف الناس أيضا: هل تحرمُ ميتته لعموم قوله عزوجل ﴿ حُرِّمت عليكم الميتُة ﴾ (١). أو يحل لقوله صلى الله عليه وسلم: «أُحلت لي

<sup>(</sup>١) راجع (النهاية لابن الأثير: حضر).

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي ز: ثعلبة.

<sup>(</sup>٣) سورة هود آية: ٩٦.

<sup>(</sup>٤) راجع (صَحيح مسلم تحقيقٌ عبد الباقي ٣: ١٩٥١).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٥٢).

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة أَبَّة: ٣.

<sup>(</sup>٧) روى: «أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد، والكبـد، والطحال" عبد السرحمن بن بدر بـن أسلم عن أبيه عـن ابن عمر. رفعه بهذا وهو عند الدار قطني من حديث سليهان بن بلال عن زيد بن أسلم به مرفوعا. وقال: إنه أصح، وكذا صحح الموقوف أبو زرعة وأبوحاتم ومع ذلك فحكمها الرفع.

راجع: (تمييز الطيب من الخبيُّث. للديبع: أحلت).

ميتتان الحود والجراد». والمشهور عنبدنا: افتقاره إلى الذَّكاة.... وقال مطرف (١٠): يؤكل بغير ذَكَاة لأن عامة السلف أجاز وا أكل ميت الجراد.. وعلى القول بافتقاره إلى الذَّكَاة اختلف في ذكاته؛ فقال ابن وهب (٢): أخذُه ذكاته.

وقال ابن القصار(٣): لاتؤكل ميتنه ولو وقع في قدرٍ أو نار وهو حيى لايؤكل(١).

وفي المدونة: لا يـؤكل إلا أن يمـوت من فعـل يفعله بها بقطـع أرجلها أو أجنحتها أو بطرحها في نار فيسلُقها أو يقليها.

وقال أشهب (٥) في مدونته: لا يؤكل إذا قطعت أجنحته أو أرجله، ثم مات قبل أن يسلق، فلا يؤكل إلاأن يقطع رأسه أو يُعتملَ حيا. يريد: يطرح في نار أوماء.

واحتلف إذا سُلِقَت الأحياء مع الأموات أو الأرجل معها؛ فقال أشهب في مدونته: يطرح كله وجميعه حرام.

وقال سَحْنُون (١) تؤكل الأحياء بمنزلة خشاش الأرض يموت في القدر. وقد رُوى عن النبى صلى الله عليه وسلم: أنه سُئِلَ عن الجراد؛ فقال. «أكثر جنود الله تعالى لاآكله ولاأُحرَّمه»(٧).

<sup>(</sup>۱) مطرف: هو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليان بن يسار العسارى الهلالى، أبو مصعب. ويقال: أبو عبد الله مولى ميمونة أم المؤمنين. كان جد ابن سليان مشهورا مقدما في العلم والفقه، وهو ابن أخت مالك بن أنس (الإمام). راجع (الديباج المذهب لابن فرحون ص ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) ابن وهب: راجع (ج ١: ٣٤ من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٣) ابن القصار: راجع (ج ١: ٢٤١، ٤٣٧ من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٤) هَكَذَا في د . وفي ز، ح: لأكل . والصواب ما أثبت.

 <sup>(</sup>٥) أشهب: ابن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو نمر القيسى الجعدى من ولد جعدة بن كلاب بن ربيعة بن عامر. اسمه
 مسكين. وهو من أهل مصر من الطبقة الوسطى ومن أصحاب مالك. وأشهب لقب.

راجع (الديباج المذهب لإبن فرحون ص ٩٨).

<sup>(</sup>٦) راجع (ج ١ : ٢٠٧ من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٧) راجع (سنن أبي داود ٢٣١:٢).

### [ باب إباحة الأرنب]

قوله: «فاسْتَبعْجَنا أرنَبَا بمرِّ الظهران فسعوا عليه فلَغَبوا اله(١)

قال ابن القوطية (٢): نفَج الأرنب وغيره نُفوجًا: جرى بسرعة. والرجل افتخر بهاليس عنده ولا فيه والشيء عظمته والريح جرت بغته. وقال في حرف مثل هذا الوزن: بعَجَ بطنه بعجًا ومنه (٣): تبعَجَ السحاب بالمطر. وبعجه حُبُّ كذا: اشتد وجُدُه به.

وقوله: «فلَغُبوا».

اللُّغوبُ: الإعياء: يقال: لغَبَ ـ بفتح الغين ـ يلغبُ لغوبًا. ولغِبَ ـ بكسر الغين ـ لغة.

[باب إباحة مايستعان به على الاصطياد والعدو. وكراهة الخذف]

قوله: «نهي عن الخَذْف الأ<sup>١٤)</sup>.

قال الليث: الخَذْف: رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبَّابَتَيْك،أو تجعل ميخْذَفةً من خشبة ترمى بها بين إبهامك والسبابة.

## [باب النهي عن صبرالبهائم]

قوله: «نهانا أن تُصُبَر البهاثم» (د) معناه: نهانا أن نحبسها وهي حية ثم نرميها، وكل من حُبسَ لقتل أويمين فهو قتل صَبُر (٦) ويمينُ صبْرٍ

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٣:٩٥٣). واللسان لغب ولفظ (فسعى القوم فلغبوا وأدركتها) أي تعبوا وأعبوا

<sup>(</sup>٢) راجع (ج ١: ٢٨٤ من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٣) هكذا في د. وفي (ح): شفه.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٥٤).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٥٦).

<sup>(</sup>٦) هكذا في نسختي د، زُ. وفي (ح): أو يمين صبر.

# كتاب الأضاحي

#### [ باب وقتها ]

قوله: «شهدت الأضحى مع النبى صلى الله عليه وسلم فلم يَعْدُ أن صلى وفرغ من صلاته وسلم (۱) ، فإذا هو يرى لحم أضاحى قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته (۲). فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يُصلِّى أو نُصلِّى. فليذبح مكانها أخُرى، ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله» (۲).

قال الشيخ \_ رحمه الله \_: اختلف الناس في الأضحية، فعندنا أنها سنة مؤكدة.

وقال أبوحنيفة والليثُ والأوزاعِي إنها واجبة؛ واشترط أبوحنيفية في الوجوب: أن يكون المضحِّي يملك نصابا.

وقد زعم بعض شيوخنا: أن المذهب على قولين في وجُوبها، وخرَّج القول بالوجوب من · قوله في المدونة: «إذا اشتراها ولم يضح حتى ذهبت أيام الأضحى أَثِمَ»

وكان شيخنا يُنكر هذا الاستقراء ويقول: لعله رآه بـاشترائها مُلِتزمًا لذبحها فأثِّم لتركِ

<sup>(</sup>١) جاء هذا بعنوان \_ كتاب الضحايا \_ في (م) خاصة وكذا بهامس ح بخط مغاير لخط الأصل.

قال القاضي: وقيل: سميت بذلك لأنها تفعل في الضحي، وهو ارتفاع النهار

وفي الاضحى لعنان: النذكير لغة قيس، والتأنيث لعه تميم.

وقال الجوهري فال الأصمعي فبها أربع لغات: أصحية وإضحية: بضم الهمزة وكسرها، وجمعها: أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها. واللغة الثالثة: ضحبة. وجمعها: صحابا - والبرابعة: أصحاه. والجمع أضحى كأرطاقه وأرطى، وبها سمى يوم الأضحى.

راجع (صحيح مسلم تحفيق عند البافي ٣ صفحة ١٥٥١).

<sup>(</sup>٢) ما بين الرقمين سافط من د.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحبح مسلم نَعْفَقَ عبد النافي ٣ -١٩٦٠)

ماالتزم، وخَرَّجوا القول بالوجوب أيضا من قوله في الموَّازية (1): هي سنة واجبة.. وهذا قد يقال فيه أيضا: إنهم ربها يطلقون هذا اللفظ تأكيدا للسُّنة، لكن ابن حبيب (٢) نص على التَّأثيم، وهو من كبار أصحاب مالك، ولكن قد وقع لأصحابنا أيضا التأثيم بترك السُّنَ على صفة، وقد يكون هذا النَّحونَحا ابن حبيب، وإن كان الأَظهر حمل مثل هذا الجواب على إفادة الإيجاب.

وقد تعلق من نفي الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى هلال ذى الحجة وأراد أن يضحى فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره حتى يضحى "(") فوكل الأضحية إلى إرادته؛ وذلك يدل على نفى وجوبها.. وهذا قدح فيه بأنه قد يستعمل مثله في الواجب؛ فيقال: من أراد أن يحج فليلبي، ومن أراد أن يصلى الظهر فليتوضأ.

وتعلقوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت بالنحر وهو لكم سنة»(1).

وُرويَ: «ثلاث هن عليَّ فرائض، وهن لكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الفجر» (٥٠).

وتعلق من أثبت الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم لأبى بُردة: «اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك»(1).

وقوله عليه السلام: «فمن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أُخرى».

وهذا الأمروذكر الأجزاء يدلان على الوجوب، وقُدح في هذا بأنه لما خالف السنة بأن أوقعها على غير الجهة المشروعة بيّن له الجهة المشروعة؛ فقال: «اذبح مكانها». وقال.

«لن تَجُزئً» يعني: عن الشُّنة التي شرعت.

<sup>(</sup>١) الموازية راجع (ج ١: ٤٩٤ من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٢) ابن حبيب راجع (ح ١: ٩٤ من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٣و٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٧٧. وسنن أبي داود ٢: ٨٥).

<sup>(</sup>٥و٦)٣ ـ راجع (سنن الدار قطني ٤: ٢٨٢).

وقد خرج الترمذى والنسَّائى وغيرهما: «على أهل كل بيت فى كل عام أضحية وعتيرة (١٠) أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس: الرجبية». ولفظة. (على) تفيد الوجوب.

وهذا الحديث لعله لم يثبت عند من أنكر الوجوب.

وقد قال بعض المحدثين: هو ضعيف المخرج، وأظنه لكون أحد رواته مجهولا، لاسيها وقد عطف على الأضحية العتيرة، وهي غير واجبة باتفاق، ولوصح نسخ وجوب العتيرة، كما قال أبو داود لأمكن أن يحمل قوله عليه السلام: «على أهل كل بيت،» أن المراد به: عليهم إذا أرادوا إقامة السُّنة، وقد قال تعالى في المتعة: ﴿حقًا على المتقين﴾(٢).

وقال عليه السلام: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (٣)» ولم يحمل ذلك مالك على الوجوب؛ لأدلة قامت عليه فكذلك هذا.

وأما العتيرة: فقد فسرها في الحديث: بأنها الشاة التي تذبح في رجب، وهو الذي يشبه في معنى الحديث. وأما العتيرة التي تعرفها الجاهلية: فهي الشاة تذبح ويصب من دمها على رأس الصنم، والعِتُر (٤) بمعنى الذبح.

قال الحارث بن حلزة (٥):

عَنتًا بِاطِلا وظُلما كما تُعْد تَرُعن حَجْرة الرَّبيضِ الظَّباءُ

وقال أبو عمرو الشَّيباني: سمعت الأصْمعِي ينشدُ هذا البيت فصحف: تعتربتعنز. فقلت له: وما تعنز؟ قال: تنحر العَنَن وهي الرمح الصغير. فقلت له: إنها هي: تُعتر. فصاح على فأكثر. فقلت له [لا](١٠) إنك لاترويها بعد اليوم إلاكها قلت لك.

وذكر بقية الحكاية وفيها: أن الأصمعى أيضا ألقى عليه بيتا غلَّطه فيه ذكر فيه: الفرّا ففسره الشيباني على أنه جمع فرو. فقال له الأصمعى: أخطأت.

<sup>(</sup>١) العتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية أيضا. واتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا. راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٣٣: ١٣٦ ، سنن النسائي ٢: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) خرجه أبو داود في (كتاب الطهارة ١: ٩٤).

<sup>(</sup>٤) هكذا في ح. وتي د: والعنزه.

<sup>(</sup>٥) قال الحارث بن حلزة: يذكر قوما أخذوهم بذنب غيرهم. اللسان (عنز). راجم (اللسان: عنز ٢١١٦).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من د وساقطة من ز،ح.

إنها هو جمع فرًا، وهو حمار الوحش. هذا الكلام في وجوب الأضحية (١).

وأما تفسير البيت: فمعنى عنتًا: إعراضًا. وكانوا في الجاهلية إذا طلب أحدهم أمرا نذر إن ظفر به ذبح عددا من غنم في رجب. وهي العتائر؛ فإذا ظفر به فقد يضن (٢) بغنمه، وهي الربيض، فيذبح عددها ظباء فضرب (٣) مثلا لمن أخُذِ بذنب غيره.

وأما ماتضمنة الحديث: من إعادتها إذا ذبح قبل الصلاة؛ فاختلف الناس فيه.

فعند مالك: أنه لم يشرع الذبح إلا بعد صلاة الإمام وذبحه إلا أن يؤخر تأخيرا يتعدى فيه فيسقط الاقتداء به.

وعند أبى حنيفة [يعتبر](1) الفراغ من الصلاة دون مراعاة ذبح.

وعند الشافعى: إذا حلَّتِ الصلاة وذهب مقدار ما توقع فيه فبانْصرام وقتها شُرعت الذبيحة فاعتبر الوقتُ دون الصلاة.. واعتبر مالك: الصلاة والذبح جميعا.

فأما أصحابنا فيتعلقون بهاذكره مسلم عن جابر قال: صّل بِنَا النبى صلى الله عليه وسلم قد نحر؛ وسلم يوم النحّر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبى صلى الله عليه وسلم قد نحر؛ فأمر النبى صلى الله عليه وسلم: من كان نحر قبله أن يُعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبى صلى الله عليه وسلم(١). وهذا نص في مذهب مالك لأنه أمر بالإعادة من نحر قبله، ونهى عن النحر قبله، وذكر أنهم ظنوا: أنه عليه السلام نحر، فلهذا نحروا؛ فدل على أن هذا وليكم مشهور عندهم، ولم يَعْذِرهم لظّنهم وغَلِطهم.. وهذا يؤكد ماقاله مالك.

وأما أبو حنيفة: فتعلق بهذا الحديث الذي أخذنا في الكلام عليه (٧)، وهو قول عليه السلام: «من ذبح قبل أن نُصلًى ـ أو نُصلًى ـ فليذبح مكانها أُخرى».

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز: الضحية.

<sup>(</sup>٢)هكذا في د، ح. وفي ز: يظن.

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: فيضرب. وانظر هذا الخبر في اللسان (عتر).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين يقتضيها السياق وذكر بهامش د.

<sup>(</sup>٥) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: الصلاة دون الوقت.

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد البراقي ٣: ١٩٦٤).

<sup>(</sup>٧) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: في الكلام عنه.

وفي بعض طرقه: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها شاة».

وفي بعض طبرقه: «ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سُنَّة المسلمين»(١). فاعتبر في هذه الأحاديث: الصلاة دون الذبح.

وقال في بعضها: «فمن ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكُه»، واشتراط الـذبح زيادة تفتقر إلى دليل.. وأما الشافعي فرأى: أن المراد بذكره الصلاة: الوقيت. وجعل الفراغ منها عَلما عليه (٢)؛ فلهذا اعتبرالوقت.

هذا الكلام في مبتدإ زمن الذبح.. وأما منتهاه؛ فمن الناس من قال: يوم النحر خاصة. ومنهم من قال: يوم النحر ويومان بعده، وهو مذهب مالك.

ومنهم من قال: يوم النحر وثلاثة بعده.

ومنهم من قال: إلى آخر الشهر.

وقال أصحابنا قوله عزوجل: ﴿ و يَذْكُروا اسم الله في أيام مَعْلُوماتٍ على مارزقهُم من بَهِيمة الأنعام ﴾(٢) يَردُّ قول من قال: يوم النحر خاصة؛ لأن الأيام جمع لا يُعبَّر به عن اليوم الواحد، وأقبل الجمع: ثلاثة. على رأى كثير من أهبل الأصول؛ فيحمل على هذا المثيقن وزيادة أيام عليه تفتقر إلى دليل.

وقوله في بعيض طرقه: (إن عندي جَذَعةً من المعز، فقال صلى الله عليه وسلم: أضَّح مها ولاتصلح لغيرك<sup>(3)</sup>.

وفى بعض طرقه: (إن عندى عَناق لبن وهـى خير من شاتّى لحم؛ فقـال: هى خير من نِسيْكَتَيك، ولاتجزىء جذعة عن أحد بعدك"(٥).

ففيه: دلالة على أن الجَذَعَ من المعز لاتجُزىء في الضَّحايا.

وأما الجذعُ من الضأِن فيضحَّى به(١) خلاف لن منعه.. والحجة في الإجزاء ماذكره مسلم بعد هذا عن عقبة بن عامر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٦١).

<sup>(</sup>۲) هَكِذَا فِي رَوْحٍ. وفي د: عليها. (۳) سورة الحج أية: ۲۸.

<sup>(</sup>٤و٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٦١).

<sup>(</sup>٦) هكذا في ز، ح. وفي د: بها.

على أصحابه ضحايا؛ فبقى عَتود (١) فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: ضَحِّ به أنت».

وفى بعض طرقه عن عقبة بن عامر قال: «قسم فينارسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فأصابني جَذع؛ فقلت: يارسول الله إنه أصابني جذع فقال: ضَعِّ به»(٢).

وعند النسَّائى وأبى داود: أنه كان عليه السلام يقول: "إن الجُدُع يُـوق بها يوفى منه الثَّنِّي».. وعند الترمذي عن أبى هريرة: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: "نِعْمَ أو سمعتُ الأُضحية الجُذَعُ من (٣) الضأن».

و إن تعلق المخالف بقوله عليه السلام في كتاب مسلم: «لا تذبحوا إلاَّ مسنة إلا أن تعسَّر عليكم فتذبحوا جَذَعة من الضأن »(٤).

قيل: يصح حمل هذا على الاستحباب للمُكثر أن يذبح فوق سن الجذعة، لاعلى أنها لاتجزىء أصلا. كيف؟ وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: "إلا أن تَعسَّرعليكم فتذبحوا جَذَعة من الضأن».. ولو كانت لامدخل لها في الأضاحي لم يقل هذا كما لم يقل مالا يجزىء من الحيوان.

والأصناف التي يُضحَّى بها: غنم، وإبل، وبقر. وعندنا: أن الغنم أفضل اتباعًا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أضحيته.

وعند المخالف: الإبل أفضل لأنها أكثر ثمنا وأعم نفعا، ولم يُرد عند مالك في الشرع هذا الذي ظنه المخالف، وإنها أراد ماهو أرْطَبُ لحما.

واختلف المذهب عندنا إذا عدل عن الغنم ماالذي يليها في الفضل، فقيل: الإبل. وقيل: البقر.

<sup>(</sup>١) العتود: قال أهل اللغة العتود من أولاد المعز خاصة، وهو ما رعى وقوى. قال الجوهري وغيره: هـو مابلغ سنة. وجمعه: أعتدة وعدّان. بتثقيل الدال، والأصل: عتدان.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تجفيق عبد الباقي ٣: ١٥٥٥)

<sup>(</sup>٣) خرجه النسائي في كتاب الضحايا في باب المثنى والجذعة. وأبو داود ف\_باب ما يجوز من السن في الضحايا، والترمذي في باب ماجاء في الجذع من الضأن في الأضاحي.

<sup>(</sup>٤) ذكر في باب سنن الأضحية.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٥٥٦).

وقوله عليه السلام: «هي خير نَسِيْكَتَيك».

قال الشيخ أبو الحسن ابن القابسي (١) رحمه الله: فيه دلالة على أن ماذبح قبل الإمام: أنه لايباع وإن كان لايجزىء؛ لأنه عليه السلام سياه: نسيكته، والنسيكُ لايباع.

قول أنس: «وقام الناس إلى غُنيَمة فتوزَّعوها. أو قال (٢): فتجزَّعوها». قال الشيخ: أما: تهزَّعوها. فمعووف. وأما نَحزَّعُوها فيمعني اقتسمه

قال الشيخ: أما: توزَّعوها. فمعروف.. وأما تجزَّعُوها فبمعنى اقتسموها قِطعةً قطعةً. والجزعة (٢٠): القطعة. وقيل: البقية.

قوله: «ضحى بكبشين أملحين». تقدم تفسيره.

وقوله: «وضع رجله على صفاحهما»(٤). صفح كل شيء وجه وناحيته.

[باب جواز الذبح بكل ماأنهر الدم إلاالسِّن والظفر وسائر العظام]

قوله: «يارسول الله! إنا لا قُوالعـدُو غدا. وليست معنا مُدّى؛ فقال: أعجل أو أَرِن»(٥):

(١) أبو الحسن القاسمى: هو على بن محمد بن خلف المعافرى القيروانى أبو الحسن بن القابسى.. عالم المالكية بإفريقية في عصره. كان حافظا للحديث وعلله ورجاله؛ فقيها أصوليا أعمى من أهل القيروان. له تصانيف منها: «الممهد» كبير جدا في الفقه، و"أحكام الديانات»، و «المنقذ من شبه التأويل»، «ملخص الموطأ خ»و "الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين والمتعلمين خ».

راجع (الأعلام ج ٥: ١٤٥ ط. ثمانية. ووفيات الأعيان ١: ٣٣٩).

(٢) هكذا في ز: أو قال. وفي د، ح: وقال.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٦٢).

(٣) ذكر في هامش د الجزع: القطع.

(٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى: ٣: ١٩٦٦).

(٥) هكذاً في ح، ووقع ضبط: أرن\_بكسر الـراء وسكون النون\_ولم يذكـر ياء الإشباع بعـد النون. وجاء في نسـخ المعلم: أرني.

هذا وقد اختلف في صيغتها ومعناها. قال الخطابي:

هذا حرف طال ما استثبت فيه الرواة وسألت عنه أهل العلم باللغة، فلم أجد عند واحد منهم شيئا يقطع بصحته، وقد طلبت به نخرجا؛ فرآيته يتجه لوجوه.

أحدها: أن الدم غير السن والظفر ـ أرن.

والثاني: أن يكون: إرن. بوزن: إعرن. من: أرن يأرن إذا نشط وخف. يقول: خف وأعجل لئلا يقتلها حنقا.

والثالث: أن يكون بمعنى أدم الخز ولا تفتر من قولك: رنوت النظر إلى الشيء إذا أدمته، أو يكون: علاك وغلبك فقد ران بك.. ورين بفيلان: ذهب به الموت.. وآران: القوم إذا رين بمواشيهم. أي: هلكت وصاروا ذوى رين في مواشيهم؛ فمعنى: إرن. أي صر ذا رين.

في ذبيحتك. . ويجوز أن يكون أراد تعديه ران. أي: أزهق نفسها .

قال القسطلاني: بهمزة مفتوحة وراء ساكنة ونون ومكسورة وياء حاصلة من إشباع كسرة النون. راجع (النهاية لابن الأثير: أرن). ما أنهر الدم وُِذِكَر اسم الله عليه فكُلْ ليس السِّن والظُّفُر. وسأحدثك: أما السِّن فعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة.

قال: وأصبنا نَهب إبل وغنم. فندَّمنها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه الإبل أو ابد كأ وابد الوحش؛ فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا» (١).

وفى بعض الطرق: (إنا لاقُو العدوَّ غدا وليس معنا مُدَّى «فَنُذَكِّى (٢) باللِّيط» فذكر الحديث.

وقال: «فندَّ علينا بعير منها فرميناه بالنبل فَوهَصْناه» (٣). وفي بعض طرقه: «أفنذبح بالقَصَب» (٤)؟.

قال الشيخ ...: كل ما تمكن التذكية به ويُنْهِرُ الدم وليس فيه معنى يمنع من حصول التذكية فالتذكية به تصح.

وأما مااستثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السِّن والظفر؛ فقد اضطرب العلماء في ذلك، والله ي وقع في مذهبنا منصُوصًا: التفرقة بين المتصل في ذلك والمنفصل، فيمنعُ حصول التذكية بالسن والظفر المتصلين بالإنسان، وتحصل التذكية بالمنفصلين عنه إذا تأتت بها التذكية.. وقد وقع في بعض مانقل عن مالك المنع مطلقا.

ووقع لبعض أصحابنا مايشير إلى صحة التذكية مطلقا إذا أمكنت بهما، فمن منع على الإطلاق أخذ الحديث على عمومه، لاسيا والإشارة للتعليل فيه بالعظم تدل على المساواة بين المتصل والمنفصل لكون السن عظماً في الحالين.

وأما الإجازة على الإطلاق فيحُمل الحديث على أن المراد به سن يصغر عن التذكية به، ولا يُسلّم القولُ بالعموم فيه، وكذلك يُدعى التخصيص في التعليل فنقول (٥):

لما عُلَم أن العظم لاتتأتى به الذَّكاة، وأن ذلك مما يعلمونه أحال التعليل عليه.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٦٨).

<sup>(</sup>٢) الليط: هي: قشور القصب.

<sup>(</sup>٣) ووهصناه: رميناه رميا شديدا. وقيل: أسقطناه إلى الأرض. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٦٨).

<sup>(</sup>٤)راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٦٨).

<sup>(</sup>٥) هكذا في نسختي د، ز، وفي ح: ندعى ـ بالنون، وكذلك فنقول.

وأما المنصوص من المذهب: فهو التفرقة وكأنه يرجع إلى هذا القول الآخر الذى هو الإجازة على الإطلاق؛ لأن المجيز على الإطلاق يشترط كون التذكية مُتَأتيّة بها، ولكنه لم يعين وجه التَّأتِّى وعيَّنه في المنصوص؛ فرأى أن كونه متَّصلا يمنع من التأتِّى وعيَّنه في المنصوص؛ فرأى أن كونه متَّصلا يمنع من التأتِّى ومنفصلا لا يمنع منه؛ فلهذا فرق بينها.

وأما العظم فتجوز التذكية به إذا أمكن ذلك، ولم أرفيه نَصَّ خِلافٍ.. وتعليل النهى في الحديث به يقتضى أن يقال فيه ماقيل في السِّن.

وقد كان بعض شيوخنا يشير إلى هذا ويجُريه مجَرى السن وَيعتَلُّ بها ذكرناه من التعليل به في الحديث.

. فإن قيل: فهاوجه أمره صلى الله عليه وسلم الذابح هاهنا بالعجلة؟.

قيل: يحتمل أن يكون ذلك لأن الحديد يجُهَزِّ القتل لحدَّته وغيره لايفعل ذلك؛ فإذا لم يسرع الذبح به (١) خشى أن يقتل الذبيحة بالضغط والخنق؛ فكان الأحوط الإسراع في الفعل.. وهذا يظهر صوابه للحس.

وأما قوله: «فندَّعلينا يعبر منها فرماه بسهم فحبسه» (٢٠).

فقد اختلف الناس في الإنس إذا توحس حتى صارغير مقدورٍ عليه؛ فمذهب مالك: ألا يَذكّى إلا بها تُذكى به الإنسية. والحجة له استصحاب الأصل الذي كان عليه قبل استيحاشه، ولأن الأحكام باقية عليه كبقاء الملِّك إلى غير ذلك، فكذلك يجب أن يبقى عليه حكم المنع من التذكية بالعقر.

وأما أبوحنيفة والشافعى فإنها أخرجاه عن الأصل ورَأَيا تذكيته بها يذكى بنه الوحش إعتبارا بالحالة، التى هو عليها ووجود العلة التى من أجلها أبيح العقر في الوحش، وهوعدم القدرة عليه، وكذلك هذا المتوحش فقد صار غير مقدور عليه، واعتمد على هذا الحديث. وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) هكذا في ز،ح. وفي د: فإذا لم يسرع الذبح خشِي .

<sup>(</sup>٢) قوله: «فندعلينا بعير منها فرماه بسهمه فحبسه وتقدير هذا: فرماه.

«إن لهذه الإبل أوابدكا وابد الوحش؛ فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا»(١) فقد أباح صلى الله عليه وسلم اصطياد البعير إذا نَّد بالرمي.. وهذا نفس مأقالاه.

وقد قال بعض أصحابنا في الانفصال عن هذا: إن الحديث خبر عن فعلة واحدة لايدري كيف وقعت؟،

وجوابه صلى الله عليه وسلم محال عليها فيقع في جوابه من الاحتمال ماوقع فيها.

ويحتمل أن يكون (٢) هذا البعير حسه السهم ولم يقتله، فكأنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم: أن حبسه بالرمى وغيره مما فيه ألم له (٣) وتعريض لقتله (٤) يجوز لاعلى أنه تحصل التذكية به، وإذا احتمل الحديث سقط التعلق به.

وقد يتعلق المخالف بها خرجه الترمذي عن رجل ذكره «قلتُ: يارسول الله أما تكون الذكاة إلافي الحلق واللَّبة؟. قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك»(٥).

قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة.

وهذا الحديث لم يُسلِّم بعض أصحابنا ثبوته. وقال بعضهم: يكن أن يراد به الصيد الذي لايقدر عليه؛ فكأنه صلى الله عليه وسلم فهم عن السائل بقرينة الحال (١٠): أنه سأله عن صيد أراد أن يَتصَيَّده: هل لايذكَّى إلافي الحلق أو اللَّبة؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بها قال.

وأما ابن حبيب المجيز لقتل ما سقط في مهواة بالطعن في الجنب ونحوه؛ فإنه قد يحمل هذا الحديث على مثل هذا الذي انفرد بإجازته دون أصحاب مالك.. وقد ألزم على هذا الذي انفرد به جواز صيد البعير إذا نَدَّ بالعقر كما ذكرناه (٧) عن المخالف.

وقد لايلزمه ذلك؛ لأنه إذا سقط في مهواة تبقَّناا تلفه؛ فقد يُبيحُ صيانة المال عن

<sup>(</sup>١)راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) من ز، ح. وفي د: ويحتمل هذا البعير.

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز، ح. وفي د: المزلة.

<sup>(</sup>٤) هكذا في د. وفي ز،ح: لتلفه.

 <sup>(</sup>٥) خرجه الترمذ في كتآب الأطعمة في باب ماجاء في الذكاة في الحلق واللبة.
 وفي أبي داود في كتاب الأضاحي باب ما جاء في الدبيحه المردية.

<sup>(</sup>٦) هكذا في د. وفي ز، ح: حال.

<sup>(</sup>٧) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: حكيناه.

التلف هذا النوع من التذكية. والبعيرإذا نَدَّ قد يعود إلى التأنس وإلى المِلْك، كما كان أول مرة فذكى ذكاة الإنسية.

وقد يُتَحَيَّل عليه قبل أن يعود بنفسه حتى يحصل سليها، أو جريحا جرحا يُؤمن عليه معه؛ فيذكى حنيئذ ذكاة الإنسية، ولا يلزمه عندى أن يقول فيها نَدَّما قاله المخالف.

وأما قوله عليه السلام: «أعجل وأرنى»(١). فإن هذه اللفظة تفيد قريبا من معنى الأولى(٢)، وهي بمعنى النشاط والسرعة من قولهم: أرنَ المهرُيأرن.

وقال بعض أهل اللغة: صوابه أن يكون مهموزا.

وقوله عليه السلام: «أوابد كأوابد الوحش».

فإن الأوابد التي [قد] (٣) تأبدت: أي توحشت ونفرت من الإنس، وقد أبكتُ تِـَأبدُ، وتأبدَّتِ الديارُ توحشَّتْ وخلت من قطانها. ومنه قولهم: جاء بآبده. أي: بكلمةٍ أو بخصلة ينفر منها ويستوحش. قال ابن الأنبارى: وقد أبَّد الشاعر: إذا أتى بالعويص في شعره ومالايكاد يُعرف معناه وهي أمثال . مؤبدة.

إذا كانت وحشية مُعتاصةً على المخرج لها والباحث(٤) عنها.

وأما قوله: «وُيذَّكي باللِّيط». قال عيسى: الليطة: فِلْقة القصبة. والشفيرة: فلْقة العصا، والضَّرِزُ(٥) فلقة الحجر فكل ما ذبح به من هذا فلا بأس به إذا قطع الأوداج والحلقوم. قال: والشِّظاظ: عود محدد الطرف، والذكاة به جائزة في حال الضرورة.

وأما قوله: «وَهَصْناه» (٢) فإن الحديث: «إلا وهَصَهَ الله إلى الأرض» (٧).

قال بعض أهل اللغة: أي حطَّه ودقَّه, يقال: وهصت الشيء ووقصته ووطسته (^^).

<sup>(</sup>١) راجع (صفحة ٣٢٨ من هذا الجزء هامش (٢).).

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي ز، ح: الأول.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من د وساقطة من ز، ح.

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: والباعث وما أثبت هو الأصوب.

<sup>(</sup>٥) هكذا في نسختي د، ز، وفي ح: الظرر،

<sup>(</sup>٦و٧) راجع (ص ٣٢٨ هامش (٣).).

<sup>(</sup>٨) هذا الحديث قد يكون بما أشار إليه ابن الأثير عن الغريبين للهروى وهو حديث عمر: «أن العبد إذا تكبر وعدا طوره وهصه الله إلى الأرض، ولعله: إلا وهصه الله إلى الأرض.

ومنه الحديث: «إن آدم عليه السلام حين أُهبط من الجنة وهَصَه الله إلى الأرض. » قال أبوحزة: رُمَى رَميًا عنيفاً. وكل من وضع قدمه على شيء فشدخه فقد وهَصَه.

[باب بيان ماكان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه و إباحتة إلى متى شاء].

وقوله: «كُنَّا لانمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأكل منها وَنتزوَد (١).

قال الشيخ: جهور الفقهاء على أن الأكل من الأضحية غير واجب. وشذَّ بعضهم فأوجب الأكل منها لظاهر هذه الأوامر.. والجمهور. لما كانت عندهم جاءت بعد الحظر ميلت على الإباحة كقوله تعالى. ﴿ وإذا حَلَلْتُمُ فاصْطَادوا ﴾ (٢) و ﴿ فإذا قَضِيتِ الصَّلاةُ فانْتشِرُوا ﴾ (٢).

قال الشيخ: خرَّج مسلم في حديث لحوم الأضاحي: «حدثنا محمد بن مُثَنَّى، حدثنا عبد الأعلى. حدثنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري(٤) هكذا عند أبي العلاء.

وأما عند الجُلودي والكسائي فهو: «حدثنا ابن مثَنَّي، حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد» (٥) فزاد في الإسناد قتادة.

قال بعضهم: الصواب عندى ماعند أبي العلاء.. وكذلك خرجه الدمشقى في كتاب

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٧٢).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة أية: ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة آية: ٣.

<sup>(</sup>٤) من ح، ز وساقطة من د.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٧٣).

(الأطراف(١١)) عن مسلم عن محمد بن مثنَّى عن عبد الأعلى عن سعيد عن أبي نضرة، ليس فيه: عن قتادة (٢).

## [باب الفَرَع والعَتيرة]

قوله عليه السلام: «لافرعَ ولا عتيرة»(٣).

أما الفرع فقد فسره مسلم بأنه أولُ النتاِج في سياق الحديث كان: ينتج لهم فيذبحونه. قال غيره: يذبحونه لآلهتهم. قال أبو عبيد عن أبي عمرو<sup>(1)</sup>: الفَرَعُ والفَرَعَةُ \_ بنصب الراء \_ هو أول ماتلده الناقة، وكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم فنهي المسلمون عن ذلك.

وقد أفرع القوم إذا فعلت إبلهم ذلك.

وقال شَمِرُ: قال أبو مالك: كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مائة قدم بكرا فنحره لصنمه فذلك الفرع.

وذكر أبو عبيد تفسير العتيرة التي ذكر أنها الرجبية: ذبيحة كانت تذبح في رجب

(۱) قامت طائفة من المحدثين وعملوا ما يسمى بكتب الأطراف وطريقتهم فيها أن يذكروا طرفا من الحديث يدل على بقيته، ثم هم يجمعون أسانيده.. إما على وجه الاستيعاب، وإما مقيده بكتب مخصوصة و إليك بعض هذه الكتب: أ\_أطراف الصحيحين للحافظ إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقى سنة ٤٠٠ هـ، وأطرف الصحيحين لأبى محمد خلف بن محمد الواسطى المتوفى سنة ٤٠٠ هـ.

قال الحافظ ابن عساكر: وكتاب خلف أحسنها ترتيبا ورسما وأقلهما خطأ ووهما.. ويوجد بدار الكتب المصرية في أربعة مجلدات، وأطرفهما أيضا لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني المتوفي سنة ٢٣٠ هـ.

بربود بمناها و طرعها يستد و القاسم على بن الحسن المعروف بابن عساكر الدمشقى المتوفى سنة ٥٧١ هـ.. ب\_ أطراف في السنن الأربعة لأبي القاسم على بن الحسن المعروف بابن عساكر الدمشقى المتوفى سنة ٥٧١ هـ.. في ثلاثة مجلدات مرتبا على حروف المعجم، واسمه الإشراف على معرفة الأطراف.

ج\_ أطراف الكتب الستة لمحمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة ٥٠٧ هـ .. ولما كان كتاب مشتملا على أوهام كثيرة وترتب مختل الحديث الحافظ شمس الدين محمد بين على بن الحسين الحسيني الدمشقى المتوفى سنة ٧٦٥ هـ، ورتبه أحسن ترتيب.

راجع (كشف الظنون ١: ٨٥ ف ٩٢ و الحديث والمحدثون ٤٣٣ و ٤٣٤ للدكتور محمد محمد أبو زهو سنة ١٩٥٨).

(٢) وتما يؤكد صحة ما عند الجلودي والكسائي بأن سند أبي العلاء قد سقط منه قتادة عن أبي نصرة أن المنذر بن مالك بن قطعة بكسر القاف وسكون المهملة العبدى العوف بفتح العين أبو نضرة البصرى عن على وأبي ذر مرسلا.. وابن عباس وطائفة وعنه قتادة، وعبد العزيز بن صهيب وجماعة. وثقه ابن معين والنسائي [وأبو زرعة وابن سعد] مات سنة ثمان ومائة هد ١٠ هد.

راجع (خلاصة تذهيب الكهال للخزرجي ص ٣٣١).

(٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٧٦).

(٤) هكذا في ز، ح. وفي دعمر.

يتقرب بها أهل الجاهلية، ثم جاء الإسلام فكان على ذلك(١) ثم نسخ بعد..

وذكر أن هذا الحديث فيما يُرى هو الناسخ لقوله عليه السلام: «على كل مسلم في كل عام أُضْحَاة وعتيره»(٢).

وذكر في موضع آخر من كتابه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الفرّع، فقال: «حِتَّ وإن تتركه حتى يكون ابن مخاص، وابن لبون زُخْرُبًا خير (٣) من أن تكفأ إنك، وتُولِّه ناقتك، وتذبحه يلصق لحمه بو بره».

فقال: الفرع أول شيء تنتجه الناقه. وكانوا يجعلونه لله عزوجل؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هو حِقُّ» ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد. وفيه من الكراهة.

أنه لاينتفع به. ألاترى قوله عليه السلام: «وتذبحه يلصق لحمه بوبره».

وفيه أيضا: أن ذهاب ولدها يرفع لبنها. ألاترى قوله عليه السلام: «خير من أن تَكْفأ إناءك». يعنى: أنك إذا فعلت ذلك فكأنك كفأت إناءك وهرقته، وأشاربه إلى ذهاب اللبن

قال: وفيه أيضا: أن يكون فجعها به فيكون إثما. ألا تراه يقول: "وُتُولِّه ناقتك». ومنه الحديث في السَّبي: أنه عليه السلام "نهي أن تُولَّه والدة على ولدها" (٥٠).

فأشار صلى الله عليه وسلم بتركه حتى يكون ابن مخاص وهو ابن سنةٍ، ثم يـذبح وقد طاب لحمه واستمتع بلبن أمه سنةً ولايشق عليها مفارقته؛ لأنه استغنى عنها.. والزُّخْزُبُّ: هو الذي غلظ جسمه واشتد لحمه.

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح. فكان ذلك.

 <sup>(</sup>۲) قال أبو داود: العتيرة منسوخة.. هذا خبر منسوخ.

راجع (سنن أبي داود أول كتاب الضحايا ٣: ٩٣).

<sup>(</sup>٣) زخزبًا: هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: زخربا . (تحريف والحديث في اللسان (زخرب) خرجه آحمد وأبو داود والنسائي والحاكم في المستدرك.

<sup>(</sup>٤) إناءك وفي نسختي د، ز: إناك وما أثبت هو الأصوب.

<sup>(</sup>٥) جاء في (النهاية لابن الأثير عن الغريبين للهروي).

# [ باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا ]

قوله عليه السلام: «من كإن ذِبْحِ يذبحه فإذا أهلَّ هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يُضحِّى »(١).

وذكر بعد هذا قال: «كنا في الحمام فاطَّلى بعضهم؛ فقال بعضهم: إن ابن المسيَّب يكره هذا أو يَنْهَى عنه. يعنى: في الأضحى؛ فلقيتُ ابن المسيَّب فذكرت ذلك له؛ فقال: ياابن أخى هذا حديث نُسى وتُركَ. حدثتنى أم سلمة رضى الله عنها قالت:

قال النبي صلّى الله عليه وسلم وذكر الحديث.

قال الشيخ: مذهبنا أن هذا الحديث لايلزُم العمل به.

فواحتج أصحابنا بقول عائشة رضى الله عنها: «كان النبى صلى الله عليه وسلم يُهدى من المدينة فَافْتِل قلائد هَدْيه، ثم لايجتنب شيئا مما يجنتب المحرم.

وظاهر هذا الإطلاق: أنه لا يحرم تقليم الأظفار ولا قص الشعر.

ومذهب ربيعة وأحمد وإسحاق وابن المسيَّب: المنع أخذا بالحديث المتقدم: ويرون:

أن النص على ماذكر فيه أولى من التمسك بالإطلاق الذي وقع من لفظ عائشة رضى الله عنها.

ومذهب الشافعي: حمله على النَّدب، وحكى عن مالك، ورخص فيه أصحاب الرأى ذكر حديث حزة و إنشاد القَيْنة له

ألاياحَمْزُ للشُرفِ النُّواء (٢).

قال الشيخ: الشَّارِفُ المسنُّ من الإبل، وكذلك النَّاب.. وجمع الشارف: شُرف. والنَّواء: السَّمان. يقال: نَوتِ الناقة تنوى إذا سَمنتْ (٣) ونَوايَةً ونَواية وهن نِواء (٣).

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٧٧).

 <sup>(</sup>٢) هذا ما أنشدته القينة لحمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه، وهو في بيت في شرب من الأنصار، فلما غته ثار إلى شارفين
مناخين إلى جنب الحجرة وهما لعلى بن أبى طالب فجب أسنمتها وبقرخواصرهما ثم أخذ من أكبادهما.
راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٥٦٨).

<sup>(</sup>٣) مابين الرقمين من د وساقط من ز.

# كتاب الأشربة

ذِكْر حديثِ أنس وكونه يَسْقى الخمر في بيت أبى طلحة يوم حُرِّمت: "وماشرابهم إلا الفضيخ: البسر والتمر. فإذا منادٍ ينادى: إن الخمر قد حُرِّمت؛ فقال لى أبو طلحة: أَهْرقها»(١).

وفى بعض طرقه: «جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا. قال: فإن الخمر قد حُرِّمت؛ فقال: ياأنس! قم (٢٠ أرق هذه القلال».

وقى بعض طرقه: «قم إلى الجرة فاكسرها فَفعَلْت»(٣).

قال الشيخ: قد حصل الاتفاق على تحريم عصير العنب التبي إذا استنبذ أن فأسكر. وأختلف الناس فيها سواه فذهب مالك والشافعي وجماعة من الصحابة والتابعين لا يحصون كثرة ثم إلى تحريم كل مسكر من أى نوع كان: مطبوخاً كان أو نيئا.

وذهب قوم من البضريين إلى قصر التحريم علي عصير العنب ونقيع الزبيب النَّىء؛ فأما المطبوخ منها، والنيء، والمطبوخ مما سواهما فحلال مالم يقع الإسكار.

وذهب أو حنيفة: إلى قصر التحريم على المعتصر من ثمرات النخيل والأعناب (٥) وتحليل ماسواهما مالم يقع فيه الإسكار (١٦)، وله في ثمرات النخيل والأعناب تفصيل؛ فيرى: أن سلافة العنب يجرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثُلثاها.

وأما نقيع الزبيب والتمرفيحل مطبوخها وإن مسَّته النار مسًّا قليلا من غير اعتبار بحد كما اعتبر في سُلاقة العنبِ وأما النَّىء منها فحرام ولكنه مع تحريمه إيَّاه لا يـوجب الحد فيه.

<sup>(</sup>۱) راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۶۸۰:۱۳ ومابعدها). وفی نسختی ده ز (ح): فقال لی : یا أبو طلحة.

<sup>(</sup>۲) من د وساقطة من ز.

<sup>(</sup>٣) هكذا في د. وفي ز، ح: «قم إلى هذه الجرة فاكسرها؛ ففعلت.

<sup>(</sup>٤) هكذا في ز. وفي د: ح: إذا أشتد فأسكر

<sup>(</sup>٥) هكذا في ز، ح. وفي د.النخيل وتحليل ما سواهما.

<sup>(</sup>٦) هكذا في دوق ز،ح: مالم يقع الإسكار.

وهذا كله مالم يقع الإسكار، فإن وقع الإسكاراستوى الجميع عند الجميع؛ فالحجة لجمهور العلماء الاستنباط من الكتاب وظواهر الآثار.

فأما المستنبط من الكتاب فإن الله سبحانه نبّه على أن علة تحريم الخمر كونها تَصُدُّ عن ذكر الله وعن الصلاة، وتوقع العداوة والبغضاء على حسب ماقال الله عَزَّمن قائل: ﴿إنها يُريد الشيطانُ أن يُوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدَّكم عن ذكر الله وعن الصلاة ﴾(٢) وهذا المعنى بعينه موجود في كل مسكر على حد سواء لا تفاضل بين الأشربة فيه، فيجب أن يكون حكم جميعها واحدا.

فإن قبل: إنها يتوقع هذا في الإسكار المغيرِّ للعقل، وتلك حالة اتفق الجميع على منعها.

قلنا: قد اتفق الجميع على منع عصير العنب وإن لم يسكر؛ وقد علل البارى عزوجلَّ عريمه بهاذكرناه؛ فإذا كان ماسواه فى معناه؛ فيجب أن يجرى فى الحكم مجراه، وصار التحريم للجنس، وعُلِّل بها يحصل من الجنس على الجملة، وهذا وجه صحيح.. هذا مأخذ التعليل من تنبيه الشرع. وتلقَّى التعليل من سياق التنزيل أولى وآكد من سائر ما يتعلق به فى هذا النوع..

وللتعليل مأخذ ثان وهو: أنانقول إذا شُربت سُلاقبة العنب عنداعتصارها ولم تشتد وهى حلوة (٢) فهى حلال إجماعا؛ فإن اشتدت وغلت وأسكرت حرمت إجماعًا؛ فإن تخلّلت من قبل الله سبحانه حلت أيضا؛ فنظرنا إلى تبدل هذه الأحكام وتجددها عند تجدد صفات وتبدها، فأشعر ذلك بإرتباط الأحكام بهذه الصفات، وقام هذا مقام النطق بذلك؛ فوجب جعل ذلك علة وحُكِمَ بكون الشدة والإسكار علة للتحريم لما رأينا التحريم يؤجد بوجودها ويفقد بفقدها، وإذا وضح ذلك ثبت ما قلناه هذه إحدى الطريقتين عما عليه الجمهور (٣).

والطريقة الأخرى الأحاديث الكثيرة منها: ماذكره مسلم كقوله صلى الله عليه وسلم: «كلُّ مُسكرحرام».

· وقوله: «نهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة». وقوله: «كل مسكر حرام» وإن على

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية: ٩١

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د، ز. وفي (ح): من تصحيح ما عليه الجمهور.

الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيَه من طينة الخبّال.قالوا: يارسول الله وما طينة الخبال؟. قال: عَرَق أهل النارأو عصارة أهل النار»..

وقوله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر خرُّ وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فهات وهو يُدُّمنها لم يتب لم يشربها في الأخرة..

وقوله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر خر وكل خر حرام(١)».

والحديث الذى بدأنا بذكره: أنها حُرِّمت وماشرابهم إلا الفضيخ، وبادر الصحابة رضى الله عهم لإراقته عند نزول التحريم وهم أفهم عن الله تعالى بقوله: وقد شاهدوا التنزيل، وحاضروا الرسول واللغة لغتهم واللسان لسانهم، والتحريم نزل، وهذا شرابهم وهذا كله واضح جلى.. وهذه الأحاديث كلها التي خرَّجها مسلم تَردُّ على المخالف من كل وجه؛ لأنهم إن منعوا التسمية حتى لا يتعلق بظاهر القرآن فقد قال صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر خروكل خرحرام»؛ فهذا إثبات للتسمية، ومبادرة الصحابة لإراقة الفضينح عند نزول الآية يَدُّل أيضا على إنطلاق التسمية عندهم على ماأراقوه.

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر: أما بعد؛

فقد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب، والتمر، والعسل، والحنطه، والشعير.. والخمر: ماخامر العقل.. والحديث مشهور ولأن الاشتقاق يوجبه لأن الخمر مشتق من التغطية.. ومنه سمى خار المرأة. ومنه.. خَرِّوا الإناء. أي: غطُّوه. ودخل في خار الناس. أي في كثرتهم حتى غطُّوه، فقد ثبت انطلاق التسمية من جهة الاشتقاق.. ومن جهة فهم الصحابة، ومن جهة نص الحديث الذي ذكرناه.

وفى الترمذى وأبى داود عن النبى صلى الله عليه وسلم: "إن من الحنطه خمَّرا ومن الشعير خمَّرا ومن التمر خمَّرا ومن العسل خمَّرا»(").

وزاد أبو داود: «و من الذرة، ولكن أنهاكم عن كل مسكر وهذا يؤكد مانحنن فيه.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ ص ١٥٨٧).

<sup>(</sup>٢) جاء في مسند أحمد عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الحنطة خمرا ومن التمر خمرا ومن الشعيرخرا ومن الزبيب خمراه.

<sup>(</sup>٣) راجع (سنن أبي داود ٢ : ١١٨ ـ وأخرجه الترمذي في كتاب الأشربة في باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر - ٤ : ٢٩٧).

# [ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمرحرام ]

فيه:

وخَّرج مسلم: سئل عن البِتُع من العسل والمُزِر من الشعير؛ فقال: «كل مسكر حرام» (۱) ولا وجه لتعسُّفهم مع هذا كله، وجملهم بعض هذه الظواهر على أن المراد القدر الذي يقع به الإسكار، وأن قوله: «ما أسكر (۲) كثيره فقليله حرام». يعنى: قليل ما يقع به الإسكار؛ لأن هذا خروج عن الظاهر. وقال: «كل مسكر».. وهذه إشارة لجنس الشراب ولم يقل: كل إسكار.

وقد خرَّج أبوداود: «كل مسكر حرام» وماأسكر منه الفَرقُ فمل الكف منه حرام. وتحديده بمل الكف يمنع من تأويلهم ويبعده، ويستدل أيضا بنهيه عن الخليطين، وعن الانتباذ في الأوعية وماذك إلا نحافة أن يبلغ الإسكار وإن لم يتحقق فيها، ولو كان التحريم معلقاً بالسكر خاصة والقليل الذي لايسكر حلال لم يكن في النهي عن الخليطين والأوعيه معنى يُعلل به ويصير كالشرع الذي لا يعلل. وإن تعلقوا بها خرجه مسلم: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة» (٣).

قلنا: قد قدمنا مايدل على أنها تكون من سواهما فلا بد من حمل هذا الحديث على أن المراد به: الخمر المستعمل عندكم، أو مايقرب من هذا المعنى، لئلا تتعارض الأحاديث.. وإن تعلقوا بقوله عز وجل: ﴿تَتَخذُون منه سكراً ورزقًا حسنا﴾(٤) ففيه (٥) ثلاثة أجوبة.

أحدها: أن يكون ذلك زمن إباحتها.

والثاني: أن يكون السكر والخل أوغيره مما يباح.

والثالث: أن يكون نبة على المنفعة وإن لم تكن محللة بدليل تخصيصه الرزق بوصفه المحسنا،

وأما قوله عليه السلام في كتاب مسلم: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» (٢٠). فإن نتيجة هاتين المقدمتين: أن كل مسكر حرام.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: صفحة ١٥٨١).

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي ح: «كل ماأسكر كثيرة. إلخ.

<sup>(</sup>٣) راجع (صخيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل أية: ٦٧.

<sup>(</sup>٥) هكذا في (ح): ففيه وهو ماأثبت وفي د: فعنه.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٥٨٨).

وقد أراد بعض أهل الأصول أن يمزج هذا بشيء من علم أصحاب المنطق فيقول:

إن أهل المنطق يقولون: لايكون القياس ولاتصح النتيجة إلا بمقدمتين؛ فقوله: «كل مسكر خمر» مقدمة لاتنتج بانفرادها شيئا. وهم يسمون اللفظة الأولى من المقدمة موضوعا.

واللفظة الثانية: محمولا بمعنى: أن اللفظة الأولى وضعت لأن تحمل الثانية عليها؛ فيكون المحمول في المقدمة الأولى: هو الموضوع في المقدمة الثانية، وتكون النتيجة موضوع المقدمة الأولى ومحمول الثانية؛ فيصير: كل مسكر حرام ويجعل أصحاب المنطق هذا أصلا يسهلون به معرفة النتائج والقياس.

وهذا وإن اتفق لهذا الأصولي هاهنا، وفي موضع أو موضعين في الشريعة فإنه لا يستمر في سائر أقيستها.

ومعظم طرق الأقيسه الفقية لايسلك فيها هذا المسلك، ولا يعرف من هذه الجهة. وذلك أنا مثلا لوعللنا تحريمه صلى الله عليه وسلم التفاضل بالبر (۱) بأنه مطعوم كما قال الشافعي لم نقدر أن نعرف هذه العلة إلا ببحث وتقسيم. فإذا عرفناها (۲) ؛ فللشافعي أن يقول حينئذ: كل سفر جل مطعوم وكل مطعوم ربوي. فتكون النتيجة: السفر جل ربوي على (۳) حسب ماقلناه من كون النتيجة من موضوع الأولى ومحمول الثانية ، ولكن هذا ما يفيد الشافعي فائدة، لأنه إنها عرف هذا وصحة هذه النتيجة بطريقة أخرى؛ فلما عرفها من تلك الطريقة أراد أن يضع عبارة يعبرها عن مذهبه، فجاء بها على هذه الصيغة، ولوجاء بها على أي صيغة أراد عا تؤدى عنه مراده لم يكن لهذه الصيغة مزية عليها.. وإنها نبهنا على ذلك لما ألفينا بعض المتأخرين صنق كتابا أراد أن يرد فيه أصول الفقه لأصول علم المنطق.

وقد وقع في بعض طرق مسلم: «كل مسكر حرام».

وهذه نتيجة تَيْنِكَ المقدمتين من غيرأن تذكرا وتانك المقدمتان ذكرتا في طريق أخُرى من غيرنتيجة.

<sup>(</sup>١) مكذا في د. وفي ح: في البرُ.

<sup>(</sup>٢) هكذا في د، ح. وفي ز: عرفنا هذا، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٣) الشافعي هنا لايستدل بكل مطعوم؛ فإنه الشرع حد الربا في مطعومات معينة، ولا قياس فيها فيه نص.

وفى طريقة ثالثة: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام»(١١).. وهذا ذُكر فيه إحدى المقدمتين مع نتيجتها لو اجتمعتا .. وهذا يشعر بأن الشرع لا يلتفت إلى الناحية، التي نحا إليها هذا المتأخر.

### [ باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين ]

وذكر مسلم بعد هذا: أنه صلى الله عليه وسلم: «نهى أن يُنْتبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينتبذ البسرو التمر جميعا »(٢).

وفي بعض طرقه: «من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فرداً أو تمرا فردًا، أو بُسراً فرداا «<sup>(٦)</sup>

وقد اختلف العلماء في الخليطين ومذهبنا النهى عنهما.

وبعض المتقدمين من أصحابنا يُشدّد في ذلك ويُعاقِب عليه.. وبعض المتأخرين منهم من يُشير إلى ألاَّ يبلغ به ذلك.. وقد يتعلق من يُرخِّص في ذلك بقول عائشة رضى الله عنها: أنه صلى الله عليه وسلم ( كان ينبُذ له زبيب، فيُلقَى فيه تمر، أو تمر فيلقَى فيه زبيب (٤٠).

وهذا إذا كان الخليطان كل واحد منها لو انفرد صار منه نبيذ. فأما إذا كان أحدهما لو انفرد لم يَصْر منه نبيذ؛ فاضطرب المذهب في ذلك في مسائل ذكروها.

وكَذلك ذكر مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم: "نهى عن الدُّباء والحُنتَمِ والمزفَّت والنفير (٥٠)» وبالنهى عن الإنتباذ في الأوعية التي ورد النهى عنها.

قال مالك رضى الله عنه: وأجاز ذلك ابن حبيب فقال: لم يكن بين نهيه عن ذلك وإباحته إلاجمعةً.

وقد ذكر مسلم: « نهيتكم عن الظروف و إن الظروف أو ظرفا لائجُل شيئا ولا يُحُرِّمه، وكل

<sup>(</sup>١) الحديث: «كل مسكر خر، وكل مسكر حرام؛ ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة. هذا الحديث: أخرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنها في كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ : ١٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٥٧٤).

<sup>(</sup>٤) راجع (سنن أبي داود ٢: ٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٥٧٧).

مسكر حرام»(١) فنهاهم عنه عليه السلام أوَّلاً حماية للذَّريعة؛ لئلا يقع الإسكارلكون هذه الأوعية مُعينة عليه، وأباح مرة، ووكَّلهم إلى أمانتَهم؛ ولهذا قال في آخره: وكل مسكر حرام.

وأماما وقع في الحديث الذي قدمناه أولاأنه لما جاء رجل بتحريم الخمر أرا قوها وكسروا الجرار؛ فإنه إن كان التحليل ثابتا عندهم بالشرع المقطوع به، فإن هذا قبول نسخ من خبر الآحاد..

وقد قدمنا: أن الإجماع على منع النسخ به بعد زمن النبى صلى الله عليه وسلم، وأن بعض الأثمة زعم: أن النسخ كان يجوز به فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم.. هذا على أنه قد يتأول (٢) الأمر فى ذلك على تأويلات يصح بها (٣) مافعلوه مع منع النسخ.

## [ باب تحريم تخليل الخمر ]

وأما ماذكره مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الخمرتتخذ خَلاً؛ فقال: «لا»(٤) وقد اختلف الناس في تحليلها؛ فمنعه قوم. والمشهور عندنا: أنه مكروه فإن فعل أكُلتُ وقال بعض أصحابنا: لاتؤكل.. وهذا الحديث حجة في النهي.

وقد خَّرِج مسلم في حديث الفضيخ: حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن عُلَّية أخبرنا (٥٠) عبد العزيز بن صُهيب قال: سألوا أنس بن مالك عن الفضيخ (٦).

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ صفحة ١٩٨٣).

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي ح: يتناول. وما أثبت هو الأصوب.

<sup>(</sup>٣) هكذا في د. وفي ح: معها.

<sup>(</sup>٤) راجع: صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٣: ٣٧٣٣.

<sup>(</sup>٥) الفرقّ بين حـدّثنا وأخبرنا هو: أن حـدثنا لا يجوز إطلاقـه إلا لما سمعه من لفـظ الشيخ خاصة.. وأخبرنـا لما قرىء على الشيخ. وهذا الفرق هو مذهب الشافعي وأصحابه، وجمهور أهل العلم بالمشرق.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١: ٢١). (٦) الفصيخ: هو أن يفضخ البسر ويصب عليه الماء، ويتركه حتى يغلي.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٥٧١)، وفي اللسان (الفضيخ: عصير العنب، وهو أيضا شراب يتخذ من البسر المفضوخ وحده من غيران تمسه النار.

ووقع فى بعض النسخ: حدثنا يحيى بن يحيى (١) بدل يحيى بن أيوب، وهو وهُمُ. ووقع فى أصل ابن ماهان: حدثنا ابن عُيينة (٢) بدل آبن عُلية وهو وهم. والصواب ابن عُلية.. نبَّه عليه عبد الغنى وقال: ليس عند ابن عُيينة عن عبد العزير بن صُهيب شيء.

وخرج مسلم فى (الأشربة) أيضا: «حدثنا ابن أبى شيبة وابن أبى عُمر قالا: حدثنا سفيان عن سليهان الأحول عن مجاهد عن أبى عياض عن عبد الله بن عَمْرو(٢) وقال: لما تهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النببذ فى الأوعية، الحديث.

هكذا عند ابن ماهان.. ووقع في النسخة عند أبي العباس الرازي عن عبد الله بن عُمر. يعني ابن الخطاب رضي الله عنه.

قال بعضهم: هكذا عند السِّجِزى والكسائى كلهم قال فيه: عن عبد الله بن عُمر بن الخطاب.. والمحفوظُ لعبد الله بن عمرو بن العاص. وكذلك جعله الحُميدى وابن أبى شيبة عن سفيان بن عُييْنة في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص.

وخرج مسلم أيضا في حديث تَغِطية الإناء: «حدثنا عمرو الناقد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الليثُ حدثنا (3) يزيد بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن جعفر.. هكذا (6) إسناده عن الرازى والكسائى.

وفى النسخة المقروءة على الجُلُودى: «حدثنى يزيد بن عبد الله ويحيى ين سعيد ـ بواو العطف ـ وكذلك عند ابن ماهان.. والمحفوظ فى هذا الإسناد: الليث عن يزيد عن يحيى وهكذا خرجه أبومسعود عن مسلم (1).

<sup>(</sup>١) يحيى بن يحيى بن قيس السبائى الغسائى أبو عثمان الدمشقى الإمام عن ابن المسيب، وعنه ابنه هشام، وابن عيينة. وثقه ابن معين توفى سنة ١٣٤ هـ أربع وثلاثين ومائة، وقيل: سنة ثلاث وثلاثين. وقيل: سنة ست وثلاثين كذا فى (التهذيب).

<sup>(</sup>٢) وابن عيبنة يروى عن عبد العزيز؛ لكن ابن رفيع - بضم الراء المهملة وفتح الفاء - فربها كان - ابن صهيب - وهما من المازرى. وبهذا يستقيم السند ولا يكون فيه وهم كها قال المازرى. راجع (خلاصة تهذيب الكهال ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تجقيق عبد الباقي ٣: ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) راجع (ماسبق في صفحة ١٨٣ و ٢٦٩ من هذا الجزء).

<sup>(</sup>٥)راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٩٨٠).

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ٢٠١٤).

وخرج مسلم أيضا في حديث التَّنفُّس في الإناء: «حدثنا ابن أبي عمر حدثنا الثَّقفِيُّ عن أيوب عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتاده عن أبيه (١).

قال بعضهم: هكذا رُوِيَ إسناده مجوَّدًا.

ووقع فى النسخة عن الجُلُودى فيه وهم قال: عن يحيى بن أبى كثير عن عبد الله عن أبى قتادة. وليس هذا بشىء، وإنها هو عبد الله بن أبى قتادة (٢)، واتفق الرازى مع الكسائى وابن ماهان على الصواب.

## [باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يَصِّر مُسكرا]

وقوله: «فلما فرغ من الطعام أَماتَتُهُ فسقته»(٣).

وقع في بعض النسخ «أماتَتْهُ» بتاءين كل واحدة منها معجمة باثنتين فوقها.

وفى بعض النسخ: «أماثته» بالثاء المعجمة ثلاثا وتاء بعدها معجمة باثنتين. ومعناه: أذابته. يقال: ماث الشيء يميثه ويموثه موثانا: أذابه؛ ولكن ابن السّكيت حكاه ثلاثيا، والذي وقع في الحديث هاهنا رباعيا(٤٠).

وقوله: (فَحْمَةُ العشاء)(٥).

أى: سواده. «والفواشي»: البهائم هكذا فسره بعض الناس.

### [باب آداب الطعام والشراب وأحكامهم]

ذكر: أنه صلى الله عليه وسلم: نهى عن الخِتنَاثِ الأسقية (٢)، وفسره بأن يقلب رأسها ثم يشرب منها(٧).

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د، ز. وراجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ٢٠٢٨).

<sup>(</sup>٢) وفي الخلاصة ذكرمايلي:

ليس فيه وهم كها زعم المازري فقد قبال صاحب الخلاصة: أنه يروى عن عبد الله بن أبي قتادة، كها جاء في التهذيب وعبد الله بن أبي قتادة يروى عن أبيه، وعنه عبد العزيز بن رفيع و(ليس ابن صهيب) كها ذكر المازري.

راجع (خلاصة تذهيب الكهال للخزرجي ص ۱۷۸ و ٣٦٧). (٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ٢٠٠٦).

<sup>(</sup>٤) هُكَذَا في ز، ح. وفي د: رباعي.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ٢٠١٣).

<sup>(</sup>٦) راجع (صبحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ٢٠١٣).

<sup>(</sup>٧) هكذا في ح، وفي نسختي د، ز: منه والصواب ما أثبت.

قال الشيخ : أصل هـنه الكلمة من التكسر والتثني واللِّين. ومنه سُمى الرجل المتشبه بالنساء في طبعه وكلامه: نُخَنثاً. لتكسُّر ولين معاطفه.

ويحتمل أن يكون نهى عنها (١) لئلا ينال الشارب أذًى (٢) مما يكون في الماء ولا يشعر به لأنه يشرب مالا يبُضر، أو يكون ذلك لأنه يغير رائحة السقاء بما (٣) يكتسبه من نكهة الشارب.

# [باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق يرضاه بذلك ، ويتحققه تحققا تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام].

قال الشيخ: خرَّج مسلم في (كتاب الأطعمه):.

«حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن أبى عن أبى عن أبى عن أبى عن أبى هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ذات ليلة، فإذا هو بأبى بكر وعُمر»(١) الحديث.

#### ثم عقب بعده:

حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو هشام (٥). يعنى المغيرة بن سلمة: حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا يزيد بن كيسان حدثنا أبو حازم. قال: سمعت أبا هريرة الحديث. هكذا رُوِى هذا الإسناد الثانى مجوَّدًا عن أبى أحمد الجُلُودى من طريق السِّجْزِى وسقط عنه في رواية أبن ماهان والرازى رجل، وهو عبد الواحد بن زياد (١) ولا يتصل السند إلابه، كذلك خرَّجه أبو مسعود عن مسلم عن إسحاق عن مغيرة عن عبد الواحد عن يزيد عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز، ح: عنه.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د، ز. وفي (ح) : لما يكون.

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د، ز. وفي حَ. ما.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقى: ٣: ٢٠٣٨).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ٢٠٣٨).

<sup>(</sup>٦) عبد الواحد بن زياد: الإمام الفقيه أبو بشر، ويقال: أبوعبيدة العبدى مولاهم البصرى.. حدث عن كليب بن وائل وحبيب بن أبى عمرة وعاصم الأحول، وعبارة بن القعقاع والأعمش ومختار بن فلفل وعتبة. وعند: أبو داود وعفان وأبو مسدَّد، وعبيد الله القواريرى، ويحيى بن يحيى وقتيبة وخلق. وثقه أحمد وغيره.

وأما ابن حبان فقال: ليس بشيء. قلت: كان عالما صاحب حديث، وله أوهام لكن حديثه محتج به في الكتب. قال الفلاس وغيره: توفى عام ١٨٦ سنة هي وقال أحمد بن خليل مات سنه ١٨٧ هه. . راجع (تذكرة الحفاظ ١: ٢٥٨).

قال الشيخ: قال بعضهم: والذي عند ابن ماهان خطأ بينِّ.

قال البخارى: مغيرة بن سلمة أبو هشام سمع عبد الواحد بن زياد، ووهَيْباً، ومروان الفزارى. مات سنة مائتين.

# كتاب الأطعمة

#### [ باب كراهية الشرب قائما ]

ذكرنهيه صلى الله عليه وسلم «عن الشرب قائما». وفي بعض طرقه: «لا يَشْربنَّ أحد منكم قائما فمن نَسِي فَلْيَسْيَقي» (١).

#### [ باب في الشرب من زمزم قائما ]

وفي بعض طرقه: «سَقيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم (٢٠).

قال الشيخ: اختلف الناس في الشرب قائما؛ فأجازه عمر وعثمان وعلى، وجمهور الفقهاء رضى الله عنهم ومالك بن أنس، وكرهه قوم لهذا الحديث المذكور في كتاب مسلم.

وحجة الجمهور قوله هاهنا: «شَربَ من زمزم وهو قائم»("). وما أخرجه البخارى والترمذى وأبو داود عن على رضى الله عنه «أنه شرب قائما». وقال: إن اناسًا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإنى رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتُمونى فعلت.

وقد قال بعض شيوخنا: لعل النهى منصرف لمن أتى أصحابه بهاء وبادر لشربه قائما قبلهم استبدادا به وخروجًا عن الأحسن من كون ساقى القوم آخرهم شرُبًا.

وأيضا فإن في حديث أبي هريرة «فمن نِسي فليستِقيء» ولا خلاف بين أهل العلم: أن من شرب قائم اناسيا فليس عليه أن يَسْتقِيء.

وقال بعض الشيوخ: والأظهر أن هذا موقوف على أبى هريرة، ولاخلاف في جواز

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٠١).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٠٢)

<sup>(</sup>٣) راجع (صفحة ٢١٥).

الأكل قائما(۱). رإن كان قتادة قال: قلنا فالأكل قال: ذلك شَرِّا و أخبث ولكن هكذا(۱) حكى بعض شيوخنا: أن الاخلاف في جواز الأكل [قائم] (۱) فالذي يظهر لى أن الأحاديث الواردة بشربه صلى الله عليه وسلم قائما تدل على الإباحة والجواز.

قلنا بتعدى(٤) أفعاله.

ويحمل حديث النهى على جهة الاستحسان والحث على ماهو أولى وأجمل، أويكون لأن في الشرب قائما ضررًا مافكره من أجله وفعله عليه السلام لأمنيه منه.

وعلى هذا التَّأويل يكون قول عليه السلام: «ومن نِسَى فلْيسِتقىء »(٥) محملة على أن ذلك حرك منه خلطاً ١٦) يكون الشفاء منه في قيئه.

وقد قال النَّخِع ُ (٧) في النهي عن ذلك: إنها ذلك لـدَآِء في البطن. وهذا نحو ماقلناه. هذا الأظهر عندي إن كان لابد من بناء الحديثين.

## [باب كراهة التنفس في نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثا، خارج الإناء]

ذكر: أنه صلى الله عليه وسلم «كان يتنفس في الشراب ثـلاثا ويقول: إنـه أروَى وأبْراً وأمرأ»(^).

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: والأكل.

<sup>(</sup>٢) هكذا في زوح. وفي د: هذا والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من ح. وساقطة من نسختي د، ز.

<sup>(</sup>٤) هكذا في زاح . وفي د: تتعدى.

<sup>(</sup>٥) راجع (صفحة ٣٥٦ من هذا الجزء).

<sup>(</sup>٦) هكذاً ضبط في د. وفي ح: خلطا. والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٧) النخعى: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعى الكوفى . يكنى أبا عمران كان أحد الفقهاء الأعلام دخل على عائشة وهو صغير وروى عنها؛ فقيل: إنه لم يسمع منها، وروى عن خاله الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع وغيرهم، وروى عنه حاد بن أبى سليان والأعمش ومنصور وخلائق. قال الأعمش: كان إبراهيم صبر في الحديث. قال العجل: كان مفتى الكوفة هو والشعبي .. وتوفى سنة ست وتسعين ه. . قال أبو نعيم: واختلف في مبلغ سنه فقيل: تسع وأربعون، وقيل: ثهان وخمسون.

راجع (طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ج ١: صفحة ٣٣).

<sup>(</sup>٨) أروى: من الرى. أى: أكثر ريا. أيراً، وأمراً: مَهموزان. ومعنى أبراً. أى: أبراً من ألم العطش.. وقيل: أبراً. أى: سلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب في نفس واحد. ومعنى أمراً:

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣:١٦٠٤).

قال الشيخ: مذهبنا جواز الشرب في نَفسٍ واحد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي شكى إليه أنه لايروى من نفس واحد أبن القدح عن فيك ثم تنفس.

فظاهره أنه أباح له الشرب في نفس واحد إذا كان يُروى منه، وقد استحب بعض العلهاء الحديث الوارد في كتاب مسلم (١) من التنفس ثلاثا.

#### [ باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدىء ]

قوله: «أُتِي بلبن قد شِيبَ بهاء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبوبكر فشِربَ ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمنُ فالأيمنُ (٢).

قال الشيخ : هذا مطابق الأُصول الشرع من استحباب التيامن؛ فإن عُـورض هذا بها وقع في الحديث الآخر من تقدمة الأكبر.

قلنا: هذا مع تساوى الأحوال فيرجَّح بالسِّن. وهكذا الرواية عندنا استحباب التيامن في الشهادات المثبتة في الكتاب وفي الوضوء وغيره يقدم الأيمن. وشَوْبُ اللبِن بالماء لشربه بجوز، وشوبه لبيعه لايجوز؛ لأنه تدليس. ومعنى «شِيبَ بهاءٍ» أي: خُلِطَ بهاء.

وقوله: «فَتلَّه في يده»(٣).

قال آبن الأنبارى فى قوله صلى الله عليه وسلم: «بينا أنانائم أُتيت بمفاتيح حزائن الأرض فُتلَّت فى يدى» (١٤) معناه: أُلقْيتْ فى يدى. يقال: تللتُ الرجل. إذا ألقيته.. وقال ابن الأعرابى: معناه فُصبَّت فى يدى. والتلُّ: الصبُّ.

يقال: تلَّ يتلُّ. إذا صب، وتلَّ يَتِلُّ - بكسر التاء - إذا سقط.

وقوله تعلى: (وتلَّهُ للجبين) (٣٠). أي: صرعه. والتلُّ: الدفع والَّصْرُع قاله غيرابن الأعرابي.

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د، ز وفي ح: في الصواب ماأثبت.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٠٣).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٠٤ وما بعدها).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في باب قوله صلى الله عليه وسلم: "نصرت بالرعب مسيرة شهر". إلخ ٤: ٦٥. وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١: ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات آية : ١٠٣.

# [باب مايفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع].

ذكر حديث أبى شُعيب وأنه دعا النبى صلى الله عليه وسلم خامس خمسة واتبعهم رجل فقال صلى الله عليه وسلم: «إن شئت أن تأذن له، وإن شئت رجع فقال: بل آذن له يا رسول الله (۱)!».

قال الشيخ : ذكرهاهنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن صاحب المحل.

وذكر في حديث أبى طلحة: «أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن معه: « قوموا وهم سبعون أو ثمانون ولم يستأذن » (٢).

وعن هذا ثلاثة أجوبة: أحدها.

أن يقال علم من أبى طلحة رضاه بذلك فلم يستأذن، ولم يعلم رضا أبى شعيب فاستأذنه.

والجواب الثاني: أن أكل القوم عند أبى طلحة مما خرق الله عزوجل به العادة لنبيّه صلى الله عليه وسلم، وبركة أحدثها الله عزوجل لامِلْكَ لأبى طلحة عليها، وإنها أطعمهم مالم يملكه فلم يفتقر لاستئذانه.

والجواب الثالث: أن يقال فإن الأقراص جاءبها النبى صلى الله عليه وسلم لمسجده ليأخذها فكأنه قبلها وصارت ملكا له؛ فإنها استدعى لطعام ملكه، فلا يلزمه أن يستأذن في ملكه.

وقوله: «بُهَيمَة داجن» (٣). لعله أراد تصغير بهمة. والبهم: صغار الغنم. والداجن: ما ألف البيت.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن جابرا قد صنع لكم سُوْرًا فَحَيهَلًا بكلم» (٤) السُّوْر: هو الطعام بالفارسية.

<sup>(</sup>١) (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٣: ١٦٠٨).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦١٢).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦١١).

<sup>(</sup>٤) سوراً بضم السين وإسكان الواو وغير مهموز. هو الطعام الذي يدعى إليه. وقيل: الطعام مطلقا. وهي لفظة فارسية. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦١١).

وقوله صلى الله عليه وسلم: «حيهلاً بكم».

ذكر الهروى فى الحديث الذى فيه: "إذا ذكر الصالحون فحيَّهلاً" بعمر أن معناه: هلُمَّ وهلاً حث؛ فجُعلا كلمة واحدة. يريد: إذا ذكروا فهات وعَجِّل بعمر.. وذكر فى موضع آخر من كتابه معنى حى أى: أسرع بـذكره. ومعنى هلا: أى اسكن عند ذكره حتى تنقضى فضائله، ومنه قول ليلى (٢):

وأيُّ حَصانِ لايقال لها هَلا.

أي: اسكنى للزوج. فإن شددت اللام من هلا صارت للوم والتحضيض..

قوله صلى الله عليه وسلم: «كُلْ مما يليكَ».

قال الشيخ: قال بعض أصحابنا: هذا إذا كان الطعام جنسا واحدا، فإن العدول عما مله شَرُّه لافائدة فيه، وإذا كان مختلفا استخف ذلك فيه.

وحديث تَبَعُّه صلى الله عليه وسلم الدُّباء.

يحتمل أن يكون أنه (٣) من باب الطعام المختلف، أو لأنكه كان يأكل مع من يعلم سروره بذلك، وأنه لا يستثقله.

وقوله: «فآدمته» جعلت فيه إدامًا .. يقال منه: أَدَم الطعام. وآدمه.

قوله صلى الله عليه وسلم: «الكمأة من المنِّ. وماؤها شفاء للعين »(١٤).

قال أبوعبيد: يقال: إنها شبهها بالمن الذي كان يسقط على بنى إسرائيل؛ لأن ذلك كان ينزل عليه عفوا بلا علاج منهم إنها كانوا يصبحون وهو بأفنيتهم فيتناولونه، وكذلك «الكمأة» ليس على أحد منها مؤونة في بَذْرٍ ولاسقى ولاغيره، وإنها هو شيء ينشئه الله عزوجل في الأرض حتى يصير إلى مَنِّ يجتنيه.

وقوله عليه السلام: «وماؤها شفاء للعين».

<sup>(</sup>١) فحيهلا: بتنوين هلا. وقيل بلاتنوين على وزن: علا.

ومعنى: حيهل: عليك بكذا، أو: أدع بكذا.. هكذا قاله أبو عبيد وغيره. وقيل: معناه: أعجل به. وقال الهروى: ومعناه: هات وعجل.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦١١).

وجاء في النهاية عن الغريبين عن الهروى، ومنه حديث ابن مسعود: «إذا ذكر الصالحون فحى هلا بعمر. أي: ابدأ به وعجاء بذكره. وهما كلمتان جعلا كلمة واحدة.

راجع (النهاية لابن الأثير ١: ٤٧٢).

 <sup>(</sup>٢) ليل بنت الأخيل، وهي أشعر النساء، ولا يقدم عليها غير الخنساء.
 وذكر هذا البيت في أبيات ابن قتيبة في: الشعر والشعراء ١٦:١٦.

<sup>(</sup>٣) مَن (ز،ح) وساقطة من د.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٢٠).

يقال: إنه ليس معناه أن يؤخذ ماؤها بحتا. أى: صِّرفاً فيقطر في العين ولكن (١١) يخلط ماؤها بالأدوية (١٢) التي تعالم بها العين، فعلى هذا يوجه الحديث.

#### [ باب فضيلة الأسود من الكباث ]

قوله: «كنا نجني الكَبَاثَ» (ثُهُ) هو النَّضِيجُ من ثمرُ الأراك.

وقوله: «فشربتُها فلما وغلَتْ في بطني» الوغول: الـدُّخول في الشيء، و إن لم تبعد فيه وكل داخل فهو واغل.

يقال منه: وغُلت أغِلُ وغولاً ووغْلاً.

ولهذا قيل للداخل على الشرب من غير أن يدعى واغِل ووغْل.

والذي جاء في الحديث: «إن هذا الدين متين فأوغِلْ فيه برفق» (٤).

قال الأصمعي وغيره: الإيغال: السير الشديد والإمعان فيه. يقال: أوغلتُ إيغالاً. وقوله: «ثم جاء رجل مشرك مشعاتُ "(٥).

قال الأصمعي: رجل مشعان وشعر مشعان، وهو الثائر والمتفرق. وقوله: «يا غُنثُرُ» (١٦).

قال الهرويُّ: أحسِبه الثقيل الَـوخِم. وقيل: هو الجاهل. والغثارةُ: الجهـل. يقال: رجل غُثر. والنون زائدة.

#### [ باب المؤمن يأكل في مِعَى واحد، والكافريأكل في سبعة أمعاء ]

قوله: «إن النبي صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة فَحُلبت، فشرب حتى شرب حِلابَ سبع شياة، ثم أصبَحَ فأسلم، فأمرله

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز، ح: ولكنه.

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي ح: في الأوية.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٢١).

<sup>(</sup>٤) جاء هذا الحديث في مجمع الزوائد عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق».

رواه أحمد ورجاله موثوقون إلا أن خلف بن مهران لم يدرك أنس والله أعلم.

راجع (مجمع الزوائد للواقدي ١: ٦٢).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ٢٠٥٦).

<sup>(</sup>٢) في اللَّسان (عَتْثُر/ وفي الحديث: أن أبا بكر قال لابن عبد الرحمن رضى الله عنهما وقد وبخه: ياغنثر.

رسول الله صلى عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حِلابها، (1) تم أمر بأخرى فلم يَسْتِتمَّها؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «المؤمن يشرب في معى واحد، والكافر يشربُ في سبعة أمعاء» (٢).

قال الشيخ: قيل: إن هذا فى رجل بعينه.. وقيل: إنه على جهة التمثيل.. وقيل: إن المراد<sup>(٢٦)</sup>: به أن المؤمن يقتصد. قال الله سبحانه. ﴿والذين كفروا يتَمَّتُعون ويأكلون كَمَا تأكلُ الأنعام والنارُ مثوى لهم﴾ (٤). ويمكن أن يراد به: أن المؤمن يُسِّمى الله عزوجل عند طعامه فلا يُشركه الشيطان فيه، والكافرُ لايسُمِّى الله تعالى عند طعامه.

وقد رَوَى مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الشيطان يستحل الطعام إلا أن يُذكر اسم الله عليه، فإذا شاركه الشيطان (٥) فيه تضاعف الأكل وأربَى على أكل المؤمن.

وقوله: «ضافَ ضيفًا»(١٠). يعني: صار ضيفه، وأضفتُه أنزلته على نفسك..

وفيه ضيافه الكافر.. ولعله استئلاف له ليسلم، أو لأن له عهَّدا فخاف أن يضيع.

وقيل: إنه تُمامة بن أُثال. وقيل: إنه جَهْجَاه الغفارى(٧)، وكره مالك أن يأكلها مع النصراني في إناء واحد.

# [بأب نهى الأكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلابإذن أصحابه]

قوله: «كان ابن الزبيريرزقنًا التمروكان أصاب الناس يـ ومئذٍ جهد، فكنا نـ أكل فيمُّر

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين د، ر وكذا في ح.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦٣١/ ١٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: المراد به.

<sup>(</sup>٤) سورة محمد آية ١٢.

<sup>(</sup>٥) هكذا في د. وفي ح، م، ز: شاركته الشياطين.

 <sup>(</sup>٦) هكذا في د. وفي زّه ح: اضافه ضيف». والمعنى واحد.
 وهذا الحديث كناية عن قناعة المؤمن، وشراهة الكافر.

<sup>(</sup>٧) جهجاه الغفّارى: الجهجاه: بهاء ين وفي بعضها: الجهّجا بحذف الهاء التي بعد الألف والأول هو المشهور. وقيل: نضرة بن أبي نضرة الغفاري، والله أعلم. راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٢:١٤ ٣٦و ١٦:٣٦).

علينا ابن عُمر ونحن نـأكل فيقول: لاتُقاِرنُوا؛ فإن رسول الله صلى اللـه عليه وسلم نهى عن الإقران إلاأن يستأذن الرجل أخاه»(١).

قال الشيخ : يحتمل أن يكون إذا علم من أصحابه أن ذلك مما يرضونه ويخف عليهم ألا يمنع منهم وقد قال: «إلا أن يستأذن أخاه».

ولافرق بين أن ينطق بإذن أو يُفهم عنه.

ويقال: قَرنْت بين التمرتين: أكلتهما بمرَّة، وقرنت (٢) بين الحج والعمرة جمعتهما، والشيء بالشيء شددته إليه.

#### [ باب فضل تمر المدينة ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «من أكل سبع تمراتٍ عجوة مما بين لابتيها حين يُصبح لم يضره سُم حتى يُمسى».

وفي بعض طرقه: «من تَصَّبح يسبع تمراتٍ عجوةً لم يضره ذلك اليوم سم ولا سِحرٌ» (٣).

قال الشيخ: هذا مالا يعقل معناه في طريقة (علم الطّب) ولوصح أن يُخرَّج لمنفعة التمرفي السم وجُهُ من جهة الطب لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد أو [القدر](1) الذي هو سبع، ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذي هو العجوة.. ولغل ذلك كان لأهل زمنه (٥) صلى الله عليه وسلم خاصة أولاً كثرهم إذ لم يثبت عندى استمرار وقوع الشفاء بذلك في زمننا غالباً، وإن وجد ذلك في زمننا (٢) في أكثر الناس حُلَ على أنه أراد وصف غالب الحال.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦١٧).

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د، ز وكذا في ح .. والمعروف في اللغة: القران.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ١٦١٨).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من د. وساقطة من ز.

<sup>(</sup>٥) هكذا في نسخني د، ز وفي ح: زمانه.

<sup>(</sup>٦) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: زماننا.

# [كتاب اللباس والزينة]

## [با ب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء.]

قوله صلى الله عليه وسلم: «الذي يشرب في آنية الفضة إنها يُجرجرو في بطنه نارجنهم». وفى بعض طرقه: «إن الذي يأكل أويشرب في آنية الفضة والذهب»(١).

قال الشيخ: النهى عن ذلك لأنه من السَّرف والتشبه بفعل الأعاجم. والمذهب عندنا: كراهية الشرب في إناء مُضَبَّب بالفضة كما كره أن ينظر في المرآة فيها حلقة فضة.

قال عبد الوهاب(٢): يجوز استعمال المضبَّب إذا كان شيئا يسيراً.

وأما قوله: «يُجُرُجِرُ» فقد يريد به: يُصَوِّتُ. والجرجرة: صوت البعير عند الهديد، فعلى هذا تكون الرواية «نارُ جهنم» بالرفع، وقد يكون «يجرجر» بمعنى: يتجرع؛ فتكون الرواية على هذا «نارَ جهنم» بنصب الراء.

وقال الزجاج(٢٦): يجرجر في جوفه، أي: يردُّه في جوفه.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣٠ : ٢٠٦٥). (٢) راجع (الجزء الأول من المعلم صفحة ٤٩).

<sup>(</sup>٣) الزجّاج: إبراهيم بن السرى بن سهل أبو إسحاق الزجاج كان من أهل الفضل والعلم. وهو صاحب كتاب (معاني القرآن) وغيره. راجع (البغية ١: ٤١٣).

# [ باب تحريم استعمال خاتم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء ]

قول في الحديث لما ذكر عنه: نهى ... وعن: المياثر والقسى وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج (٤) المياثر: سميت بذلك للينها، وإذا حمل النهى فيها على كونها حريرا كان فيه دلالة على النهى عن الجلوس على الحرير؛ لأنها إنها تكون في السُّروج. والسروج مما يجلس عليها. والمشهور عندنا: منع الجلوس على الحرير. قال عبد الملك بإجازته، وعلق المنع باللبس المذكور (١) في الحديث.

وفى الحديث: النهى أن يجلس عليه. خرجه البخارى (٢). وهذا يردُّ ماقاله عبد الملك، وكذا المذهب عندنا: النهى عن الجلوس عليه، و إن كان بطانة لما يجلس عليه، أو تحنشُوًّا فيها يُجلس عليه، ألصوف والقِسّى.

قيل: وهو القِّزي.. أبُّدلت الزاي سينا.

وقيل: منسوب إلى موضع. يقال له: القَسُّ.

قال بعض أصحابنا: وهي ثياب يخالطها حرير.

قال الشيخ: خرَّج مُسْلم في (الأطعمة) حديث حسن الحُلواني قال:

حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبى. قال: «سمعت جرير بن يزيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس قال: «رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مُضطَّحِعًا في المسجد»(٥) الحديث.

هكذا وقع في نسخة أبي العلاء: جزيربن (٦) يزيد \_ بزيادة ياء \_ على مثـال: يعيش: وهو

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ٢٠٦٦).

<sup>(</sup>٢) هكذا في د، ح وفي ز: المد كفر.

<sup>(</sup>٣) راجعه في بابه في (صمعيح البخاري).

<sup>(</sup>٤) من هنا\_أجازه أحمد إلى قوله : «من المسألة حيث العلامة ★ في صفحة ٢٥٨».

والإجازة: هي إذن الشيخ للطالب في الرواية عنه بها يضمن الإحبار الإجمالي عرفا وهي أقسام ١ - حاص في خاص ٢ - خاص

واجع (نحبة الفكر لابن حجر العسقلاني ص ٦٣).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم ط. صبيح صفحة ١٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) هكذا في نسختي د، ز: جرير بن يزيد. والصواب ما أثبت بعد جرير بن زيد وهو كذلك في نسخة م.

وهم، وإنها هو: جريربن زيد وهوعم جريربن حازم.. وذكره البخاري وابن أبي حاتم الرازي.

وقوله: «أمرنابسبع»(١) فذكر تشميت العاطس، وتشميت العاطس هذا: هو الدعاء له. يقال: شمت العاطس وسَمَّته.. والشين أعلى اللغتين.

قال ابن الأنبارى: يقال شَمَّتَ فلان فلاناً، وشَمَّتَ عليه. وكل داع بالخير فهو مُشْمِت ومُسْمت.

قال ثعلب: الأصل الشين من الشمت (٢) وهو القصد والهدى.. ومنه الحديث فدعا لفاطمة وشمت عليها فذكر قول عمر في الحُلِّة السِّيراء: «يارسول الله لو اشتريتها فِلبستها يومَ الجمعة وللوفود؛ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها يلبُس هذه من لاحلاق له في الآخرة»(٢).

وفي بعض طرقه فقال: «إنها يلبش الحرير في الدنيا من لاخلاق له في الآخرة».

وفي بعض طرقه: «وجد عمر حُلَّةً من إستبرق تُباع».

وفى بعض طرقه: «فلبِث عمر ماشاء الله (١) ثم أرسل إليه النبى صلى الله عليه وسلم بجَّبة ديباج؛ فأتى عمرو النبى صلى الله عليه وسلم، فقال: يارسول الله قلت: هذه لباسُ من لاخلاق له »(٥).

وفى بعض طرقه: «أن عمر رضى الله عنه رأى على رجل من آل عطارد قباءً من ديباج أو حرير».

وفي بعض طرقه: «رأى على رجل حُلة من إستبرق».

قال الشيخ: اختلف الناس في لباس الحرير: فذهب قوم إلى منعه على الإطلاق. وآخرون إلى جوازه على الإطلاق.. وجمهور العلماء: على إباحته للنساء، ومنعه للرجال.

والدليل على صحته ماذهب إليه الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم:

"إنما يلبس الحرير في الدنيا من لاخلاق له في الآخرة"

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ٣١).

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د، ز . وفي ح: من السمت.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ٣٧ و ٣٨).

<sup>(</sup>٤) هكذا في د، ح، وفي ز: (وجد عمر خُلة من استبرق، ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم" إلخ.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ٢٠٦٨).

وخرج مسلم في حديث الحُلة قال: فلم كان بعد ذلك أُتى النبي صلى الله عليه وسلم بحُلل سَيراء؛ فبعث إلى عمر بحُلَّة وبعث إلى أُسامة بحُلة»(١). الحديث.

وفيه: أن أسامة راح فى حُلته فنظر إليه النبى صلى الله عليه وسلم نظرًا عرف أن النبى صلى الله عليه وسلم أنكر ماصنع؛ فقال: يارسول الله ماتنظر إلى أنت بعثت بها إلى؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «إنى لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكن بعثت بها إليك لِتُشقَّقَها خرا بين نسائك(٤)؛ ففرق في هذا بين الرجال والنساء.

وفى بعض طرقه: «أهْدِيَ إليه صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فأعطاه عليًا رضى الله عنه؛ فقال. شقه خرابين الفواطم».

وفى بعض طرقه: «فأمرنى فأطرتها بين نسائى وأظهر النَّكِير على أسامة؛ فلما اعتذر إليه بأنه بعثها أخيره صلى الله عليه وسلم أنه بعثها ليشققها خمرا بين نسائه.. هذا حكم الحرير المحض.

وأما المختلط كالذى سِدَاُه حرير ولحمَتُه قطن أو كَتّان؛ فروى عمر عن مالك: أنه يكره من الثياب ماكان سِدَاه حريرا أن يلبسه الرجال، وهو مذهب ابن عمر، وأجازه ابن عباس. وقال بعض أصحابنا: قد اختلف فيه فأجيز وكُره. وإجازته أكثر.

وأما الخَز: فذكر ابن حبيب عن خسة عشر من الصحابة إجازته؛ ويذكر عن مالك جوازه. قال عبد الوهاب: يجوز لبسه وكرهه مالك لأجل السَّرَف.

وأما العلم يكون في النوب؛ فذكر ابن حبيب: أنه يرخّص في لبسه والصلاة فيه و إن عظم.

وقد روى عن مالك في غير كتاب ابن حبيب (٣) اختلاف في قدر إ صبع من الحرير يكون علما في الملاحفِ أو الثياب، فنهى عنه مرة وأجازه أخُرى.

ودليل إجازة اليسير منه ماخرجه مسلم: «أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطب

<sup>(</sup>١و٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ٦٨ ٢٠)

<sup>(</sup>٣) كتاب ابن حبيب: ألفه على عشرة أجزاء. الأول: تفسير الموطأ حاشية الجامع. الثاني: شرح الجامع. ومن الثالث إلى الخامس في: حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، وكتاب مصابيح الهدى، ثم في طبقات الفقهاء. وابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب بن سليان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي أبو مروان.. عالم الأندلس وفقيهها في عصره. كان عالما بالتاريخ والأدب رأسا في فقه المالكية، وله تصانيف كثيرة. راجع (معجم البلدان ص ٣٢٣ وتاريخ علماء الأندلس، والديباج المذهب لابن فرحون ص ١٥٤).

فقال: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلاموضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» $^{(1)}$ .

وفى بعض طرقه: «فجاءنا كتابُ عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لايلس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلاهكذا»(٢).

قال أبو عثمان بأصبعيه (٤) اللتين تليان الإبهام فرتَّبهما. إلا أزرار (٤) الطَّيالسة؛ فدل هذا على جواز العلم اليسيريكون في الثوب.. وأما لوكان حريرا محضًا فإنه يحرم منه القليل والكثير.

وفى كتاب ابن حبيب: النهى عن اتخاذ الجيب منه.. وقد عورض مافى كتاب ابن حبيب بها خرجه مسلم عن عبد الملك مولى أسهاء قال: "أرسلتنى أسهاء إلى ابن عمر فقالت: بلغنى أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم فى الثوب (٥) وذكرت ماسواه؛ فأجابها ابن عمر: سمعتُ عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: سمعتُ النبى صلى الله عليه وسلم يقول: إنها يلبس الحرير من لاخلاق له " فخفتُ أن يكون العلَمُ منه. قال: فرجعت إلى أسهاء فأخبرتها فقالت: هذه جُبَّةُ النبى صلى الله عليه وسلم فأخرجَتْ إلى جبةً طيالِسَةً كِسْرَواتية لها لبنةُ ديباج وفَرْجَاها مكفوفان بالديباج؛ فقالت: هذه كانت عند عائشة رضى الله عنها حتى قبُضَت فلها قبضت قبضتُها، وكان النبى صلى الله عليه وسلم يلبسُها ، فنحن نغسلها للمرضَى يستشفى (١) بها "وهذا خلاف ماذكره ابن حبيب وقد أجاب بعض أصحابنا عن هذا بأن

لعل هذا الحرير أُحُِّدتَ فيها بعد النبى صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم لبسها وفيها هذا الحرير؛ فيكون في ذلك حجة على جوازه، وإذا احتمل سقط التعلُّق به.

<sup>(</sup>۱) راجع (صحيح مسلم ط. الحلبي ٦: ١٤١).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي. ٣: ٢٠٦٩).

<sup>(</sup>٣) بإصبعيه: يعنى أشار بها عبر عن فعل بالقول وهو شائع، وهذه الإشارة للتفهيم ومقدار المستثنى والله أعلم. راجع (صحيح مسلم ط. صبيح ٢: ١٤١).

<sup>(</sup>٤) أزرار جمع: زر \_ بكسر الزاي وتشديد الراء.. والمراد هنا: أطواق الثوب.

<sup>(</sup>٥و٦) العلم في الثوب: قال أبن عمر وأما ذكر العلم في الثوب؛ فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبول: إنها يلبس الحرير من الانحلاق له فخفت أن يكون العلم منه.. وأما ما ذكرت عنه من كراهة العلم فلم يعترف بأنه كان يحرمه بل أخبر أنه تورع عنه خوفا من دخوله في عموم النهى عن الحرير. راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ٢:١٤ و ٤٣).

وقد قال بعض أصحابنا: ماوقع في هذا الحديث من استثناء العلَم يدل على جواز اتخاذ الطوق منه أو(١) اللَّبنة.

وأما السيراء: فعند النسائى: أنه المضلَّع بالَقزِّ. قال الخليل: هو المضلع بالحرير. قال بعض شيوخنا. والأشبه أنها حرير محتلف الألوان سميت سيراء لاختلاف ألوانها. وقد ذكر في بعض الطرق: أنها من إستبرق وهو كله حرير. واختلف في علة النهى عن لبس الحرير، فقال الأبهريُّ(٢): لئلا يتشبه بالنساء. وقال غيره: لما فيه من الخيلاء.

واختلف في لباسه في الغزو؛ فذهب مالك إلى المنع، واستخفُ ابن الماجشون لباسه في الغزو إذ لا يقصد به فيه الخيلاء الممنوعة.

وأما لبسه للحكة، فرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه.

وقال القاضي (٣) عبد الوهاب: يجوز لبُسه للضرورة والحاجة؛ فظاهر كلام مالك النهى عنه، والحُلَّةُ: ثوبان إزار ورداء.

وقوله: "فكساه عمر رضى الله عنه أخًا له مُشرِكاً بمكة .. قيل: إنه كان أخاه لأُمُّه.

وفيه: جواز صلة الكافر. وكان يقال في المذاكرة.. إن هذا إنها يظهر وجهه على القول بأن الكافر غيرمخاطب بفروع الشريعة؛ فلهذا استجاز عمر رضى الله عنه أن يكسوها المشرك.

وذكر مسلم في حديث آخر: «أنه صلى أُلله عليه وسلم أرسل إليه قباء ديباج؛ فقال: يارسول الله كرهت أمراً وأعطيتنيه فقال: إنى لم أعُطِكَه لتلبسه إنها أعطيتُكمه تبيعه فباعه بألَفى درهم.

وإنها أجازك بيعه وإن كان محرما لباسه على الرجال؛ لأنه يحل لبسه للنساء وهي منفعة مقصودة به المعاوضة عليها.

وأما قوله عليه السلام: «إنها يلبس الحرير في الدنيا من لاخلاق له في الآخرة».

الخلاق: النَّصيب الوافر من الخير. ومنه قولمه عزوجل: ﴿فاسْتَمَتَعُوا بِخلاقَهُم ﴾ (١٠)أي: انتفعُوا بِه، وقال تعالى: ﴿أُولِئكَ لاخلاقَ لهم في الآخرة ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: منه واللبنة.

<sup>(</sup>٢) الأبهري: راجع (الجزء الأول من المعلم صفحة ١٣٢).

 <sup>(</sup>٣) القاضى عبد الوهاب: هو القاضى ابو حمد عبد الوهاب.
 راجع (الجزء الأول من المعلم ضفحة ٤٩).

<sup>(</sup>٤)سورة التوبة أية: ٦٩.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران آية ٧٧.

وأما قوله: «فأطَرتهُا بين نسائي». معناه: قسمتها.. يقال: طارلي في القسمة كذا. أي: صار. قال الشاعر:

> \*فما طارَ لى في القَسْم إلا ثمينُها \*(١). وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «شَقِّقه خَرًا بِين الفَواطْم».

فقال ابن قُتيبة: الفواطم ثلاث إحداهن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثانية: فاطمة بنت أسد بن هاشم أم على بن أبى طالب، وهن أول هاشمية ولدت لهاشمي: قال: ولا أعرف الثالثة.

قال الأزهري: هي فاطمة بنت حمزة الشهيد رضي الله عنه.

#### [ باب نهى الرجل عن لبس الثوب المعصفر]

قول عبد الله بن عمروبن العاص: «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين مُعصْفرَين؛ فقال: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» (٢).

وفي طريق آخر: «أُمكِ مرتك» (٣) بهذا! قلت: أغسلهما قال: بل احرقها»

وفي بعض طرقه: «نهي عن لبس الذهب والمعصفر».

قال الشيخ: وروى عن مالك: أنه أجازلبس الملاحف المعصفرة للرجال في البيوت وفي أفنية الدور، وكره لباسها في المحافل، وعند الخروج إلى الأسواق؛ فكأنه رأى أن

<sup>(</sup>١) ذكر هذا الشطر المازري. استشهادا على أن مايقال: طار لى في القسمة كذا . أي: صارلي.

وجاء في التاج: وأطار المال وطيره بين القوم قسمـه فطار لكل منهم سهمه. أي: صار له وخرج لـه به سهمه. ومنه قول لبيد يذكر ميراث أخيه بين ورثته وحيازة سهم كل ذي سهم منه سهمه:

راجع (التاج: طير وج ٣ من المعلم بفوائد مسلم ط. تونس).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ٥٥).

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د، ز. وفي (ح): أأمك بهمزتين.

التصرف(١) بها تبين الملإمن الناس اشتهار؛ فلهذا نهى عنه. وفي الدِّيار ليس فيها اشتهار فأجازه.

وأما المصبوغُ بالمشقي فيجوز لباسه . . وأما المغيَّر بالزَّغفران فأختلف الناس فيه .

وبالجواز قال مالك لما وقع في حديث ابن عمر: رأيتك تصنع أربعا. وفيه الصبغ بالصفرة وقد تقدم الحديث.

قوجه (۲<sup>)</sup> من نهى عنه: ماورد من النهى عن أن يتزعفر الرجل، ومحمل هذا عندنا على أنه غير بدنه بالزعفران تشبها بالنسوان، وهذا الأظهر (۳) من مثل هذا اللفظ هكذا.

قال بعض أصحابنا.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «بل أحرقهما(٤)»؛ فلعله على جهة التغليظ أو العقوبة في المال.

قال الشيخ: خريَّج مسلم فى كتباب اللباس: حدثنا يَحْيَى بن يِحيى حدثنا خالد بن عبد الله عن عبد اللك عن عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنه وكان حال ولد عطاء. هكذا رواية ابن ماهان والكسائى.. ووقع فى أصل الجَلُودى:

كان خال ولد عطارد بزيادة راء ودال بدل عطاء.

قال بعضهم: والصحيح مارواه أبو العلاء بن ماهان.

قول عائشة رضى الله عنها «وعليه مِرْط مُرحَّل (٥) » المرحل ـ بالراء والحاء المهملة ـ الموشَّى. سُمى مُرحَّل لأن عليه تصاوير الرِّحال وجمعها المراحل. ومنه الحديث «حتى يبنى الناس بيوتًا يُوشونها وشَى المراحل (١٠). ويقال لها: المراجل ـ بالجيم ـ أيضا، ويقال لذلك العمل: الرجيل. والمرْطُ: الكساء. وجمعه: مُروط (٧).

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د، ز، وفي (م) فيها.

<sup>(</sup>٢) هكذا في د، ز، وفي ح: وحجة والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٣) هكذا في د. وفي ز، ح: وهو الأظهر والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ٧٥).

<sup>(</sup>٥) مكذا في ز، ح. وفي د: المرط.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ٥٧).

<sup>(</sup>٦) ذكره أبن الأثير في نهايته في شرح غريب الحديث عن الهروي في الغريبين.

<sup>(</sup>٧) هكذا في د. وفي ح، ز: مرط.

وقوله «يَتَجَلْجَلُ فيها». أى يتحرك فيها يعنى في الأرض. والجَلْجَلة: الحركة مع صوت. أي: يسوخ فيها (١) حتى يخسف به.

وقوله: «إلاا لمخيلة» يعنى: الكبرياء. يقال: خال الرجل خالاً واختال اختيالاً: إذا تكبر. وهو رجل خال، أي متكبر. وذوخا لي، أي ذو تكبر.

ومنه قول ابن عباس رضي الله عنه:.

«كُل ما شِئْتَ والبس ماشئت إذا أخطأتك خَلَّتان: سرف و مُخِيلة »(٢).

ومنه قول طلحة لعمر رضي الله عنهما: «ولا يتخَوَّلُ عليك». أي: لا يَتكبَّر عليك.

#### [استحباب لبس النعال]

قال الشيخ: خرج مسلم في الانتعال (٣) عن على بن مُسهرٍ عن الأعمش عن أبى رَذِين وأبي صالح عن أبي هريره.

قال بعضهم: هكذا وقع في جميع النسخ عندنا عن أبى رَزِين وأبى صالح مقرونين. وقال أبو مسعود الدِّمشقى: إنها يرويه أبورزيه عن أبى صالح عن أبى هريرة. وكذلك خرجه في كتابه عن مسلم وذكر: أن على بن مُسهر انفرد بهذا.

# [ باب النهي عن اشتمال الصماء ]

قوله: «نهى صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء»(١).

قال الأصعمى: هو أن يشتمل الرجل بالثوب حتى يجلل به حسده لا يرفع منه جانبا فتكون فيه فُرجة يخُرج منها يده، قال القُتَيْبيُّ: إنها قيل لها الصهاء لأنه إذا اشتمل به اشتدت(٥) على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصهاء التي ليس فيها خرق ولاصدع.

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز،ح: حين وما أثبت هو الأصوب.

<sup>(</sup>٢) راجع (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: مادة خيل ٢: ٩).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ٧٥).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٤: ٧٦).

<sup>(</sup>٥) هكذا في ز. وفي د: استدت، وفي ح: انسدت، والصواب ما أثبت.

قال أبوعُبيد: أما تفسير الفقهاء فهو: أن يشتمل بثوب واحد، ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحدٍ مَنكَبيه.

قال غيره: من فسرهذا التفسير ذهب به إلى كراهية (١) التكشف و إبداء العورة.

ومن فسره تفسير أهل اللغة فإنه كره أن يتزمَّل بـ شاملا جسده مخافة أن يُدفع منها إلى حالة يُداخله بعض الهوام المهلكة فلا يمكنه نَفْضها عنه.

قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا تضع إحدى رجليك عل الأُخرى إذا استلقيت»(٢).

وفى بعض طرقه: «لا يَسْتَلِقين أحدكُم ثم يضعُ إحدى رجليه على الأُخرى».

وفى بعض طرقه: «أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم مُسْتلُقيًا في المسجد واضِعًا إحدى رجليه على الأُخرى »(٣).

قال بعض أهل العلم: يجب أن تُبنى هذه الأحاديث؛ فيحمل النهى على حالة تبدو فيها العورة، وفعله صلى الله عليه وسلم على حالةٍ كان مستترا فيها.

وقد أدخل مالك في موطئه (٤) حديث استلقائه صلى الله عليه وسلم في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.

قال بعض أصحابنا: وإنها قصد بإدخاله الردَّ على من كرهه من فقهاء الأمصار. وخرج مسلم في باب الإستلقاء في المسجد (٥٠):

«حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعَبْد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر». هكذا في رواية الجلُودي والكسائر (١).

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز، ح: إلى كراهة.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٤ ٠٠٧).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ٧٧).

<sup>(</sup>٤) في الحديث عبن عباد بن ثميم عن عمه: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى».

راجع (الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر \_ باب جامع الصلاة \_ ١: ١٧٢).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ٢١٠٠ وبشرح النووي ١٤: ٧٧).

<sup>(</sup>٢) الكسائى: هو على بن حمزة بن عبد الله الأسدى بالولاء الكوفى أبو الحسن الكسائى إمام فى اللغة والنحو والقراءة من أهل الكوفة. ولد فى إحدى قراها وتعلم بها، وقرأ النحو بعد الكبر وتنقل فى البادية وسكن فى بغداد. وتوفى بالرى عن سبعين عاما، وهو مؤدب الرشيد العباسى وابنه الأمين.. قال الجاحظ: كان أسيرا عند الخليفة حتى أخرجه من طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين. أصلمه من أولاد الفرس، وأخباره مع علماء الأدب فى عصره كثيرة. له تصانيف: «معانى القرآن» و «المصادر» و «المصادر» و «المصادر» و «المصادر» و «المحدد» و المحدد ١٤ - ٧٠ ٤).

وكذلك خرجه الدِّمشقى عن مسلم، ووقع عند ابن ماهان:

«حدثنا إسحاق بن منصور وعبد بن حميد؛ فجعل إسحاق بن منصور بدل إسحاق ابن إبراهيم».

قال بعضهم: والذى أعتقد صوابه رواية من قال: إسحاق بن إبراهيم لأنها كثيرا مايجيثان مقرونين في رواية مسلم في هذه النسخة عنها عن عبد الرزاق، وإن كان إسحاق بن منصور أيضا يروى عن عبد الرزاق.

### [باب نهى الرجل عن الزعفران]

وقوله: «نهي عن التَّزَعْفر» تقدم الكلام فيه.

وفى بعض طرقه: نهى عن أن يتزعفر الرجل، ومحمله عندنا على تغيير بدنه بالزعفران تشبيها بالنسوان.

قوله: «ورأسه ولحيته مثل النعام»؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد(١)».

وفي طريق آخر: «أن اليهود والنصاري لايصبغون فخالفوهم »(٢).

قال أبو عُبيد: هو نَبّت أبيض الزهر والثمر يُشبه (٣) بياض الشيب به. وقال ابن الأعرابي: هي شجرة تَبْيضٌ كأنها النَّلجة.

قال الشيخ: لم يحرم مالك \_ رضى الله عنه \_ التغيير بالسواد ولا أوجب الصِّباغ. ولعله يحمل النهى عن التغيير بالسواد على الاستحباب.. والأمر بالتغيير على حالة هجَّن الشيب صاحبها.. قال عبد الوهاب(٤): يكره السواد لأن فيه تدليسا على النساء فيوهم الشباب فتدخل المرأة عليه.

قوله: «أصبح يوما واجمًا (٥)».. الواجم: المهتم.

يقال: وجم يجم وُجومًا. ووجَم أيضا: حزن، وأَجَم الطعامَ أَجْما إذا كرِهه.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ٢١٠٢).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٤ : ٨٠).

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: شبه.

<sup>(</sup>٤) عبد الوهاب: هو القاضى أبو محمد عبد الوهاب. راجع (ماسبق في ج ١: ٤٩ من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٤: ٨٢).

# [ باب تحريم تصوير صورة الحيوان ] [ وتحريم اتخاذ مافيه صورة غير ممتهنة بالفرس ونحوه(١) ]

قوله في الصور: ألم تسمعه حين قال صلى الله عليه وسلم: "إلارَقْها في ثوب»(١).

قال الشيخ. قال بعض أصحابنا: إنها وقع في حديث عائشة \_ رضى الله عنها \_ من كراهة الصور المرقومة. يحتمل أن يكون كان ذلك أولا عند كونهم حدبثى عهد بالجاهلية وعبادة الصور؛ فلما طال الأمر وأمن عليهم أباح الرقم في الثوب(٢). وكان ذلك كالناسخ لما وقع في حديث عائشة \_ رضى الله عنها ولم يحرم مالك من الصور المرقومة ماكان يمتهمن؛ لأن امتهانه ينافي تعظيمه على حسب ماكانت الجاهلية تعظم بعض الصور.

(۱) قال النووى في شرحه: قال أصحابنا وغيرهم من العلهاء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بها يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال، لأنه متوعد عليه بهذا الله تعالى، وسواء عاكان في ثوب بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء مماكان في ثوب بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، هذا حكم نفس التصوير. وأما اتخاد المصور فيه صورة حيوان فيان كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عهامة ونحو ذلك عمالا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس أو مخدة ووسادة ونحوه اعما يمتهن فليس بحرام،.. ولافرق في هذا كله بين ماله ظل ومالا ظل له.

هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وبمعناه قال جماهير العلهاء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم وهو مذهب الثورى ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف: إنها ينهى عها كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل؛ فإن الستر الذي أنكر النبى صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لايشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ٨١ وما بعدها).

(٣٩٧) وقال الزهرى: النهى في الصورة على العموم، وكذلك استعال ماهى فيه ودخول البيت الذي هيى فيه سواء كانت رقا في ثوب أو غير عتهن عملا بظاهر الأحاديث، لاسيا رقا في ثوب أو غير وقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط عنهن أو غير عنهن عملا بظاهر الأحاديث، لاسيا حديث النمرقة الذي ذكره مسلم. وهذا مذهب قوى وقال آخرون يجوز منها ماكان رقبا في ثوب سبواء امتهن أم لا. وسواء علق في حائط أم لا، وكرهوا ماكان له ظل أو كان مصورا في الحيطان وشبهها سواء كان رقبا أوغيره، واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب إلا ماكان رقبا في ثوب، وهذا مذهب القاسم بن محمد، وأجمعوا على ماكان له ظل ووجوب تغييره. قال القاضى: إلا ماورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك، لكن كره مالك شراء ورجل لابنته، وادعى بعضهم: أن إباحة اللعب لهن بالبنات منشوخ بهذه الأحاديث والله أعلم.

وقول عائشة رضى الله عنها «وقد سُترت سَهْوةً لى بقرام فيه تماثيل»(١). قال الأصمعي: «السَّهْوة كالصُّفة تكون بين يدى البيت».

وقال غيره: السهوة شبيه بالرفّ أو بالطَّاق يوضع فيه الشيء. قال أبوعُبيد: سمعت غير واحد من أهل اليمن يقولون: السهوة عندنا بيت صغير منحدر<sup>(۲)</sup> في الأرض وسمكه مرتفع من الأرض شبيه بالخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع. قال: وهذا عندي أشبه ماقيل في السهوة. والقرام: السترالرقيق، فإذا خيط فصاركا لبيت فهو كِلَّة.

وقال لبيد(٣) يصف الهودج.

من كُلِّ مَحَفُوفٍ يُظِلُّ عَصِيَّهُ ﴿ زُوجُ عَلَيهِ كِلَّةَ وقِرَامُهَا

والعَصِيُّ: عيدان الهودج. والزُّوج: النَّمط.

قال الشيخ: خرج مسلم في باب كراهية الصور.

«حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا على بن مُسهّرٍ عن سعيد بن أبي عَروبة عن النضر بن أنس قال:

كنت جالسا عند ابن عباس. هكذا إسناد هذا الحديث. رواه سعيد بن أبي عَرُوبة عن النضر بن أنس.. ووهم بعضهم؛ فأدخل بينها (٤) قتادة وليس بشيء؛ فإنه قد سمع سعيد من النضر هذا الحديث وحده.. ذكره البخارى في الجامع:

«حدثتا عباس (٥). حدثنا عبد الأعلى سعيد بن أبي عروبة قال: سمعتُ النضربن أنس (٦) يحدث قتادة قال:

كنت عند ابن عباس فذكر الحديث قال البخارى سمع سعيد بن أبى عروبة من النضر هذا الحديث (٧) الواحد.

<sup>(</sup>١) السهرة - بفتح السين المهملة - قال الأصمعي: هي شبيه بالرف أوبالطاق يوضع عليه الشيء.

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز، ح وفي د: من الأرض، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: بين البيت.

راجع (ديوانه شرح وتحقيق د: إحسان عباس صفحة ٣٠٠ ط. الكويت ١٩٦٢م).

<sup>(</sup>٤) هكذاً في زمح. وفي د: فيها.

<sup>(</sup>٥) هكذا في د. وفي ز، ح: عياش.

<sup>(</sup>١) النضر بن أنس ٦٧٧ أبو مالك النضر بن أنس بن مالك النجاري الأنصاري: سمع أباه وابن عباس، وعداده في أهل البصرة. أخرج له الستة. راجع (الخلاصة صفحة ٤٠١).

<sup>. (</sup>٧) هكذا في د. وفي ز، ح: سمع هذا الحديث.

### [ باب كراهة قلادة الوترفى رقبة البعير]

قوله صلى الله عليه وسلم: «لاينبقبنَّ في رقبة بعير قلادة من وَتَرِ أو قلادة إلا قُطعت»(١). قال مالك: أُرَى ذلك من العَينْ(٢).

قال الشيخ: الظاهر من مذهب مالك \_ رحمه الله \_ قصر النهى على الوتر خاصة (٣) .. وأجازه ابن القاسم بغبير الوتر.

وقال بعض أصحابنا فيمن قلَّدَ بعيرَه شيئاً مُلوَّناً فيه خرز. قال: إن كان للجمال فلابأس به.

وقداختلف الناس فى تقليد البعير وغيره من الحيوان والإنسان أيضا<sup>(٤)</sup> ماليس بتعاويذ قرآنية مخافة العين؛ فمنهم من نهى عنه ومنعه قبل الحاجة إليه وأجازه عند الحاجة إليه؛ ليتقى ما أصابه من ضرر العين وشبهه، ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدها كما يجوز الاستظهار بالتداوى قبل حلول المرض.

قال عبد الوهاب: تكره للمسافرين الأجراس والأوتار.. واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: «لاتصحب الملائكة رفقة فيها جرس »(٣).

قال: وأما الأوتار فقد تُؤدي إلى جناية تكره يعني الاختناق بها وشبهُ ذلك.

وقد خرج مسلم: «لاتصحبُ الملائكة رُفقةً فيها كلب ولاجرس».

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ٩٥).

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ٩٥).

<sup>(</sup>١) هكذا هو في جميع نسخ مسلم: قـ لادة من وترأوقلادة، فقـ لادة الثانية مرفوعة معطوفة على القـ لادة الأولى. ومعناه: أن الراوى شك هل قال: في قلادة من وتر. أو قال: قلادة فقط ولم يقيدها بالوتر.

<sup>(</sup>٢) أرى - بضم همزة أرى ـ أي: أظن أن النهى مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين. وأما من فعله لغير ذلك من زينة أو غيرها فلا بأس.

<sup>(</sup>٣) قال القاضى: الظاهر من مذهب مالك: أن النهى مختص بالوتر دون غيره من القلائد والمراد بالوتر أى: أوتار القسى لئلا تضيق على أعنى الإبل فتخنقها. وقال النضر: معنى الاتطلبوا الدخول التي وترتم بها في الجاهلية. وهذا تأويل ضعيف فاسد والله أعلم. راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٤ ، ٩٥ ومابعدها).

<sup>(</sup>٤) هكذا في د؛ وفي ز : والإنسان مأليس بتعاويذ.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ٢١١٣).

وقدقال بعض الناس: إن النهى عن تقليد الأوتار محمول على الدخول، وما اعتادوا من طلب الدماء عليها.

وقول الراوى: «قلادة من وتر أو قلادة».

يحتمل أن يكون على الشك بين التخصيص للوتر أو التعميم لسائر القلائد؛ فيكون الوتر ثابتا في الحالتين مع القول بالعموم؛ ولهذا قصر مالك النهى على الوتر كما قدمناه.

قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القَزَع». [قال](١١)

قلت لنافع: «وما القزع؟. قال: يُحْلَق بعضُ رأس الصبى ويترك بعضه».

قال الشيخ: إذا كان ذلك في مواضع كثيرة فمنهى عنه بلا خلاف، وإن لم يكن كذلك كالنا صية وشبهها فاختلف في جوازه.

وقوله: «عليه خميصة» قال الأصمعى: الخمائص: ثياب خزّ أ وصوف معْلَمة كانت من لباس الناس.

قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضّرب في الوجه، وعن الوشم في الوجه» (٢).

قال عبد الوهاب: تُكره السِّمة في الوجه ولاتكره في غيره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: نهى عن السِّمة في الوجه، وأرْخصَ فيها في الأذن.

قال: ويجوز في غيره؛ لأن بالناس حاجة إلى علامات يعرفون بها بهائمهم.

قوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الواصِلة والمستوصِلة»(").

قال الشيخ: ووصل الشعر عندنا ممنوع للحديث.

قال القاضى عبد الوهاب: والمعنى: أن فيه(٤) غرورا وتدليسا.

وأما الواشِمةُ والمستوَشِمةُ فقد قال أبو عبيد: الوشم في اليد، وذلك أن المرأة كانت تُغِرِّزُ ظهر كفِّها ومُعصَمِها بإبرة أو مسلة حتى تؤثر فيه، ثم تحشوه بالكحل أو النؤرة (١)

<sup>(</sup>١) (مابين المعقوفتين زيادة من : صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ٢١٢٠).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤ : ٩٦).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ٢١٢٣).

<sup>(</sup>٤) هكذا في ر. وفي د، ح: والمعنى فيه: أن فيه غرورا.

<sup>(</sup>٥) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: بالنؤر.

فيخضر بفعل ذلك دارات (١) ونقوش. يقال منه: قد وشَمْت تَشُم [ وشَّما] فهى وإشمة؛ والأُخرى: موشُومة ومُشوشِمَة.

وقوله: «المُتنَمَّصات» قال أبوعبيد: النامصة التي تنتف الشعر من الوجه. ومنه قيل للمنقاش: المنهاص؛ لأنه ينتف. والمتنمَّصة: التي يفعل بها ذلك. والمتفلجات (٢): الفلج في الأسنان. والمراد: أنها تعالج أسنانها.. وكذلك الواشرة المذكورة في غيرهذا الموضع: هي التي تشر أسنانها تفلجها وتحددها، حتي يكون لها أشر و الأُشر تحدد ورقة في أطراف الأسنان. ومنه قيل: ثُغرمُؤشر. وإنها يكون ذلك في أسنان الأحداث تفعله المرأة الكبيرة تشبيها بأُولئك.

## [ باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بهالم يعط ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «المتشبِّعُ بهالم يُعط كلا بس توبَىْ زُورٍ» (٣) المتشبع: المتكثر بأكثر مما عنده يَتصَلَّفُ به، وهو الرجل الذي يرى أنه شبعان وليس كذلك.

وتفسير: «تُوْبَى زُورٍ» هُوأن يلبس المرائي ثياب الزهاد يرى أنه زاهد.. وقال غيره.

هو أن يلبس قميصا يصل بكمه كمين آخرين يرى أن عليه قميصين!

قال الشيخ: خرج مسلم هذا الحديث «عن محمد بن عبد الله بن نُميرقال: «حدثنا وكيع وعَبْدَةَ عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها: أن امرأة قالت: يارسول الله إنْ

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز: بدارة.

<sup>(</sup>٢) وأما المتفلجات فبالفاء والجيم، والمراد: مفلجات الأسنان بأن تبرد مابين أسنانها الثنايا والرباعيات، وهو من الفلج بفتح الفاء واللام، وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات، وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهادا للصغر وحسن الأسنان لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار فإن عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد، لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة. ويقال له أيضا: الوشر، ومنه: "لعن الواشرة، والمستوشرة". وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول بها لهذه الأحاديث، ولأنه تغيير لخلق الله تعالى ولأنه تزوير ولأنه تدليس.

وأما قوله: المعلجات للحسن فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن. وفيه إشارة إلى أن الحرام هـ و المفعول لطلب الحسن. أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس والله أعلم.. (٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤ . ١٠٦).

تشبعتُ من زوجي »(١). الحديث.

ثم أردف عليه أبوالعلاء بن ماهان عن مسلم: حدثنا أبوبكر حدثنا أبوأسامة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخيرنا أبومعاوية كلاهما عن هشام.

بهذا الإسناد[قال بعضهم](٢): هذه المتابعة لاتصح أن تكون على أثر حديث ابن نُميرٍ هذا، وإنها أتست في رواية الجُلُودي وغيره على أثر حديث ابن نمير عن عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسهاء قالت: «جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: «إن لى ضرة»(٣) الحديث.

قال عبد الغنى (٤): وقع فى نسخة ابن ماهان حديث أبى بكر و إسحاق على أثر حديث ابن نمير عن وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها ينزعم أنه مثل الأول. وهذا خطأ قبيح؛ لأنه عند غيره يعقب حديث فاطمة عن أسماء،، قال: وليس يعرف حديث هشام عن أبيه عن عائشة إلامن حديث مسلم عن ابن نمير، ومن رواية معمر بن راشد (١٥).

وقال الدار قطني (٢) في (كتاب العلل) في حديث هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله

بها فلا ترد شهادته لحسن هيئته والله أعلم. راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١١١ و ١١١).

(٢) ما بين المعقوفتين زيادة جاءت من ح: وساقطة من نسختي د،ز.

(٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١١١).

راجع (مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح صفحة ٥٨٦ تحقيق د: عائشة عبد الرحمن).

راجع (تهذيب ١٠: ٢٤٣ وميزان الاعتدال ٣: ١٨٨).

<sup>(</sup>۱) إن تشبعت من زوجى: قال العلماء: معناه المتكثر بهاليس عنده بأن يظهر أن عنده ماليس عنده يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل، فهو مذموم كها يذم من لبس ثوبى زور. قال أبوعبيد وآخرون: هو الذى يلبس ثياب أهل الزهد والعباد والورع ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه، فهذه ثياب زور ورياء. وقيل: هو كمن لبس توبين لغيره وأوهم أنها له. وقيل: هو من يلبس قميصا واحدا ويصل بكميه كمين آخرين فيظهر أن عليه قميصين.

وحكى الخطابي قول آخر: أن المراد هنا بالثوب الحالة والمذهب. والعرب تكنى بالثوب عن حال لابسه. ومعناه أنه كالكاذب القائل مالم يكن. وقول آخر: أن المراد الرجل الذي تطلب منه شهادة زور فيلبس ثوبين يتجمل

<sup>(</sup>٤) عبد الغني: «أبو محمد عبد الغني بن سعيد الأزدى» حافظ مصر. ولـد في ذي القعدة سنة اثنتين وثـلائين وثلاثما تة. ومات بمصر سنة تسع وأربعائة.

<sup>(</sup>٥) معمر بن راشد وهو ابن عمرو الأزدى الحداني بالولاء أبو عروة فقيه حافظ للحديث ثقة من أهل البصرة، ولد واشتهر فيها وسكن اليمن وأراد العودة إلى بلده فكره أهل صنعاء أن يفارقهم؛ فقال لهم رجل: قيدوه فزوجوه فأقام وهو عند مؤرخي رجال الحديث أول من صنف باليمن.

<sup>(</sup>٦) الدار قطني: هو أبو الحسن على بن أحمد بن مهدى البغدادي الحافظ. راجع (مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح صفحة ٧٠٧)

عنها: إنها يبروى هذا مَعْمر ومبارك بن فضالة. ويبرويه غيرهما عن فاطمة عن أسهاء وهر الصحيح.

وقال في إخراج مسلم حديث (١) هشام عن أبيه عن عائشة: لا يصح . والصواب حديث عبده ووكيع وغيرهما عن هشام [عن فاطمة عن أسماء] (٢).

<sup>(</sup>۱) همکذا فی زرح. وفی د: وقال فی حدیث إخراج مسلم. راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۶: هامش صفحة ۱۱۱). (۲) مابین المعقوفتین زیادة من (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۶:۱۱۰ و ۱۱۱).

# [كتاب الأدب]

# [ باب النهى عن التكنى بأبى القاسم وبيان مايستحب من الأساء ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «تَسمّوا باسمى ولا تكتنُوا بكنيتى؛ فإنما بُعثتُ قاسما أقسم بينكم»(١١).

قال الشيخ: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا مقصور على حياة النبى صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قد ذكر سبب الحديث: أن رجلا نادى: يا أبا القاسم؛ فالنفت النبى صلى الله عليه وسلم؛ فقال: لم أَعْنِكَ إنها دعوت فلانها؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "تسمّوا باسمى". الحديث.

وقد أجاز مالك: أن تسمى محمدا، وتكني (٣) بأبي القاسم.

وقد كان محمد بن أبى بكرجمع الأمويين: الكنية والاسم وجماعة من المحمدين، ولم ينكر ذلك عليهم (٣).

وقد أخذ بعض الناس بظاهر الحديث(٤) ولم يُقصره على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٢١٣١:١٤).

<sup>(</sup>٢) راجع (صعيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١١٢).

<sup>(</sup>٣١ هكذا في ز. وفي د، ح: يتسمى محمدا ويكتني بأبي القاسم.

<sup>(</sup>٤) جاء فيه: حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ويسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم". وكتب عمىر إلى الكوف: لاسموا أحدكم باسم نبي. وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمىد حتى ذكر له جماعة:أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك وسهاهم به فتركهم.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٩٣١١). (٥) هكذا في نسختي د،ز. وفي ح: بظاهر هذا الحديث.

## [ باب كراهة التسمية بالأسهاء القبيحة ونافع وغيره ]

قوله: «نهانا أن نُسمِّى رقيقنا» أربعة أسهاء: أفلَح، ورباح، ويَسَار، ونافع ١٠١٠.

قال الشيخ هذا: لأنه قد يُدعى فيقال: أثمَّ أفلح، أثم رياح؛ فيقال: لا. فَبُبسَتْثقلُ ذلك لأجل كراهية فقد معانى هذه الأسهاء.

وقد ذكرمسلم هذا التعليل في بعض الطرق والأسهاء تكره لمعان أحدها ماذكرناه.

### [إستحباب تغيير الأسم القبيح إلى حسن ]

والثانى: كاذكر(٢) مسلم: أنه غيّر عاصية بجميلة لقبح المعنى المشتق منه لفظ عاصية، وقد يكره أيضا، لأن فيه تزكيةً للنفس.. وذكر مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم: «نهى عن هذا الاسم. وسميت بَّرة فقال رسول الله صلى عليه وسلم: لا تُزكُّوا أنفسكم الله أعلم باأهل البرِّ منكم؛ فقالوا: بِمَ نسميها؟ قال سَمُّوها زَينبا».

وفي بعض طرقه: «فحول اسمها جُوَيْرِية، وكان يكره أن يقال: خرج من عند برَّه (٣)».

وهـذا يعود إلى المعنى الأول.. وقد يكره لما فيه من التعظيم والكبركالتسمية بملك الأملاك(٤).

#### [الأسهاء المحرمة]

وقد جاء في حديث ذكره مسلم: «أن أخنع اسم عند الله عزوجل رجل تسمى ملك الأملاك(٥٠)».. ومعنى أخنع: أذلُّ وأوضعُ.

وقوله في بعض طرقه: «أغيظُ» مصروف عن ظاهره.

والبارى تعالى لا يوصف بالغيظ. وقد يريد به هاهنا معنى الغضب، وقد تقدمت الإشارة إلى معنى الغضب والرحمة. وبسطنا القول في إطلاق هذه التسميات.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ٢١٣٦).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١١٩:١٤).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣: ٢١٤٠).

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسختي د، ز وفي ح بهالك الأملاك.

<sup>(</sup>٥) راجع صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٢١٤٣:٣.

والمراد مايكون عنها على حسب ماتقدم بيانه في مواضعه.

وقوله: «يهْنأ بعيرا له»(١) قال أبو عبيد: يقال.

هنَّأْتُ البعير أَهْنَؤُه وأهنته. والهناء: القَطْران.

قال الشاعر:

يضع الهِناءَ مواضع النَّقْبِ(٢)

ومعنى فغرفاه: فتحه.

قال الشيخ: خرج مسلم في باب التسمية للمولود.

حديث أنس بن مالك قال: ذهبت بعبد الله بن أبى طلحة.. الحديث. ثم قال: «حدثنا أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن عون عن ابن سيربن عن أنس بن مالك» هكذا في الإسناد ابن سيربن غيرمُسمى.

وأخرجه البخاري. «عن مطرعن يزيد عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك فسمًاه.

#### [جواز التكنية]

قوله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا عُميْر مافعل النُّغيرَ "(٤)

قال الشيخ: فيه جواز الصيد في المدينة وقد تقدم ذكره وجواز التكنية للصغير، ولا يكون كذبا واستعمال التسجيع في بعض الأحايين.

#### [ باب الاستئذان ]

قول أبى موسى: «إن عمر أرسل إلى أن آتيه فأتيته (٥) بابه، فسلَّمتُ ثلاثا فلم يردوا عليَّ؛ فرجعتُ» (٢).

<sup>(</sup>١) راجع صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٢١٤٤:٣.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: مبتذلا وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت من أبيات لدريد بن الصمة من أبيات قالها في تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد مطلعها: حير وقف وأكسم حسبسي وقف وأكسم حسبسي راجع (الأمالي لأبي على القالي ٢: ١٦١).

<sup>(</sup>٤) راجع (هامش (١) في نفس الصفحة).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٤: ١٢٨).

<sup>(</sup>٦) هكذا في د. وفي ز، ح: فأتيت بابه.

هنا سقط في الحديث، وهو كما في الأصل. "فقال: مامنعك أن تأتينا؟ فقلت: إنى أتيتك فسلمت على بابك فلم يردوا على فرجعت».

وقد قال عليه السلام: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يُؤذن له فليرجع؛ فقال عمر: أقم عليه البينة وإلا أو جعتك».

قال الشيخ: الاستئدن مشروع وقد جاء الحديث بكونه ثلاثا.

واختلف أصحابنا: إذا ظنَّ أنه لم يُستمع(١٠): هل يزيد على هذا العدد؟؛ فقيل:

لايزيد عليه أخذا بظاهر الحديث.

وقيل: له أن يزيد عليه؛ لأن التكرير المذكور في الحديث قد يكون يراد به الاستظهار في الإعلام؛ فإذا ظن أنه لم يعلم به فله الزيادة ليعلم به.

وقال بعض أصحابنا: هذا إذا كان الاستئذان بلفظ السلام. وأما إذا كان بأن يستدعي رجلا باسمه فله أن يدعوه فوق الثلاث. (٢)

والاستئذان صورته أن يقول: السلام عليكم. وهو بالخياريين أن يسمى نفسه مع هذا أو يقتصر على التسليم.

وقِد ذكر مسلم في بعض طرقه: «أن أباموسي الأشبعري(٢٠) قِال: السلام عليكم.

هذا عبد الله بن قيس: السلام عليكم. هذا أبو موسى: السلام عليكم. هذا الأشعرى: السلام عليكم، هذا الأشعرى: السلام عليكم» إذا إلى السلام تسميته وخالف بين ألفاظها طلبا للتعريف؛ لئلا يكون جُهلَ الأول فعرف بالثاني وكني نفسه لعله ظن أن به يُعرف..

وقد تعلَّق من ردَّ خبر الواحد لقول عمر لأبي موسى «أقم عليه البينة وإلا أوجعتك»(٥).

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي دٍ، زُ. وفي ح: لم يسمع.

<sup>(</sup>٢) هكذا في سختي د، ز. وفي ح: قبل الثلاث.

<sup>(</sup>٣) أبو موسى الاشعرى: هو عبد الليه بن قيس بن سليم بن هصار بن حرب بن عامر بن غسم بن بكر بن عامر بن عدى ابن وائل بن ناجية بن الجماهر بن الاشعر الاشعرى؛ أبوموسى .. روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعلى وعلم وعلى وغيرهم وروى عنه بنوه أبو هردة وأبو بكر و إبراهيم وصوسى وأنس بين مالك وابن المسيب وأبو عثمان الهندى وخلق كثيرة.

واختلف في وفياته فقيل سنة اثنتين وأربعين وقيل سنة أربيع وقيل سنة خمسين، وقيل سنة اثنين وخمسين وقيل: ثلاث وخمسين واختلف أيصا في محل وفاته فقيل بمكة وقيل بالكوفة.

راجع (طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ١ : ٧٣ وما بعدها).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٣١).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٣٠).

وهذا لاتعلق، فيه لأن من يرد خبر الواحد يلزمه أن يضرب المخبرِّ إذا لم يتبين كذبه، وعمر قد تهدده هاهنا؛ فقال بعض الناس:.

إنها هذا حرص على التقليل من الخبرعن النبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا يكون إكثار الثقات سببا لتقول الكذبة على رسول الله صلى عليه وسلم مالم يَقُل.

وقد روى عن عمر رضى الله عنه: أنه قال: أقلوا الخبرعن رسول الله صلى عليه وسلم وأنا شريككم.

قيل معناه: شريككم في التقليل.

وجما يؤيد أنه لم يذهب الملهب الذى ذهبوا(١) إليه: أنه قال له فى بعض طرق مسلم:
«يا أبا موسى أوَجدت؟. قال: نعم أُبيّ بن كعبٍ. قال: عَدْل. قال: ياأبا الطُّفيل مايقول هذا؟.

قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله إنها سمعتُ شيئًا فأحببت أن أتثبت (١٠).

وقيل: «إنها ذلك لأنه صاركالدافع عن نفسه والمعتذر عن فعله فطلب شهادة غيره. وقوله: «ألهاني عنه الصَّفق بالأسواق»(")

قال الأزهري: الصَّفَّاقُ: الكثيرالأسفار والتصرف في التجارة.

قال غيره: لعلهم كانبوا يصفقون أيديهم عند المبايعة؛ فسميت المبايعية بذلك؛ فيكون المراد: ألهاني التَّجرُ في الأسواق.

وأما الحديث الآخر في المطلّع من باب النّبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه السلام: «لو أعلم أنكَ تنظُر لطَعنتُ به في عينك»(1).

وفى بعض طرقه: «من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه "(٥). وفى بعض طرقه: «لو أن رجلا أطلع عليك بغير إذن فخلفته بحصاة؛ ففقأت عينه

## ماكان عليك من جُناح "(١٦).

 <sup>(</sup>١) هكالا ل ز، ح. ولي د: ذهب.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٣٧). (١٥) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٣٨).

فقد تقدم الكلام على هذه الأحاديث، وذكرنا الخلاف بين العلماء وبين أصحابنا في ضمان العين لوفقئت على هذه الصفة عند كلامنا على المعضوض إصبعه؛ فأنْذَر ثِنيَّةَ العناضّ فيطالع هناك.

وقوله صلى الله عليه وسلم هاهنا: «فقد حلَّ لهم أن يفقتُ وا عينه» محمله على أنه لم ينزجرولا قدروا على كفه عن النظر إلى عورتهم إلابفعل أدَّى إلى ذهاب عينه.

# [كتاب السلام]

قوله صلى الله عليه وسلم: «يُسلِّم الراكب على الماشى والماشى على القاعد، والقليل على الكثير»(١).

قال الشيخ: ابتداء السلام سُنة ورده واجب. هذا المشهور عند أصحابنا وهو (٢) من عبادات الكفاية، التي فِعْلُ الواحد ينوب فيها عن الجميع؛ ولهذا يجزىء أن يبتدىء من الجاعة واحد أو يرد (٣) منها واحد.

وقال أبويوسف: لابد أن تردَّ الجهاعةُ كلُّها، وإنها شرع سلام الراكب على الماشى لفضل الراكب على الماشى فضيلة أن يبدأ، لفضل الراكب على من باب الدنيا؛ فعدَّل الشرع بأن جعل للهاشى فضيلة أن يبدأ، واحتياطها على الراكب من الكبروالزهو إذا حاز الفضيلتين، وإلى هذا المعنى أشار بعض أصحابنا، وإذا تلاقى رجلان كلاهما مار في طريق، بدأ<sup>(3)</sup> الأدنى منها على الأفضل إجلالا للفضل وتعظيما للخير؛ لأن فضيلة الدين مرعية في الشرع مقدمة.

وأما بدء (٥) المارللقاعد فلم، أر في تعليله نصا، ويحتمل أن يجرى في تعليله على هذا الأسلوب؛ فيقال: فإن القاعد قد يتوقع شرّا من الوادر عليه أو يُوجس في نفسه خيفة؛ فإذا ابتدأه بالسلام أنس إليه، ولأن التصرف والتردد في الحاجات الدنيوية، وامتهان النفس فيها ينقُص من مرتبة المتصاونين والآخذين بالعزلة تورعا؛ فصار للقاعدين (١) مزية في باب الدين؛ فلهذا أمر بهدا يتهم أولأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم والتشوف إليهم فسقطت البداية عنه، وأمربها المارلعدم مراعاة المشقة عليه.

<sup>(</sup>۱) راجع (صحيح مسلم بشرح المنووى ۱٤٠ ، ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: أو هو.

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: ويرد.

<sup>(</sup>٤) هَكَذَا في نسختِي د، ز. وفي مَّ: بدر الأدني.

<sup>(</sup>٥) هكذا في ح. وفي د: وأما بدأه المار.

<sup>(</sup>٦) مكذا في د، ح, وفي ز: كررت هذه العبارة.

وأما بداية القليل للجهاعة الكثيرة، فيحتمل أيضا أن تكون الفضيلة للجهاعة؛ ولهذا قال الشرع:

عليكم بالسواد الأعظم، ويد الله مع الجماعة؛ فأمر ببدا يتهم لفضلهم أولأن الجماعة إذا بدءُوا الواحد خيف عليه الكبر والزهو؛ فاحتيط له بألا يبدّءُوا(۱). وقد يحتمل غير ذلك لكن ماذكرناه هو الذى يليق بها قدمناه عنهم من التعليل، ولا تحسن معارضة مثل هذه التعاليل بآحاد مسائل شذت عنها؛ لأن التعليل الكلى لوضع الشرع لا يتطلب فيه ألا يشذ عنه بعض الجزئيات.

قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم "(٢).

وفى بعض طرقه: «إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السَّامُ عليكم، فقولوا: وعليكم»(٣).

قال الشيخ: قد اختار بعض الناس في الرد أن يقول: عليك بغيرواو، ورأى (1): أن إثبات الواويفيد إثبات على نفسه حتى يصح العطف عليه. وقاله ابن حبيب من أصحابنا، ووقع لغيره من أصحابنا إثبات الواو في الرد.

وهكذا في حديث مسلم (٥) إثباتها إلافي بعض طرقه في ردِّ النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال: قلتُ: عليكم».

وفى بعض طرقه: «قلت: وعليكم » والانفصال عما قاله ابن حبيب: أن تكون الواو للاستئناف لاللعطف والتشريك بين الأول والشانى، واستعمالها للاستئناف كثير فاستعملت (١) هاهنا، واختار بعضهم: أن يرد عليهم السَّلام - بكسر السين - وهي الحجارة.

قال القاضى عبد الوهاب: والأول أولى؛ لأن السنة وردت بها ذكرناه، ولأن الرد إنها يكون بجنس المردود لابغيره.

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: بأن لايبدأ.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤٦:١٤).

<sup>(</sup>٤) هكذا في د، ح. وفي ز: تأول.

<sup>(</sup>٥) هكذا في د. وفي ح: وهكذا وقع في كتاب مسلم.

<sup>(</sup>٦) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: استعملت له هاهنا.

وقد تعلق بعض الناس في إباحة لفظ السلام بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ سَلامٌ عليكَ سَأَسْتَغِفُر لَكَ رَبِي ﴾ "

وبقوله عزوجل: ﴿وقُلْ سلام فسوفَ يعلمُون﴾ (٢).

والجواب عن هذا: أنه لم يقصد بهذا التحية وإنها قصد المباعدة والمتاركة.

ولهذا قال بعض الناس في قوله جلَّتْ قدرته:

﴿ وَقُلْ سلامٌ فسوفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٣) إنها منسوخة بآية السَّيف لما كان القصد بها المتاركة. وقوله صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا مجالس الصُّعُدَاتِ» (١٤).

قال أبوعبيد: هي الطرق مأخوذة من الصعيد، وهو مأخوذ من التراب<sup>(ه)</sup>؛ وجمعه صُعُد ثم صُعُدات جمع الجمع مثل طريق وطُرُق ثم طُرُقات.

قال الشيخ: خرج مسلم في (باب النهى عن الجلوس في الطرقات) "حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن مَيْسرة عن زيد بن أسلم» الحديث. ثم أردف عليه: "حدثنا يحيى ابن يحيى حدثنا عبد العزيز بن محمد» الحديث. و"حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبى فُدَيك عن هشام بن سعد كلاهما عن زيد بن أسلم» (1). هكذا روى الرازى عن الجلُودى.

وأما السّبخزي فلم يتكرر عنده ولاعندا بن ماهان ولاغيرهما، ثم تكررت عند الجلُودى والكسائى في مواضع أُخر من كتاب الأدب؛ فذكر حديث سويد ثم أعقبا بعده فقالا: حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا عبد الله بن يزيد عن زيد فجعلا مكان عبد العزيز بن محمد؛ عبد الله ابن يزيد.

قال بعضهم: والصواب ماتقدم. وكذلك خرجه الدمشقى في كتاب الأطراف عن يحيى بن يحيى وعن عبد العزيز. وكذلك رواه ابن ماهان في الموضعين معالم يكن عنده فيه خلاف.

<sup>(</sup>١) سورة مريم آية: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الزُّخرِف آية ٨٩.

<sup>19-21-11-11</sup> 

<sup>(</sup>١) الصعدات: بضم الصاد والعين، وهي الطرقات وإحدها: صعيد كطريق.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤١: ١٤١).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٤: ١٤٢).

<sup>(</sup>٦) راجع (ماسبق صفحة ٣٣٧ هامش رقم (١).)

<sup>(</sup>٧) هَكُلَا في د. وفي زوح. «السام عليك». راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤ : ١٧٨ ومابعدها).

### [ باب لكل داء دواء واستحباب التدواي ]

وقوله: «السَّامُ عليكم» (١) هو الموت.

ومنه الحديث الآخر: «لكل داء دواء إلا السام (۲).

قيل: يارسول الله: وما السام؟. قال: «الموت».

وقوله في سودة: «تَفْرَع أُلنساء»(٣).

أى: تطولهن. يقال: فرعْتُ القوم، أي: طُلْتهم.

وقوله: يعنى البَراز، بفتح الباء، والعامة تغلظ فيه فتكسر الباء وكسر الباء إنها يُستعمل في المبارزة. والبرّازُ بفتح الباء: هو المكان الظاهر الواسع.

وقوله: «كُنَّ يخرُجَن إذا تبرزن إلى المناصِع وهو صعيد أفْيح. قيل: هي الواضع التي يُتخَلَّى فيها لبول أو حاجة الواحد منصع.

قوله صلى الله عليه وسلم: «الحُمْوُ: الموت».

قال أبوعبيد: يقول: فليمت ولا يفعل ذلك، فإذا كان رأية هذا في أبى الزَّوج وهو خُرم؛ فكيف بالغريب؟.

وقال ابن الأعرابي: هذه كلمة تقولها العرب كما تقول: الأسد الموت. أي: لقاؤه مثل الموت.

وقال الأصمعي: الأحماء من قبل الزوج، والأختان من قبل المرأة.

### [ باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب ]

### قوله في ابنة غيلان (٤): إنها تُقِبلُ بأربع وتُدبِر بشمان.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٩١).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) راجع هامش (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) أن خُولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية، وهي امرأة عثمان بن مظعون \_ قالت: يا رسول الله أعطني إن فتح الله عليك الطائف \_ حلى بادية بنت عقلان بن سلمة أو حلى الفارعة بنت عقيل \_ وكانتا من أحلى نساء تقيف؛ فقال: وإن كان لم يؤذن لى في الطائف يا خويلة! النع.

راجع (الطبرى ٣: ٨٥ ط. المعارف).

وفى الإصابة ٧: ٥٢٩ ط. نهضة مصر): بادية بنت غيلان بن سلمة الثقفي هي التي قال هيت المخنث: إنها تقبل بأربع وتدير شان.

والخبر في الصحيح ولم يسم فيه. ولما أسلم أبوها أسلمت وروت.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل في حديث عن عائشة عند كل صلاة في الاستحاضة.

قال أبوعبيد: يعنى أربع عُكَنٍ فى بطنها ولهن أطراف أربعة من كل جانب فتصير ثمانية تُدبُربهَّن، وإنَّا أنث فقال بثان ولم يقل بثمانية، وواحد الأطراف: طرف. وهو مذكر لأنه لم يذكرها، فلو ذكر الأطراف لم يجدبدا من التذكير وهو (١١) كقولهم: هذا الثوب سبع فى ثمان، والثمان: يراد بها: الأشبار. والسبع إنها تقع على الأذرع فلذلك أنث، والذراع أنثى.

ووجه دخول المخنَّث على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم: أنه يمكن أن يكون عند النبى صلى الله عليه وسلم [ من غير أولى الإربة، فلما وصف هذا علم صلى الله عليه وسلم] أنه ليس من أولئك؛ فأمر عليه السلام بإخراجه ألاتراه يقول: لاأرى هذا يَعرف هاهنا.

### [ تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث]

قوله عليه السلام: «إذا كُنتـم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الآخر، حتى يختلطوا بالناس من أجل أنه يُجزنه»(٢).

قال الشيخ : وكذلك الجهاعة عندنا لايتناجون دون الواحد لوجود العلة؛ لأنه قد يقع في نفسه أن الحديث عنه بها يكره، وأنه لم يروه أهلا لاطلاعه على ماهم عليه، ويجوز إذا شاركه جماعة لأنه يزول الحزن عنه بالمشاركة.

#### [ الطب والمرض والرقى ]

قول م صلى الله عليه وسلم: «العينُ حقٌّ ولو كان شيء سابق القدر سَبْقتُه العين (٢٠)، وإذا إسْتغُسِلْتُم فاغْسِلُوا (٤٠).

قال الشيخ: بظاهر هذا الحديث قال أهل السنة، والجمهور من علماء الأمة، وقد أنكره طوائف من المبتدعة.

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز. وفي د،ح: وهذا.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٤: ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) هكذا في زوج. وفي د: «سبقه العين» والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٧١).

والدليل على فساد ماقالوه: أن كل معنى ليس بمحالٍ فى نفسه ولا يؤدى إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل؛ فإنه من مجوزات العقول، فإذا أخبر الشرع بوقوعه فلا معنى لتكذيبه، وهل فرق بين تكذيبه في هذا إذا ثبت جوازه وبين تكذيبه فيا يخبر من أخبار الآخرة؟.

وقد زعم بعض الطبائعيين المثبتين لما أثبتناه من هذا أن العائن تَنْبعث من عينه قوة سُمية سُمِّة تتصل بالمعيون فيهلك أويفسد. قالوا: لايستنكر هذا كما لإيستنكر انبعاث قوة سُمية من الأفعى، والعقرب تتصل باللديغ فيهلك وإن كان ذلك غير محسوس لنا، فكذلك العين.

وهذا عندنا غير مُسلَّمٍ لأنا بينا في كتب علم الكلام أن لافاعل إلاالله تعالى، وبينا إفساد القول بالطبائع وبينا أن المحدث لايفعل في غيره شيئا.

وهذه الفصول إذا تقررت لم يكن بنا حاجة معها إلى إثبات ماقالوه.

ونقول: هل هذا المنبعث من العين: جوهر أو عرض فباطل أن يكون عرضًا؛ لأن العرض<sup>(۱)</sup> لاينبعث ولاينتقل، وباطل أن يكون جوهرا لأن الجواهر متجانسة، فليس بعضها أن يكون مفسدا له؛ فإذا بطل كونه عرضا أو جوهرا مفسدا على الحقيقة بطل ما يشيرون إليه.

وأقرب طريقة يسلكها من يَنتُحل الإسلام منهم أن يقول:

غير بعيد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العين؛ فتتصل بالمعيون وتتخلل مسام جسمه؛ فيخلق البارى عزوجل الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السموم عادة أجراها الله سبحانه وتعالى لاضرورة وطبيعة ألجأ العقل إليها(٢).

وهكذا مذهب أهل السنة: أن المعيون إنها يفسد أو يهلك عند نظر العائن إليه بعادة أجراها الله سبحانه وتعالى أن يخلق الضرر عند مقابلة شخص (٣) لشخص آخر، وهل ثم جواهر تخفى أم لامن مُجَوِّزات العقول والقطع؟. إنها يختص بنفى الفعل عنها وبإضافته إلى

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي زوح: إذا العرض.

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز، ح. وفي د: ضرورة وما أثبت هو الصواب قال المازرى: وهذا غير مسلم لأنا بينا في كتب علم الكلام: أن لا فاعل إلا الله تعالى وبينا فساد القول بالطبائع، وبينا أن المحدث لا يفعل في غيره شيئا وإذا تقرر هذا بطل ما قالوه. راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٤: ١٧١).

<sup>(</sup>٣) هكذا في د. وفي ز: شخص بشخص، والمعنى واحد.

الله عنوجل؛ فمن قطع من الأطباء المنتحلين للإسلام على انبعاث الجواهر بلا بدَّ؛ فقد أخطأ قطعه.

وإنها التحقيق ماقلناه من تفصيل (١) موضع القطع والتجويز. وهذا القدر كافٍ فيها يتعلق بعلم الأصول.

وأما ما يتعلق بعلم الفقه فإن الشرع ورد بالوضوء له في حديث "سهل بن خُنيفٍ لما أصيب بالعين عند اغتساله؛ فأمر عليه السلام عائنه أن يتوضأ».

خرجه مالك ـ رضى الله عنه ـ في الموطأ(٢).

وصفة وضوء العائن عند العلماء: أن يؤتى بقدح من ماء ولا يوضع القدح فى الأرض في أخذ منه غرفة فيتمضمض بها، ثم يمجها فى القدح، ثم يأخذ منه ما يغسل به وجهه، ثم يأخذ بشهاله ما يغسل به كفه اليمنى، ثم بيمينه ما يغسل به كفه اليسرى، ثم بشهاله ما يغسل به مرفقه الأيسر، ولا يغسل ما بين المرفقين والكفين، ثم قدمه اليمنى ثم اليسرى، ثم ركبته اليمنى ثم اليسرى على الصفة المتقدمة والرتبة المتقدمة. وكل ذلك فى القدح، ثم داخلة إزاره وهو الطرف المتدلّى الذى يلى حقوة الأيمن.

وقد ظن بعضهم: أن داخلة الإزار كناية عن الفرج.. وجمهور العلماء على ماقلناه؛ فإذا استكمل هذا صَبَّه خلفه من على رأسه.

وهذا المعنى ممالايمكن تعليله ومعرفة وجهه، وليس في قـوة العقل الاطلاع على أسرار المعلومات كلها، فلا يدفع هذا بألا يعقل معناه.

وقد اختلف في العائن: هل يجبر على الموضوء للمعيون أم لا؟ واحتج من قال بالجبر بقوله في الموطأ: «توضأ له»(٣).

وبقول عليه السلام في مسلم: «وإذا استغسلت فاغسلُو» ((١٤). وهذا أمر يحمل على الوجوب، ويتضح عندى الوجوب، ويبعد الخلاف فيه إذا خُشِي على المعيون الهلاك.

<sup>(</sup>١) هكذا في ز. وفي د، ح: التفضيل.

<sup>(</sup>٢) خرجه مالك في (الموطأ ٢: ٩٣٨).

<sup>(</sup>٣) راجع (صفحة ٤٢٢ كم هامش (١).).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٧١).

وكان وضوء العائن بها جرب به العادة بالبرء به، أو كان الشرع أخبر به خبرا عاما ولم يمكن زوال الهلاك عن المعيون إلا بوضوء هذا العائن؛ فإنه يصير من باب من تعين عليه إحياء نفس مسلم وهو يجبر على بذل الطعام الذى له ثمن ويضر بذله فكيف هذا مما يرتفع الخلاف فيه.

#### [ باب السحر]

قوله: «سَحرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يهودي»(١) الحديث.

قال الشيخ: أهل السنة وجمهور العلماء من الأمة على إثبات السحر، وأن له حقيقة كحقائق غيره من الأشياء الشابتة خلافاً لمن أنكره ونفى حقيقته، وأضاف ما يتفق منه إلى خيالات باطلة لاحقائق لها، وقد ذكره الله عزوجل في كتابه العزير وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما يشر إلى أنه مما يكفر به، وأنه يفرق بين المرء وزوجه.

وهذا كله لايمكن(١١) أن يكون في الاحقيقة له، وكيف يُتَعلم مالاحقيقة له؟.

وهذا الحديث أيضا فيه إثباته وأنه أشياء دفنت وأُخرجت وهذا كلهُ يبطل ماقالوه.

والذى يُعرف بالعقل من هذا أن إحالة كونه من الحقائق محال وغير مستنكر في العقل أن يكون البارى سبحانه يخرق العادات عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب مالا يعرفه إلا الساحر ومن شاهد بعض الأجسام: منها قتَّاله كالسموم، ومنها مسقِّمة كالأدوية المضادة للمرض لم يبعد في عقله أن ينفرد الساحر بعلم قُوَى قتَّالة أو كلام مهلك أو مؤدٍ إلى التفرقة.

وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث من طريق ثابته وزعموا. أنه يحط منصب النبوة ويشكك، فيها وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل.

<sup>(</sup>١) رجل يهودي من بني رزين: هو لبيد بن الأعصم.

<sup>(</sup>صحیح مسلم بشرح النووی ۱۶: ۱۷۶).

وزعموا: أن تجويز هذا يعدم الثقة بها شرَّعوه من الشرائع، ولعله يتخيل إليه جبريل عليه السلام - وليس ثم مايراه أو أنه قد أوحى إليه وما أوحى إليه .وهذا الذى قالوه باطل وذلك أن الدليل قد قام على صدقه فيها يبلغه عن الله عزوجل وعلى عصمته فيه، والمعجزة شاهدة بصدقه وتجويز ماقام الدليل على خلافه باطل،

وما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولاكان رسولا مفضًلا من أجلها هو في كثير منه عرضة لما يعترض البشر؛ فغير بعيد أن يخيل إليه في بعض أمور الدنيا(١) مالاحقيقه له.

وقال بعض الناس: إنها المراد بالحديث: أنه كان يخيل إليه أنه وطىء زوجاته وليس بواطىء وقد يتخيل في المنام للإنسان مثل هذا المعنى ولاحقيقة له؛ فلا يبعد أن يكون صلى الله عليه وسلم يتخيله في اليقظة وإن لم يكن حقيقة.

وقال بعض أصحابنا: يمكن أن يكون يخيل إليه الشيء أنه فعله وما فعله، ولكنه لا يعتقد ما تخيله أنه صحيح، فتكون اعتقاداته كلها على السَّداد، فلا يبقى لاعتراض<sup>(٢)</sup> الملحدة طريق.

و إذا ثبت السحر، فاختلف الناس في القدر الذي يقع عن السحر، ولهم في ذلك اضطراب كثير. وقد رأيت بعض الناس ذهب إلى أنه لا يبلغ الأمر فيه إلى غريبة تَرْبَى على التفرقة بين المرء وزوجه.

وذكر أن الله سبحانه إنها ذكر ذلك تعظيها لما يكون عنه وتهويلاً له في حقِّنا؛ فلوكان يقع عنه ماهو أعظم منه لذكره إذ لايضرب المثل عند المبالغة إلا على أحوال المذكور.

ومذهب الأشعرية: أنه يجوز أن يقع عنه ماهو أكثر من ذلك، والذي قالته الأشعرية هو الصحيح عقلا

وإذا قلنا: أن لافاعل إلاالله سبحانه، وأن مايقع من ذلك عادة أجراها الله تعالى، وإذا قلنا: أن لافاعل إلاالله سبحانه، وأن مايقع من ذلك عادة أجراها الله تعالى، فلا تفترق الأفعال في ذلك، وليس بعضها أولى من بعض وهذا واضح؛ لكن إن ورد السمع بقصوره عن مرتبة ماوجب اتباع السمع في ذلك، وسمع قاطع يوجب الاقتصار على ماقاله من حَكينا قوله لا يوجد. وذِكر التفرقة بين الزوجين ليس بنص جلى فيها قاله، ولكنه إنها يبقى النظر في كونه ظاهرا.

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: أن يخيل إليه في أمور الدنيا.

<sup>(</sup>٢) هكذا في د، ح. وفي ز: لاعترآف الملحدة طرق

والمراد في المسألة القطع؛ فلهذا لم نشتغل هاهنا بتحرير ما تعلق به من الآية.

فإن قيل: إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يدى الساحر فبها ذا يتميز من النبى الصادق؟. قيل: العادة تنخرق على يدى: النبى وعلى يدى الولى وعلى يدى الساحر إلاأن النبى يتحدى بها ويستعجز سائر الخلق.

ويَحْكى عن الله سبحانه خرق العادة لتصديقه، فلوكان كاذبالم تخرق العادة على يديه، ولو خرقها لأظهر على يد غيره من المعارضين له مثل ما أظهر على يده، والولى والساحر لا يتحديان ولا يستعجزان الخليقة؛ (١) ليستدلوا على صدقهم وعلى نبوتهم (٢). ولو حاولوا شيئا من ذلك لم تتخرق لهم العادة، أو تتخرق ولكنها تتخرق لمن يعارضهم.

وأما الولى والساحر: فإنهما يفترقان من طريق أُخرى وهي: أن الساحريكون ذلك عَلما على فسقه وكفره. والولى: لا يكون علما على ذلك فيه فافترق حال الثلاثة بعضهم من بعض.

والساحر أيضا: يكون ذلك منه عن أشياء يفعلها وقوى يمزجها ومعاناة وعلاج. والولى: لايفتقر إلى ذلك وكثير مايقع له ذلك بالاتفاق من غيرأن يستدعيه أو يشعربه. هذا القدر كاف فيها يتعلق بعلم الأصول من المسألة.

وأما الذي يتعلق به الفقه (٣) عندنا؛ فالساحر إذا سحر بنفسه قتل؛ فإن تاب لم تُقبل توبته خلافا للشافعي.

وهذه المسألة مبنية على الخلاف في قبول توبئة الزنديق؛ لأنه مُسِر لما يوجب قتله كالساحر.

وإنها قلنا: إنه يقتل على الجملة؛ لأنه من عَمل السحر وعَلَّمَه فقد كَفرو الكافريقتل. قال الله سبحانه: ﴿وما يُعلمانِ من أحِد حتى يَقُولا إنها نحنُ فِتْنَة فـلاتكفر﴾ (٤) فإذا ثبت كونه كفرا وجب القتل به.. قال بعض أصحابنا وقد قال تعالى:

﴿ولبئس ما شروا به أنفسهم﴾ (٥) يعني: باعوها وبيعه لنفسه يتضمن قتله.

وقال الشافعي: إن عَمِلَ السحر وقتل به سُئل (٢)؛ فإن قال: تَعَّمْدتُ القتلَ به قُتِلَ، وإن

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: ليستدلا.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د، ز. وفي م: على ثبوتهم.

<sup>(</sup>٣) هكذا في د. وفي ز، ح: بعلم الفقه.

<sup>(</sup>٤و٥) سورة البقرة. آية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) هكذا في د. وفي ح: وقال به سئل.

قال: لم أتعمد القتل به كانت فيه الدية، وإذا ثبت أنه كافر استغنى عن هذا التفصيل الذى قاله الشافعي.

قوله «ماوجع الرجل؟ قال: مَطْبوب»(١).

المطبوب: المسحور. يقال: طُبَّ الرجل إذا سُحِر، فكني بالطب عن السحركما كنوا بالسَّليم عن اللديغ.

وقال ابن الأنباري: الطّبُ حرف من الأضداد يقال لعلاج الداء: طب وللسحر طب، وهو من أعظم الأدواء. ورجل طبيب حاذق سمى طبيبًا لفِطنته وحذقه.

وقوله: «في مُشَاطته» (٢) المشاطةُ: الشعرُ الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط.

وقوله: «في جُفُّ طلعة ذكر» (١) الجف: وعاء الطلع، وهو الغشاء الذي عليه، ويروى: جبُّ طلعه. أي: في جوفها. قال شمر: أراد بالجب داخلها أخرج عنها الجُفُرَّى، كما يقال للاخل الركبة من أسفلها إلى أعلاها: جب.

### [استحباب الرقيه من العين والنملة]

قولها: «كان عليه السلام يأمرني أن أسترقى من العين»(1).

قال الشيخ: ذِكْر أحاديث في الرُّقي وذكر مارقي به النبي صلى الله عليه وسلم.

وجميع الرقى عندنا جائزة إذا كانت بكتاب الله عزوجل وذكر الله تعالى، وينهى عنها بالكلام الأعجمي وما<sup>(٥)</sup> لايعرف معناه؛ لجواز أن يكون فيه كفر أو إشراك. وقد كره مالك أن يحلف بالأعجمية وقال: وما يدريه أن الذي قال كما قال.

وأما رقية أهل الكتاب فاختلف فيها، وأخذ مالك بكراهيتها على أنه روى في موطئه عن الصديق رضي الله عنه: أنه أمر الكتابية الى وجدها تَرْقِي: أن ترقى بها في كتابها.

ولعل مالك رحمه الله رأى أن التبديل لما دخلها خيف أن تكون الرقية بها بدل منه مما ليس بكلام الله سبحانه، ويكون المجيز لذلك رأى أن التبديل لم يأت عليها؛ ولعلهم لم يتبدلوا مواضع الرقى (1) بينهم إذ لا منفعة لهم في ذلك.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٧٧).

<sup>(</sup>۲و۳) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) هكذًا في د. وفي ح: ولا مالاً يعرف معناه، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٦) هكذا في ز. وفي د: بينها. وفي ح: منها، والصواب ماأثبت.

وقد قال في كتاب مسلم: لابأش بالرقى مالم يكن فيها إشراك(١).

وذكر مسلم أيضا في بعض طرقه: «أنه صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يارسول الله إنك نهيت عن الرُّقى وأنا أرقى من العقرب، فقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل (٢٠٠).

فيحتمل: أن يكون النهى كان ثابتا ثم نسخ، أو يكون كان النهى لأنهم كانوا يعتقدون منفعتها بطبيعة الكلام، كما كانت الجاهلية تعتقد؛ فلما استقرالحق فى أنفسهم وارتاضوا بالشرع أباحها لهم مع اعتقادهم أن الله \_ سبحانه وتعالى \_ هو النافع والضار، أو يكون النهى عن الرقى الكفربه .. ألا تراه عليه السلام يقول (٢) للذى قال له: نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه صلى الله عليه وسلم فقال: «ما أرى بأسا» (١٠).

وقد وقع في بعض الأحاديث: «لارقية إلامن عين أو حُمَّة»(٥). وهذا تَأُول أهل العلم على أنه لم يرد به نفى الرقى عما سواهما، لكن المراد به: لارقية أحق وأولى من العين والحُمّة.

وقد وقع في بعض الأحاديث «أنه سئل عن النَّشْرة فأضافها إلى الشيطان(١٦).».

والنشرة: أمر معروف عند أهل التعزيم، وسميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها. أي تخلى عنه.

وقال الحسن: هي من السحر. ومحمل هذا على أنها أشياء خارجة عن كتاب الله سبحانه، وعن ذكره عزوجل وعن المداواة المعروفة التي هي من جنس الطب المباح.

ولعلها: ألفاظ لاتجوز، أو استعمال بعض الأجساد على غير جهة صناعة الطب في التداوى (٧٠) على حسب ماكانت تعتقده الجاهلية من إضافة الأفعال لذوات هذه الأشياء.

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي زءح: شرك، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) هكذا في د. وفي ز، ح: ألا تراه يقول.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٨٦).

<sup>(</sup>٥)راجع (النهاية لابن الأثير: عين).

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٦٩).

وجاء هذا الحديث أيضا في (سنن أبي داود ٤: ٦) ولفظه: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان» وهو جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٧) هكذا ف د. وفي ز، ح: صناعة الطب والتداوي.

وقد اختار بعض المتقدمين هذا فكره حل المعقود عن امرأته (۱) إلى نحوٍ من هذه الطريقة، وإن كان البخارى حكى عن سعيد بن المسيب: أنه سئل عن رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيخلى عنه أو ينشر » .

قال: لابأس به إنها يريدون به الإصلاح؛ فأما ماينفع فلم ينه عنه ").

قوله: «من كل ذي حمة»(١٠).

والحمة - بضم الحاء وفتح الميم وتخفيفها - : السم. والنملة: قروح تخرج في الجنب.

قال ابن قتيبة وغيره: كانت المجوس تزعم: أن ولد الرجل من أخته إذا خط على النملة شفى صاحبها.. ومنه قول الشاعر:

ولاعيب فينا غير عسرة لمعشر كرامٍ وإنا لا نخط على النمل (٥) قوله: «ماكنا نأبنه برقية»(١).

أى: ماكنا نتهمه بها. قال الهروى: وفي حديث أبي الدرداء: «نُؤبن بها ليس فينا» أي: نُتَّهم. يقال: أبنتُ الرجل أبِنهُ وأَبنه إذا رميتَه بخلة سوء.

قال ابن الأنبارى: ورجل مأبون: أى: معيب. والأبنة فى كلام العرب: العيب.. ومنه قولهم: عود مأبون. إذا كانت فيه أبنة وهى العقدة يعًاب بها وتفسده

قال الأعشى(٧)

سَلَّا جَسَم كَ النحلِ ألبستهُ العقصيبُ سرَاء قليل الأُبَنْ السلاجم: النصال العِراض. وقال غيره: يقال: أبنت الرجل بخير أو شر. إذا قرفته به. قولها: "وأَخْرِزْ غَرْبهَ" (^^).

<sup>(</sup>١) في نسختي د، ز: وقد رأيت بعض المتقدمين مال في حل المعقودين إلى نحو من هذه الطريقة، وما أثبت من (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) أنه سئل عن . هذا ما أثبت عن (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤٠ : ١٧٠ وفي نسختي د، ز: أنه قبل له).

<sup>(</sup>٣) وممن أجاز النشرة الطبري وهو الصحيح.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٤: ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) أنشده الجوهري في الصحاح شاهدا على ما ذكره المازري عن ابن قتيبة على مانقوله المجوس من أن ولد الرجل إذا كان من أخته شم خط النملة شفى صاحبها وأنشده الزبيدي في التاج نقلا عن الجوهري وتوسع في شرحه (الصحاح ٥: ١٨٣٦ و التاج ٨: ١٤٦ و ج ٣: من المعلم ط. تونس).

<sup>(</sup>٦) قوله: «نأتيه برقية» بكسر البآء وضمها. أي: نظنه، وأكثر مايستعمل هذا اللفظ بمعنى تتهمه، ولكن المراد هنا: بطنه. راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٨٩).

<sup>(</sup>٧) راجع (ديوانه ٢: ٧٧ شرح وتعليق الدكتور محمد حسين الناشر مكتبة الأداب بالجاميزط. النموذجية).

<sup>(</sup>٨) الغرب : هو الدلو الكبير. راجع (صحيح مسلم محقيق عبد الباقي ٤: ١٧١٦).

الغرب \_ بفتح الغين و إسكان الراء \_ الـ دلو العظيمة؛ فأما الغرب \_ بفتح الـراء \_ فهو الماء السائل بين البئر والحوض.

#### [ لكل داء دواد واستحباب التداوي ]

قوله صلى الله عليه وسلم «لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله (١) تعالى».

وذكر في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: «إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطُةٍ محْجِمَ أو شربِة مِن عَسَلِ أو لَدْغة بنار»(٢).

وقال صلى الله عليه وسلم: «مَا أُحِب أَن أَكتوى»(٣).

وذكر في حديث آخر: «رمى سعد بن معاذ ـ رضى الله عنه ـ في أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص، ثم ورمت فحسه الثانية »(٤).

وفي طريق أُخرى "رُمِيَ أَبي بن كعب يوم الأحزاب على أكْحَلِه فكواه صلى الله عليه وسلم" (٥٠).

وذكر في حديث آخر: «الحُمَّى من فيح جنهم، فاطِفُتُوها بالماء»(٦).

#### [التداوى بالعود الهندى]

وذكر في حديث آخر: «فد خلت عليه بابن لى وقد أَعْلَقْتُ عليه من العذرة؛ فقال: علام تَدُعَرْنَ» أولادكن بهذا العلاق (٧) عليكن بهذا العود الهندى، فإن فيه سبعة أشفية منها: ذات الجنب يسقط من العُذرَة، ويُلدَ من ذات الجنب.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٩٢٧١).

<sup>(</sup>٢و ٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٩٢).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٩٤).

<sup>(</sup>۵) راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۶: ۱۹۳).

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٩٥).

<sup>(</sup>٧) قوله صلى الله عليه وسلم: «علام تدغرن أولادكن». هكذا في جميع نسخ مسلم وعلامة وهي هاء السكت كتبت هنا في الدرج ومعنى «تدغرن أولاد كن».

أى: أن المرأة تغمر حلق الوالد بإصبعها فترفع ذلك الموضع وتكبسه، وذلك الغمز والطعن يسمى: دغرا وغدرا.. وأما العلاق بفتح العين وفي الرواية الأغرى: الإعلاق وهو الأشهر عند أهل اللغة حتى زعم بعضهم: أنه الصواب. وأن العلاق لا يجوز قالوا: والإعلاق مصدر: أعلقت عنه.

ومعناه: أزلت عنه العلوق، وهي: الآفة والداهية والإعلاق معالجة عذرة الصبي وهي وجع حلقه.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ٢٠١).

وفى بعض طرقه قال يونس: «أعلَقْت» غمزت بالرأى (۱) فهى تخاف أن يكون به عُذرة (۲)؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «علام تَدْغَرنَ بهذا الأعلاق؟ عليكن بهذا العود الهندى يعنى به الكُسْت (۳)؛ فإن فيه سبعة أشفية منها: ذات الجنب.»

وذكر في حديث آخر: «أن في الحبة السوداء شفاء من كل داء (٤) إلا السام».

والسام: الموت. والحبة السوداء: الشُّونيز.

وفي حديث آخر عن عائشة رضى الله عنها: «إذا مات الميتُ من أهلها وتَفرَّق النساءُ إلا أهلها وخاصيتها أمرت ببرمة من تَلبينة، ثم صُنِعَ ثريد فصَّبت التلبينة عليها، ثم قالت: كُلن منها. فإنى سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «التلبينةُ مجمة لفؤاد المريض تُذهِب بعض (٥٠) الحزن».

وذكر في حديث آخر "قال رجل: "يارسول الله إن أخى استطلق بطنه؛ فقال صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا فسقاه، ثم جاء فقال: إنى سقيته فلم يَزد إلا استطلاقاً؛ فقال له: ثلاث مرات، ثم جاءه الرابعة فقال: اسقه عسلا فقال: سقيته فلم يزده إلا استطلاقا؛ فقال صلى الله عليه وسلم. صدق الله وكذب بطن أخيك؛ فسقاه فبرأ»(1).

قال الشيخ: ذكر هاهنا هذه الفصول من الطب والعلاج، وقد وقع في بعضها تشنيع من في قلبه مرض، ومن ناشئة المتلاعبين مَنْ يلهجُ بذكر هذه الأحاديث استهزاءً.

ويقول الأطباءُ مجمعون: على أن العسل مُسهِل، فكيف يوصف لمن به الإسهال مايسُهل (٧٠)؟.. ويقولون أيضا: الأطباء مجمعون: على أن استعمال المحموم الاغتسال بالماء

<sup>(</sup>١) بالرأى : زيادة من د. وفي زاح : غمزت فهي تخاف.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤:١٠٢).

<sup>(</sup>٣) الكست يقال له: القسط والكست. لغتان مشهورتان.

راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۵: ۲۰۱). (٤) راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۵: ۲۰۱).

<sup>(</sup>۵) راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۱: ۲۰۲).

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٢٠٢١٤).

<sup>(</sup>٧) أجاب المازري عن هذا الاعتراض البارد بقوله:

<sup>«</sup>الأشياء التي يفتقر فيها إلى تفصيل قلما يوجد فيها مثل مايوجد في صناعة الطب؛ فإن المريض المعين يجد الشيء دواء له في ساعة، ثم يصير داء له في الساعة التي تليها لعارض بمرض له؛ فينتقل علاجه إلى شيء آخر بسبب ذلك، وذلك ممالا يحصى كثرة.

راجع (نوابغ المغرب العربي \_ الإمام المازري \_ تأليف حسين حسني عبد الوهاب ط. دار الكتب الشرقية تونس صفحة ٧١ وما بعدها).

البارد خطر وقُرب من الهلاك، لأنه يجمع المسام ويحقن البخار المتحلل ويعكس الحرارة للداخل الجسم فيكون ذلك سببا للتَّلفِ.

وكذلك أيضا يقولون: إن الأطباء ينكرون مداواة ذات الجنب بالقسط مع مافيه من شدة الحرارة والحَراقة ويرون ذلك خطرا(١).

وهذا الذى قالوه جهالة وهُم فيها كما قال الله عزوجل: ﴿بل كَذَّبوا بمالم يُحيطُوا بعلْمه ﴾ (٢) ونحن نبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الأول: «لكلِّ داءٍ دواء»؛ فإذا أصيب (٣) دواءُ الداءِ برأ بإذن الله تعالى؛ فهذا فيه تَنْبيه حسن.

وذلك أنه قد علم أن الأطباء يقولون: إن المرض خروج الجسم عن المجرى الطبيعى، والمداواة رده إليه، وحفظ الصحة بقاؤه عليه؛ فحفظها يكون بإصلاح الأغذية وغيرها، ورده يكون بالموافق من الأدوية المضادة للمرض.

وبقراط (١٠) يقول: الأشياء تُداوى بأضدادها، ولكن تدق وتَغْمض حقيقة المرض وحقيقة المرض وحقيقة طبع العَقَّار والدواء المركب فتقل الثقة بالمضادة التي هي الشفاء، ومن هاهنا يقع الخطأ من الطبيب؛ فقد يظن العلة عن مادة حارة، ويكون عن غير مادة أصلا، أوعن مادة باردة أو حارة دون الحرارة، التي قدر فلا يكون الشفاء؛ فكأنه صلى الله عليه وسلم تلاقي (٥٠) بأخر كلامه ماقد يعارض به أوله (١٠) بأن يقال: \_ فإنك قلت (٧٠) \_: «لكل داء دواء» ونحن نجد كثيرا من المرضى يداوون فلا يبرءون؛ فنبه على أن ذلك لفقد العلم بحقيقة المداواة لابفقدِ الدواء. وهذا تتميم حسن في الحديث (٨) وما قلناه واضح حتى نظمه الشعراء فقالوا:

<sup>(</sup>١) راجع ما قاله بعض قدماء الأطباء في : أشفيت ذات الجنب بالقسط.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤:١٩٦ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس أية: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) هكذا في د. وفي ز: «أصبت الدواء الداء». وفي ح: «فإذا أصبت دواء الداء برأ».

<sup>(</sup>٤) بقراط. ويكتب: (أبقراط) بالألف. ويطلق عليه: (يقراط الكبير والحكيم، والإلهي). وتوفى سنة سبع وخمسين بعد المائة الثالثة سنة ٣٥٧ ق م على الأرجع).

راجع (طبقات الأطباء والحكماء. تأليف أبي داود الأندلسي المعروف بأبي جلج ل تحقيق: فؤاد السيد. ط. المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية سنة ١٩٥٥م).

<sup>(</sup>٥) هكذا في ز. وفي د: تلاقا. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) هكذا في ز،ح. وفي د: قد يعارضٍ أوله.

<sup>(</sup>٧) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: بأن يقال: لكل داء دواء.

<sup>(</sup>٨) هكذا في ز، وفي د: تتميم وماً قلناه. والصواب ما أثبت.

والناسُ يلحَوْن الطبيبَ وإنَّا عَلَطُ الطبيب إصابةُ المقدار(١٠).

وأما الحديث الآخر وهو قوله: صلى الله عليه وسلم: «إن كان في شيء من أدويتكم خير؛ ففي شرطةِ محجم أو شربةٍ من عسلِ أو لذعة بنارٍ» (٢٠).

فإن هذا من البديع عند من علم صناعة الطب؛ وذلك أن سائر الأمراض الامتلائية: إما أن تكون دموية أو صفراوية أوسوداوية أو بلغمية؛ فإن كانت دموية فشفاؤها إنحراج الدم.. وإن كانت من الثلاثة الأقسام الباقية فشفاؤها بالإسهال المسهل الذي يلتفي (٣) بكل خَلْط منها؛ فكأنه صلى الله عليه وسلم نَبَّه بالعسل (١) على المسهلات.. وبالحجامة على (١) الفَصْد، ووضع العَلق وغيرهما عما في معناهما.

وقد قال بعض الناس بأن الفصد قد يدخل في قوله صلى الله علبه وسلم. «شرطة محجّم».

وإذا أعيا الدواء فآخر الطب الكى فذكره صلى الله عليه وسلم فى الأدوية؛ لأنه يستعمل عند غلبة الطباع القوى الأدوية، وحيث لا بنفع الدواء المشروب؛ فيجب أن يُتأمل مافى كلامه صلى الله عليه وسلم من هذه الإشارات وتعقيبه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحُب أن أكتَوى (٢) » إشارة إلى أن يؤخر العلاج به، حتى تدفع الضرورة إليه ، ولايوجد الشفاء إلا فيه؛ لما فيه من استعجال الألم الشديد فى دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكى، ثم يعود إلى الانفصال عما طعنت به ألم المواعن التي ذكرناها عنهم (٣).

فنقول: قَلَ ما يُوجد في علم الافتقار إلى النفصيل مثل ما يوجد في صناعة الطب، حتى أن المريض يكون الشيء دواؤه في هذه الساعة، ثم يعود داءً في الساعة التي تليها لعارض يعرض له من غَضب يحمى مزاجه فينقل علاجه، أو هوًى يتغير بنقل علاجه إلى غير ذلك ما لا يحصى كشرة؛ فإذا وجد الشفاء بشيء مافي حالة مَّافلا يطلب به (٨) التَّشَفِّي في سائر الأشخاص (٩).

<sup>(</sup>١) راجع (ديوان ابن الرومي : ج ٣ تحقبق د: حسين نصار ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٦م).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٤: ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) هكذا في د. وفي ز، ح: (يليق). والصواب ماأثبت.

<sup>(</sup>٤ره) هكذا في زاح . وفي د: عن . والمعنى وإحد.

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٩٢).

<sup>(</sup>۷) عنهم ساقطة من د.

<sup>(</sup>A) هكذا في ز. وفي د: في حالة ما يطلب مه.

<sup>(</sup>٩) هكذا في د. وفي ز، ح. في سائر الأحوال سائر الأشخاص.

والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والزمن والعادة والغذاء المتقدم والتدبير المألوف وقوة الطباع؛ فإذا أحطت بهذا علما فينبغى أن تعلم أن الإسهال يعرض من دروب كثيرة.. ولو كان كتابنا هذا كتاب طب لذكرناها ولكن منها: الإسهال الحادث من التُّخَم والهيضات (۱).

والأطباء مجمعون في مثل هذا: على أن علاجه بأن تترك الطبيعة وفعلها وإن احتاجت إلى معين على الإسهال أُعِينَتْ مادامت القوة باقية؛ فأما حبسها فضرر عندهم واستعجال مرض؛ فإذا وضح هذا قلنا:

يمكن أن يكون هذا الذى أصابه الإسهال لإصابة من امتلاء وهيض على حسب ماقلنا فدواؤه تركه. والإسهال أو تقويته؛ فأمره صلى الله عليه وسلم بشرب العسل فزاده فزاد منه، فزاده إلى أن فَنيتْ المادة فوقف الإسهال؛ فيكون الخلط الذى كان بالرجل يُوافق فيه شرب العسل؛ فإذا خرج ذلك على صناعة الطب، فإنها يؤذن الاعتراض عليه بجهل المعترض.

هذا ولسنا نستظهر على قول النبى صلى الله عليه وسلم بأن تصدقه الأطباء، بل لو كذبوه لكذبناهم وكفرناهم وصدقناه صلى الله عليه وسلم، حتى يُوجِدُونا المشاهدة بصحة ماقالوه؛ فنفتقر حينئذ إلى تأويل كلامه صلى الله عليه وسلم، وتخريجه على مايصح، إذ قامت الدلالة على أنه لا يكذب؛ فجعلنا هذا الجواب وما يعده عدة للحاجة إليه إن اعتضدوا بشيء من المشاهدة، أو ليظهر به جهل المعترض بالصناعة، التي اعترض بها وانتسب إليها.

وكذلك القول في استعمال الماء للمحموم؛ فإنهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مالم يقل، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل أكثر من قوله: «أبردوها بالماء»(٢).

ولم يُبيِّن الصفة والحالة فمن أين لهم أنه أراد الانغماس؟

<sup>(</sup>١) فاعلم: أن الإسهال يحصل من أنواع كثيرة منها: الإسهال الحادث من التخم والهيضات وقد أجمع الأطباء في مثل هذا على أن علاجه بأن يترك الطبيعة وفعلها، وإن احتاجت إلى معين على الإسهال أعينت مادامت القوة باقية؛ فأما حبسها فضرر عندهم واستعجال مرض فيحتمل أن يكون هذا الاسهال للشخص المذكور في الحديث إصابة من امتلاء أو هيضة؛ فدواؤه ترك إسهاله على ماهو أو تقويته.

راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۶: ۱۹۵). (۲) راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۶: ۱۹۵).

والأطباء يسلمون أن الحمى الصفراوية يدبر صاحبها بسقى الماء البارد الشديد البرد. نعم ويسقونه الثلج ويغسلون أطرافه بالماء البارد؛ فغير بعيد أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد هذا النوع من الحمى، والغسل على مثل ماقالوه أو قريبا(١) منه.

وقد خرج مسلم عن أسماء رضى الله عنها «أنها كانت تُؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جَيْبها وتقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أبردوها بالماء»(٢). فهذه أسماء شاهدت النبى صلى الله عليه وسلم، وهى في القرب منه على ماعلم؛ فأولت الحديث على نحو ماقلناه؛ فلا يبقى للملحد إلا أن يتقول الكذب ويعارض كذبه بنفسه وهذا مما لا يلتفت إليه.

وأما إنكارهم التشفي من ذات الجنب بالقُسط فغير صحيح.

وقد ذكر عن بعض قدماء الأطباء أنه قال (٢٠): بأن ذات الجنب إذا حدثت من البلغم كان القُسط من علاجها.

وقد رأيت في كلام دِيْسقُورِ يدُسَ (٤) أنه قال: إذا شُوبَ نفع من أوجاع الصدر. وذكر (جالِينُوس)(٥): أنه ينفع من أوجاع الكزاز، ومن وجع الجنبين.

وذكر (ابن سينا) في كتابه: أنه ينفع من وجع الصدر. وهذا خلاف ماحكاه هؤلاء المُلْحدون عن الأطناء.

وقد ذكر بعض القدماء منهم قال: قد يُستعمل بالجملة (١٦) حيث يحتاج إلى إسخان عضو من الأعضاء، أو حيث يحتاج إلى أن يجذب الخِلْط من باطن البدن إلى ظاهره؛ وبهذا

<sup>(</sup>١) هكلة في ز، ح. وفي د: وقريبا منه والصواب ماأثبت.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٤: ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) ديسقور يدس: هكذا في النسخ، وذكر في طبقات الأطباء والحكماء الجلجل. ويكتب أيضا زيا يسقور يدوس بالمعجمة والمهملة ويطلقون عليه صاحب النفس الزكية والسائح. عاش في الدور الأول أو الثاني من التاريخ المسيحي ولا يعرف وقته تماما.

<sup>(</sup>٥) جالينوس: اسمه: قبلاود بوس.. ولمد حوالي سنة ١٣٠ في بئر غمامس في ميسيما، وتوفى حوالي سنة ٢٠٠م، وبعمض المؤرخين ذكر سنة ٢١٨م.

راجع (طبقات الأطباء لجلجل ص ١٤). (٦) هكذا في د، ح. وفي ز: في الجملة والمعنى واحد.

أيضا وصفه ابن سينا في كتابه وغيره.. وهذا يحقق ماقلناه ويبين كذبهم على الأطباء.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: « فيه سبعةُ أشفية »؛ فقال الزُّهري.

بَيَّنَ اثنين ولم يبين الخسمة.

وقد رأيتُ الأطباء تطابقُوا في كتبهم: على أنه يُدِرُّ البول والطمث وينفَع من السموم ويُحُرك شهوة الجماع، ويقتل الدود. وحبُّ القرع (١) في الأمعاء إذا شُرب بعسل. [ويذهبُ بالكلف إذا طُلئ عليه (٢)] وينفع من ضعف الكبد والمعدة ويرد هما، ومن حمَّى الورد والرِّبْع وقال بعضهم: ينفع من النافض لُطوخاً بالزيت. وكذلك قال جالينُوس.

ينفع من البرد الكائن بالدود غير أنهم يدهنون البدن قبل تهيج البرد.

وكذلك يفعلُون في أصحاب عِرْق النسايسخنون بعض أعضائهم.

وقال بعضهم: يعمل منه لطوخ. بالزيت لمن به نافض قبل أخذ الحمى ولمن به فالج واسترخاء، وهو صنفان: بجرى وهندى. والبحرى: هو القُسط الأبيض يُـؤتى به من بلاد العرب، وزاد بعضهم فيه على هذين الصنفين.. وبعضهم ينصُّ: على أن البحرى أفضل من الهندى وهو أقل حرارة منه.

قال إسحاق بن عمران<sup>(٣)</sup>: هما حاران يابسان في الدرجة الثالثة. والهندي أشدُّ حرًا في الجزء الثالث من الحرارة.

وقال ابن سينا(<sup>())</sup>: القُسط حار في الثالثة يابس في الثانية؛ فأنت ترى هذه المنافع التي اتفق عليها الأطباء؛ فقد صار ممدوحا شرعاً وطِباً.

<sup>(</sup>١) هكذا في د،ح. وفي ز: القرح. والصوب ماأثبت.

<sup>(</sup>٢) عبارة «ويذهب بالكلف إذا طلى عليه» ساقطة من ز.

<sup>(</sup>٣) إسحاق بن عمران: ويعرف: بسم ساعة. طبيب بعدادى الأصل دخل إفريقية في دولة زيادة الله بن الأغلب. راجع (عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ٢: ٣٥، ومعجم المؤلفين ٢: ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) ابن سبنا: هو أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على بن سينا البلخى، ثم البخارى ويلقب بالشيخ الرئيس: فيلسوف، طبيب، شاعر، مشارك في أنواع من العلوم، ولد بخرميش من قرى بخارى في صفر سنة ٧٧٠هـ و وتوفى بهمذان في رمضان، . وفي الكامل لابن الأثير مات بأصبهان في شعبان سنة ٤٢٨ هـ . ومن تصانيفه الكثيرة: القانون في الطب، وتقاسيم الحكمة، والموجز الكبير في المنطق، وديوان شعر.

راجع (الأعلام للزركل ٢: ٢٤١، ومعجم المؤلفين ٢٠:٤).

وأما وصفه في الحبة السَّوداء؛ فيحمل أيضا على الأعلال الباردة على حسب ما قلناه في القُسط، وهو صلى الله عليه وسلم قد يصف بحسب مايشاهد من غالب أحوال أصحابه في الزمن الذي يخاطبهم فيه.

و إنهاعددنا هذه المنافع في القُسط من كتب الأطباء لذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها(١١) عددا على الجملة لم يفصله.

وقول الزُّهرِي: لم يُبينِّ لنا الخمسة فبيَّنا نحن منها ما يمكن أن يُراد بالحديث.

وقد اختلف الرواة «أَعْلَقَتْ عليه»؛ فقال بعضهم (٢٠): أعلقت عنه. وقال آخر: أَعْلَقت عليه، وقال آخر: أَعْلَقت عليه. وقال ابن الأعرابي: أعلقت عنه. إشارة إلى أنه هو المختار ومعناه: عالجت رفع لهاته بإصبعها.

وقوله صلى الله عليه وسلم «تَدْغَرْن (٣)» معناه: ترفعن.

ووقع في بعض طرقه «العِلاق».. وفي بعضها: «الإعلاق».

قال بعض أهل اللغة: والصواب: الإعلاق.

والعذرةُ : وجع يهيج في الحلقِ، فإذا عولج منه صاحبه يقال: عذرته فهو معذور.

وقوله: «فحسمَه». أي: قطع الدم عنه بالكيِّ وقد تقدم ذكره، وذكر المشقص، وذكر: فَيْح جَهنم.

وقولها: «التَّلبِينَة مُجمَّة »(٤) معناه: أي: تسرُو هَمه. وهو كالحديث الآخر: «الحساء يسرو عن فؤاد السقيم».

وفى حديث طلحة رضى الله عنه: "رمى (٥) النبى صلى الله عليه وسلم بسفَرْ جَلة. وقال: «دونكها فإنها تَجِّمُ الفؤاد». قال ابن عائشة: معناه تريحه.. وقال غيره: معنا: تجمعه وتجُمِّل صلاحه ونشاطه.

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د، ز: لذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا.

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي ز: فقال أحدهم.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ١٩٩ و ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) مجمة: بفتح الميم والجيم. ويقال: بضم الميم وكسر الجيم أى: تريح فؤاده، وتزيل عنه الهم وتنسطه. راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٤: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) هكذا في نسختي د، ز. وفي التونسية، م: رمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

#### [ لا عدوى لاطيرة ولا هامة ولاصفر ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «لا عَدُوى ولا صَفَر ولا هَامة»(١).

فقال أعرابي (١): فما بالُ الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء فيجيء البعير الأجرب، فيدخل فيها فَيُجربها كلها؟. قال: فمن أعدى الأول»(٢)؟.

وفى بعض طرقه: «لاعدوى ولا طيرة ولا هامة».. وفى بعض طرقه: «لا عدوى على مُصحّ الله عليه وسلم قال: لا يُدورِدُ مُرْض على مُصحّ الله عليه وسلم قال: لا يُدورِدُ مُرْض على مُصحّ الله عليه وسلمة: كان أبو هريرة يحدثها كليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صمت أبو هريرة عن قوله: لا عدوى وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح فهل له: قد كنت تحدثنا مع هذا: لا عدوى فأبى أن يُعرّف ذلك؟ فَمُورِي حتى غضب.

قال أبو سلمة: لا أدرى أنسي أو نسخ أحد القولين الآخر (١٠).

وفي بعض الطرق: «لانَوْ ءَولا صفر»(٥).

وأبدل في بعض الروايات "نَوْءَابيُوم".

وزاد في بعض الطرق: «ولا غول».

قال أبو الزُّبير: فسر جابر قوله: «ولاصَفَر». قال أبو الزبير: الصفر: البطن.

وقيل لجابر رضى الله عنه: كيف قال؟. قال: كان يقال: دَوابُّ البطن. ولم يفسر: الغول.

قال أبو الزبير: هذه الغول التي تغولُ (١).

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي ز: فقال ابن الأعرابي، وما أثبت هو الصواب.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٤: ٤٥٧).

<sup>(</sup>٥و٦) رآجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٤: ٢٢٢).

### [ باب الطيرة والفأل ومايكون فيه من الشؤم ]

وفى بعض الطرق: "ولا طِيرَة (١) وخَيْرهُا الفَأْلُ. قيل: يارسول الله: وما الفأل؟. قال: الكلمة الطيبة الصالحة يسمعها أحدكم "(١).

وفي بعض طرقه: «الشؤم في الدار (٣) والمرأة والفرس».

وفي طريق آخر: «إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة».

وفي طريق آخر: «إن كان في شيء ففي الَّربْع والخادم والفرس»(؟).

وفى أخرى «يارسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كُنا نأتى الكُهان. قال: فلا تأتوا الكهان. قال: فلا تأتوا الكهان. قال: قلت كنا نتطير: قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يُصَّدنكُم»(٥).

وفى بعض طرقه: «ومنا رجال يَخُطُّون<sup>(١)</sup>.

قال: كان نبى من الأنبياء يخطُّ فمن وافق خطُّه فذاك "(٢).

قال الشيخ: اضطرب الناس فيها ذكر عن أبي هريرة من الحديثين اللذين أُسقِط أحدهما؛ فقال بعض أصحابنا: «لا يورد مُرْض على مُصِحِّ» منسوخ بقوله: «لا عدوى».

وقال أخرون: ليس بينها تنافٍ فيفتقر إلى النسخ، ولكن نفى العدوى وهمى اعتقاد كون بعض الأمراض تفعلُ في غيرها بطبيعتها.

وإما أن تكون سببا بخلق (^) الباري عزوجل عندها مرضًا مَّا(٩) وردت عليه فلم ينفه؛

(١) الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء على وزن العنبة. هذا هو الصحيح المعروف في رواية الحديث. راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ٢٤: ٢١٣).

(٢) هكذا في د. وفي زاح: «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم».

(٣) «الشؤم في الدار»: آختلف العلماء في هذا الحديث؛ فقال مالك وطائفة: هو على ظاهره، وإن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سبب للضرر، أو الهلاك.. وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى. ومعناه: قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة.. وقال آخرون: شؤم المدار ضيقها، وشؤم جيرانها وأذاهم، وشؤم المرأة عدم ولادتها، وسلاطة لسانها، وتعرضها للريب.. وشؤم الفرس: ألا يغنزي عليها، وقيل: جرانها وغلاء ثمنها.. وشؤم الخادم; سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه، وقيل المراد بالشؤم هنا: عدم الموافقة.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٤: ٢١٨ ومابعدها). (٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٤: ٢١٢).

(٥و ٦) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ٢٢٣ ومابعدها).

(٧) هكذا في د، ح. وفي ز: فذلك، والمعنى واحد.

(٨) هكذا في د. وفي ز، ح: لخلق الباري.

(٩) هكذا في د. وفي زبح: مرض ما وردت عليه.

فإنها نهى أن يورد الممرض على المصنح، لئلا تمرض الصحاح من قبل الله جلَّت قدرته عند ورود المرضى، فتكون المرضى كالسبب فيها.

وقال آخرون: إنها المراد بهذا الاحتياط على اعتقاد الناس، لئلا يتشاءم بالإبل المريضة، ويعتقد أنه أمرضت إبله فيأثم في هذا الاعتقاد.

وقال آخرون: إنها ذلك للتّأذي بمشاهدة المرضى، وما قد يكون فيها من رائحةٍ تُؤذي؛ وهو المراد بها وقع في الأحاديث فإنه أذي.

وقال بعض أصحابنا في هذا: إن كانت مندوحة عن مخالطة من يتأذى كُرِه للوارد و إلا فلا ، وكذا في أهل الجذام إذا تأذى الناسُ بمخالطتهم في البئر، فإن كان لهم مندوحة بهاء آخر ينصرفون إليه، أمُروا أن ينصرفوا إليه رفعًا للضرر عن هؤلاء، وإن لم يكن لهم مندوحة بهاء آخر ينصرفون إليه قيل للآخرين: أوْجدُوهم العوض و إلا فيشار كونكم، لأن كل ذي مالٍ أحق بهاله.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا عدوى»..

تفسيره: أن العرب كانت تعتقد أن المرض يعدى وينتقل إلى الصحيح؛ فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا صفر» ففيه قولان.

قيل: تأخيرهم المحرم إلى صفر في النَّسِئ، الذي كانوا يفعلونه و إلى هذا ذهب مالك وأبو عبيدة.

وقيل: الصُّفار دواب في البطن، وكانوا يعتقدون أن الصَّفر دابة في البطن تهيج عند الجوع وربها قَتلت، وتراها العرب أعدى من الجرب، و إلى هذا ذهب مُطرِّف وابن وهب وابن حبيب من أصحاب مالك، وهو اختيار أبى عبيد وقد تقدم مافي مسلم من التفسير لهذا.

وأما قوله: «ولا هامة». فاختلف فيه فقيل.

إن العرب كانت تتشاءم بالهامة إذا سقطت على دار أحدهم، فتراها ناعية له نفسه أو ، . أحدا من أهله، وإلى هذا التفسير ذهب مالك.

وقيل: كانت العرب تعتقد أن عظام الميت تنقلب هامةً تطير، فأنكر صلى الله عليه وسلم هذا كله وأبطله. ويُسمى الطائر الذي يعتقد خروجه من هامة الميت صدًى وجمعه أصداء.

وقد قيل: إن المراد بالحديث هذا الطائر الذي يخرج من الرأس. قال لببيد:

فليسس الساسُ بعدك في نَفير ولاهُ مم غير أصداء وهام (١٠) وقال أبو زيد: هَامَّة. مشددة الميم.

وأما الفأل ـ بالهمز \_ وجمعه فُتؤل. وقد فسره في كتاب مسلم.

والطِّيرة: مأخوذة مما كانوا يعتادونه في الطير ويعتقدونه في البوارح والسوانح. وكان لهم في التشاؤم والتَّيامن طريقة معروفة.. وقيل منها أخذ اسم الطيرة.

وقال بعضهم: فإن الفأل رجوع إلى قول مسموع وأمر محسوس يحسن معناه في العقول؛ فيخيل للنفس مثل وقوع ذلك المعنى، وتحسين الظن (٢) بالله عزوجل ورجاء الخير منه بأدنى سبب لا يقبح.

والطِّيرة: أخذ المعانى من أمور غير محسوسة ولا معقولة، ولا معنى يشعر العقل بها يتوقع من ذلك، فلهذا فارقت الفأل بأنها<sup>(٣)</sup> لا تقع إلا على توقع أمر مكروه، والفأل يقع على مايحب ويكره، والمستحسن منه مايحب وما يكره يتقى فألاً كان<sup>(١)</sup>، وهو أحد قسمى الفأل أو طيرة هكذا قال بعضهم.

وأما ماذِكره: الشؤم في الدار والمرأة والفرس؛ فإن مالكا\_رحمه الله\_أخذ هذا الحديث على ظاهره ولم يتأوله؛ فذكر في كتاب الجامع من المستخرجة (٥): أنه قال:

رب دار سكنها قوم فهلكوا وآخرون بعدهم فهلكوا، وأشار إلى حمل الحديث على ظاهره.

<sup>(</sup>١) هذا البيت من قصيدة للبيد، ذكرها الأعلم الشنتمري في (محتار الشعر الجاهلي ٢: ٤٧١ تحقيق سيد كيلاني).

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: ويحس الظن. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د، رز. وفي ح: فارقت الفأل و إنها. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) هكذا ورد في د. وهو على حذف مضاف تقديره: فألا كان أو غيره.

 <sup>(</sup>٥) المستخرجة: هي من الأسمعة المسموعة من الإمام أو أصحابه، وكما تسمى المستخرجة بالعتبة استخرجها محمد بن
أحمد بن عبدالعزيز العتبى الأندلسي القرطبي.. غالبها من الأسمعة المسموعة من مالك، وأكثر فيها من الروايات
المطروحة، والمسائل الغريبة، ولكن اعتمدها علماء المالكية كابن رشد وغيره.

وتوفى العتبى ٢٥٥ هـ وسمع من سحنون وغيره.

راجع (الديباج لابن فرحون ١٧٦:٢)

وقال غيره؛ فإن هذا محمله على أن المرادب أن قدر الله تعالى ربها اتفق بها يكره عند سكن الدار، فيصير ذلك كالسبب فيتسامح في إضافة الشؤم إليه مجازا واتساعا.

قالوا: وقد قال في بعض طرق مسلم: إن يكن الشؤم؛ وهذا لفظ ينافي القطع.

ويكون محمله: إن يكن الشؤم حقا؛ فهذه الثلاث أحق به، بمعنى: أن النفوس يقع فيها التشاؤم لهذه أكثر مما يقع بغيرها.

وقد وقع في بعض الأحاديث. أنه صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه في بعض الديار ذهاب الأهل والمال؛ فقال: «دعوها ذميمة».

#### [ الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ]

وقد اعترض بعض أهل العلم في هذا الموضع بأن قال؛ فإنه صلى الله عليه وسلم: نهى عن الفرار من بلد الطاعون، وأباح الفرار من هذه الدار؛ فها الفرق؟.

قيل: قال بعض أهل العلم: إن الجامع لهذه الفصول كلها ثلاثة أقسام:

فأحد الأقسام مالم يقع التأذى به، ولا طردت عادتهم فيه خاصة ولا عامة نادرة ولا متكررة؛ فهذا لا يصغى إليه والشرع أنكر الالتفات إليه وهو الطيرة؛ لأن لقيا الغراب في بعض الأسفار ليس فيه إعلام ولا إشعار بها يكره، أو يختار، لا على جهة الندور ولا التكرار (١٠)؛ فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: «لاطيرة».

والقسم الثانى: مما يقع به الضرر، ولكنه يعم ولا يحص ويندر ولا يتكرركالوباء؛ فإن هذا لا يقدم عليه احتياطا ولا يفر منه لعدم أن يكون وصل الضرر إلى الغير (٢) على الندور والتكرار.

والقسم الثالث: سبب يخص ولايعم ويلحق منبه الضرر كالديار؛ فإن ضررها مختص

<sup>(</sup>١) هكذا في د،ح: وفي ز: ولا على التكرار والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي ز: إلى الغار على الندور أو التكرار. والمعنى واحد. وفي ح: وصل الضرر إلى الضار.

بسكانها، وقد ذهب فيها أهله وماله على حسب ماقال الشاكى للنبى صلى الله عليه وسلم؛ فهذا يباح له الفرار.

فهذا التقسيم الذي قسمه بعض العلماء يشير إلى الفروق بين هذه المسائل بعضها من بعض.

### [ تحريم الكهانة وإتيان الكاهن ]

وأما الكهان فهم (١) قوم يزعمون: أنهم يعلمون الغيب بأمور تُلْقى فى نفوسهم وقد أكذب الشرع من ادعى علم الغيب ونهى عن تصديقهم.

وقد ذكر في كتاب مسلم(٢) عن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إصابة بعضهم.

في بعض الأحايين، وأنه من استراق السمع يسترقه ولى الكاهن ويوصله إليه.

وأما الخط فقد تقدم الكلام عليه فيها سبق.

وأما النُّوء فقد تقدم الكلام عليه أيضا.

وأما البُّوم فالأنثى منها تسمى: الهامة، والذكر يسمى صدّى.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: "ولا غَوْلَ»(٣)؛ فإن العرب كانت تقول: إن الغول(٤) في الفلوات تسراءى للناس فتتغول تغولاً أى: تتلون تلونا؛ فتضلّهم عن الطريق فتهلكهم وقد ذكروها في أشعارهم فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.

وأما التنجيم: فمن اعتقد اعتقاد كثير من الفلاسفة في كون الأَفْلاك فاعلة لما تحتها(٥)، وكل فلك يفعل فيها تحتى ينتهى الأمر إلينا وسائر الحيوان والمعادن والنبات، ولاصنع للبارى سبحانه وتعالى في ذلك؛ فإن ذلك مروق في الإسلام.

وأما من قال: لا فاعل إلا الله سبحانه وهو عز وعلا فاعل الكل، ولكن فعل البارى سنبحانه في هذه الجواهر قوى طبيعية تفعل بها فينا، كما خلق في النار قوة وطبيعة تحرق بها

<sup>(</sup>١) هكذا في زوح. وفي د:وهم

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٤: ٢٢٣) وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) راجع (النهاية لابن الأثير)

 <sup>(</sup>٤) هكذا في د. في زوح: الغيلان في الفلوات.
 وراجع الحديث في (النهاية لابن الأثير - غول ج ٣).

<sup>(</sup>٥) هكذا في ز ، ح وفي د: يفعل ما تحته والصواب ما أثبت.

ويُحتجُون على ذلك بمشاهدتهم الشمس تسخن وتصلح أكثر النبات؛ فيقولون على هذا غير مستنكر أن يكون امتزاج قوة المشترى وزحل فى قرانها الأصغر يكون من التأثير عنه كذا وكذا، أو يكون (١) التأثير عن قرانها الأوسط أعظم لزيادة القوة الطبيعية، وقرانها الأعظم يكون فيه التأثير مهولا عظيا لعظم قوتها (١) وزيادة الطبيعة المؤثرة بانتقالها على صفة أخرى؛ ويعتذر الحذاق منهم المنتسبون إلى الإسلام الغالطون بهذه الشبه، التى هى القياس على ماشوهد من الشمس عن خُطّائهم (٣) في كثير من القضايا بأن يقولوا: فإن القوة الحادثة عن امتزاج الكوكبين، أواتصالها على بعض صفات الاتصال، التى يذكرونها لا يوقف على حقيقتها، وإنها توخذ بالحدس والتخمين فيقع الغلط لأجل ذلك، كما يعرف الطبيب قوة كل عقار على انفراده، ولكنه إذا مزج الكثير منها لا يقف على حقيقة المزاج المركب؛ فلهذا لا يقع الشفاء بكل دواء يسقيه.

ويقولون أيضا: ربم صادمت بعض القوى الأرضية القوى (٤) السماوية فتمنعها التأثير فيغلط المنجم حينئذ، وهذا كما أن السم قتال يقضى بذلك الطبيب؛ فإذا تقدم شاربه يشرب (٥) مازهر (١) ذلك السم ودرياقه بطل تأثيره، وهذا مسلك الحذاق منهم.

والرد عليهم بأن ببطل القول بالطبيعة أصلا.. وهذا مُسْتقصى في كتب الأصول.

ومن أقربه أن الفاعل من شرطه أن يكون عالماً قادرًا حياً، والطبيعة ليست كذلك عندهم، ولو صح إضافة الفعل إلى قوة مَّا وليست بحية ولا عالمة صح إضافة الفعل إلى الموتى منا، ويقع هؤلاء في نفى البارى سبحانه، ولا حاجة على أصلهم إليه ولا دليل يقوم على إثبات فاعل عالم مختار، وما المانع على أصلهم من أن يكون الذى يسمونه واجب الوجود يفعل بقوة فيه من غير أن يكون عالما ولا حيا، كما صح أن يفعل الطبائع عندهم وليست بحية ولا عالمة، ومن صرح بهذا وضح كفره.

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز،ح: ويكون ذلك، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز. وفي د: قوته. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د،ز. وفي ح: خطئهم.

<sup>(</sup>٤) هكذا في زبح. وفي د: للقوى السهاوية والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) هكذا في نسختي د،ز. وفي ح: فشرب.

<sup>(</sup>٦) هكذا في د. وفي زءح: بازهر ذلك.

وأيضا فإن هذه القوة لا يقدرون على بيانها، ولا يزال نضطرهم إلى تفسيرها، حتى يلحقوها بالجواهر وبالأعراض، وكلاهما لايصح منه خلق الأجسام، ولا الفعل في غيره.

وأيضا فإن المعوَّل عندهم على القياس على المشاهدة على حسب ماقالوه في الشمس. ومن شرط أفعال المحدثات بعضها في يعض أن تكون باتصال وتُماسة أو بوسائط وزحل في الفلك السابع عندهم، والإنسان في الأرض التي هي غير محسوسة عندهم وبإضافتها إلى فلك زُحل لا اتصال بينه وبين زحُل، ولا وسائط يتصل بعضها ببعض حتى ينتهى الأمر إلى الإنسان.

وقُصارى مايشُبِّهُ ون به الهواء فإنه يتصل بالإنسان في كل مكان، وهو يتصل بما فوقه . . هكذا إلى زحل، وهذا باطل من طريقتين :

إحداهما: أن القوة التي يقبلها الهواء التبريد والتسخين، والرطوبة واليبس، فهب أنا سلمنيا لهم وقوع بعض الأمراض لتغيرُّ الهواء بفعل زحل فيه، فَلم اختص المرض بهذا الإنسان والهواء شامل؟.

وما الحيلة فيها يجرى على الإنسان من غير الأمراض، كضرب عنقه أو زوال رئاسته أو ذهاب ماله؟.

هذا بعيد أن يظن أنه من قبل تغيير الهواء.

وأيضا: فإن الكرة التى عندهم تعلو الهواء وهى النار، يجب إذا وصلت قوة زحل إليها أن تتقلب إلى طبيعة النار، أو تغير عن حقيقتها(١) بمصادمة قوة ثانية مضادة لها، فلا تصل القوة إلى الهواء على حالها فتفعل فيه.

وأيضا: فإنه ماحصل لهم أكثر من اقتران جسمين زعموا أنها يؤثران فيما تحتهما؛ فلو ادعى مدع أن ماتحتهما أثر فيهما ما الذى يكون جوابه؟، وكونه الشيء فوقاً أو تحتاً (٢) لا حظ له عندهم في القوة الفاعلة (٣).

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز: عن طبيعتها لمصادمة قوة لها. والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي زبح : وكون الشيء فوق أو تحت. والعبارتان تتفقان معنى وتختلفان إعرابا.

<sup>(</sup>٣) هكذا في د. وفي ز ، ح: الفاعلية والصواب ما أثبت.

ولو زعم زاعم: أن بعض اتصالات: الزهرة وعطارد أو الشمس أثر ما أضافوه إلى زحل أو كسب زحلا قوة على التأثير، ماذا يكون جوابه؟ وليس له جواب إلا أن يقولوا (١٠): فإنا نشاهد هذا التأثير عند قِران هذين الثقلين سواء كان ماتحتها على ماقلتموه، أو لم يكن.

قلنا: وأنتم أيضا تشاهدون هذا القِران يكون ولا يؤثر مايجبُ تأثيره عندكم؛ فإذا سُئلتم عن هذا قلتم:

كان في البرج من الكواكب الثابتة ما أبطل فعله؛ فإذ أريناكم في قران آخر تلك النصبة بعينها ولم تؤثر قلتم:

كان قبله من قوة الاجتماع أو الاستقبال ما أبطل فعله؛ فإذا أريناكم هذه النصبة أيضا بعينها ولم تُؤثر قلتم: كان طالع التحويل يمنع هذا التأثير؛ فإذن (٢) أيضا عدنا للمناقضة قلتم: كان برج الانتهاء من صفته كذا وكذا معاذير لا تفرغ، ولا تنكروا (٣) على من يقول؛ فإن ما تحته من الكواكب إنها لم (٤) يؤثر هذه المرة لعلة كذا وكذا، ولا أقبل من أنه يدعى أمرا ويذكر اتصالاً ويحيل عليه، ولاقدرة لكم على منعه منه إلا بفوائد تطرد في تلك النُّصب، وهذا لايتفق تكرره مع عدم المعاذير.. وكيف يتصور تأثير الطبيعة بأن انتهاء عمر المولود كذا وكذا؟.

وهذا لامدخل (٥) له في الطبيعة حتى يُقدَّر فاعلًا أو مانِعاً.

وهذه الطريقة أيضا تُضعّف طريقة الإسلاميين منهم الذين يقولون:

لا خالق إلا الله عزوجل، وإنها هي دلالات (١) على الغُيوب بعادة أجراها الله عزوجل، كما أجرى الغيوم والسحب الثقيلة دلالة على الأمطار، وإن كانت ربها خابت؛ لأن

<sup>(</sup>١) هكذا في ز. وفي د: يقوا

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي ح: فإذا أيضا والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) هكذا في د. وفي زبح: فلا ينكروا. والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٤) هكذا فط نسختي د،ز. وفي ح: إنها تؤثر

<sup>(</sup>٥) هكذا في د،ح. وفي ز: وهذا لمدخل له في الطبيعة. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) هكذا في د، م. وفي ز،م: دلالة.

مايذكرونه من الطرق التي تتحصل المعرفة منها تتسع جدًّا ولا تتضبط والحذَّاق منهم يعترفون بهذا.

وقد حاول القاضى ابن الطيب الاعتضاد في الرد عليهم بالسمعيات وما وقع من العمومات في: ألاَّ يعلم الغيبَ إلا الله عزوجل.

وماوقع أيضا من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في النجوم بالتخصيص وهذا القدر كاف، وإنها نُشير إلى اللُّباب في كل طريقة.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «يُقرُّها في أذن وليه (١) قرَّ الدجاجة».

يقال: قررت الخبر في أذنه أقره قرا إذا (٢٠) أو دعته. وقرَّ الطائر قريرا: صوَّت، قاله بعضهم. وقال غيره: قرت الدجاجة قرَّا وقريرًا.

وفى رواية الفَربْرِي<sup>(٣)</sup> عن البخارى: قَّر الدجاجة \_ بكسر القاف \_ وهو حكاية صوتها. قال الخطابي (٤) في غريبه: قَرَّت تقِر قَرا وقريرا، إذا رجَّعت فيه.

قيل: قَرقَرتْ قرقرةً ، وقَرَّ قرِيَرا (٥٠).

قال الشاعر:

### \* و إِنْ قَرْقَرتْ هاجَ الهوى قرْ قريرُها(٦) \*

(١) وليه: هو الكاهن وستر بعد قليل.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤ : ٢٢٥).

(٢) كلمة «إذا» ساقطة من ز.

راجع (كتاب الأنساب للسمعاني ص ٤٢٢ ط. المثني سبغداد أوفست.

راجع (الوفيات ٢:٤٢٢ط. بيروت خلف بن خليفة سنة ٩٤٩م).

(٥) هكذا في نسختي د،ز. وفي ح: وقريراً. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) الفربرى: بفتح الفاء والراء .. هو أبو عبدالله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربرى. راوية كتاب الجامع الصحيح لمحمد بن إسهاعيل البخارى.

<sup>(</sup>٤) الخطابي ـ هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستى. من مؤلفاته : غريب الحديث، والكتاب المشهور معالم السنن في شرح سنن أبى داود، وإصلاح غلط المحدثين وغير ذلك.. وكان فقيها أديبا محدثا له شعر رائق. (توفي سنة ٣٨٨هـ بمدينة بست).

<sup>(</sup>٦) وفي الصحاح: إذا قرقر. وكذلك أنشده الزبيدي في التاج عن ابن القطاع. وهذا البيت لم يعرف قائله. راجع (الصحاح ٧٩١:٢ ٧٩ وتاج العروس ٣٩:١٣)

وقال آخر:

## \* صَوْتُ الشِّقِرَّاقِ إِذْ قَالَ قِرِرْ (١) \*

فأظهر التخفيف على الحكاية.

قال: والمعنى أن الجِنِّي يقذفُ بالكلمة إلى وليه الكاهن فيتسامع (٢) بها الشياطين كما تُؤذِّن الدجاجة بصوتها صوا حِباتها فتتجاوب.

قال: وفيه وجه آخر: وهو أن تكون الرواية: كقر الزُّجاجة. يدل عليه قول البخارى «فَتقرِّها فى أُذنِه كما يَقرُّ القارورة »(٣). فِذكُر القارورة فى هذه الرواية يدل على ثبوت الرواية بالزجاجة.

#### [ قتل الحيات وغيرها ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «اقتلوا الحيات وذا الطُّفْيَتْين والأبتَر فإنهما يَسْتَسْقِطان الحبل، ويَلْتِمسان البصر »(٤).

وفي بعض طرقه: «اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر».

وفي بعض طرقه: «قد<sup>(ه)</sup> نهى عن ذوات البيوت».

وفى بعض طرقه: «نهى عن قتل الجِنان (١) التى تكون فى البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين».

وذكر حديث الفتى الذي قتل الحية فهات؛ فقال صلى الله عليه وسلم:

(١) هكذا في زءح, وفي د:

\* صوت الشرقراق إذا قال قرر \*

وقد أنشده ابن منظور يصف إبلاً وجرعها:

كِ أَنْ صَوْتَ جَ رَعِهِ نَ المنحِ لَهِ صَوْتَ شَقَ رَاقِ إِذَا قَ اللهِ قَ رَر راجع (لسان العرب ٣٥٨٤٠).

(٢) هكذا في ز. ولي د:به. والصواب ما أثبت

- (٣) قول البخارى هنا جاء في (فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حيجر العسقلاني ١٠:١٠ ١ ط. ونشر عهدالرحن عمد عام ١٣٤٨هـ).
  - (٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٢٢٣٣٤).
    - (٥) «قد» ساقطة من ز.
  - (٦) الجنان: هي الحيات جمع: جان. وهي الحية الصغيرة. وقيل: الدقيقة الخفيفة. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٢٢٣٣٤).

«إن في المدينة جنًّا قد أسلموا؛ فإذا رأيتم منهم (١) شيئا فأذنوهم ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنها هو شيطان».

وفى بعض طرقه: «أن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرِّجُوا عليها ثـلاثاً؛ فإن ذهب و إلا فاقتلوه فإنه كافر»(٢).

قال الشيخ: أما حيات المدينة فإنها لاتُقتل بغير إنذار لهذا الحديث المذكور فيها.

وأما ماسواها من البلاد فإن مالكا نهى عن قتل حيات البيوت بغير إنذار، ولكنه يرى ذلك في حيات المدينة آكد.

وابن نافع قصر الحديث على ماورد فيه من حيات المدينة، ورأى سائر البلاد بخلافها لما ورد من إباحة القتل عاما وقد قال صلى الله عليه وسلم: «اقتلوا الحيات».. وذكرها صلى الله عليه وسلم في الخمس التي يقتلها المحرم والحلال في الحل والحرم، ولم يذكر إنذارا؛ فأخذ هذه الأحاديث على عُمومها وخصَّ المدينة بالحديث الوارد فيها من هذا العموم.

وأما صِفةُ الإنذار فحكى ابن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال. أُنشِدُ كُن بالعهد الذي أخذ عليكُن سُليهان: إلا تُؤذونا و إلا تظهرن (٢) لنا.

وأما مالك فإنه قال: يكفى في الإنذار أن تقول: أُحرِّج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تُؤذينا.. وأظن مالكا إنها ذكر هذا لما وقع في كتاب مسلم: «فَحرِّجُوا عليها ثلاثا»؛ فلهذا ذكر: أُحِّرجُ عليك.

وأما قوله: «ذُو الطُّفْيتين».

قال أبو عبيد: الطفية: خوصة المقل. وجمعها: طُفّى. وأراه شبه الخطّين اللذين على ظهرها بخوصتين من خوص المقل.

وقال بعض أصحابنا: هما خطان أبيضان على ظهر الحية.. والجنان. الحيات وهو (١٠) جمعها وواحدها: جان. والجانُّ: الحية الصغيرة.

<sup>(</sup>١) في نسختي د، ز منها, وما أثبت عن (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٢٣٣٤٤).

<sup>(</sup>۲) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۲۳۰:۱۲).

<sup>(</sup>٣) مُكَذَا في ح ، التونسية ، وفي نسختي د، ز: أن تؤذيننا وأن تظهرن لنا وذلك تحريف.

<sup>(</sup>٤) هكذا في د. وفي زمح: هي.

وأما الأبتر: فهو الأفعى.

وحكي ابن مزين (١) عن عيسى: أنه حمل على المذهب: أن الأبتر وذا الطُّفيتين يُقتلان ولا يندران، وقد تقدم استثناؤهما في كتاب مسلم.. ويُقتل الوزَغُ.

وقد ذكر مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وسهاه: فويسقا(٢).

وذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قتل وزغةً فى أول ضربة فله كغا وكذا حسنة، ومن قتلها فى الشائية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، وقال فى الشائية: دون الثانية».

وفي بعض طرقه: «في الأولى مائة حسنة».

#### [النهى عن قتل النمل]

وأما النمل فيكره قتلهم عندنا إلا أن يؤذوا ولا يقدر على دفعهم إلا بالقتل فَيُستَخفُ قتله (٣) ولانحُرق بالنار، ولا القملُ لاتحُرق.

وقد ذكر مسلم: أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء عليهم السلام؛ فأمر بقرية النمل فأُحرقت؛ فأوحى الله عزوجل إليه: في أن قرصتك نملة أهلكت أمةً من الأمم تُسبِّحُ (٤) ؟ إ. وفي بعض طرقه: «فهلًا نملة واحدة».

قال بعض أصحابنا: ويكره قتل الضفدع للنهي عنه، ولأنه لا أذية فيه.

<sup>(</sup>۱) ابن مزين: هو عيسى بن دينار فقيه الأندلس، وهو الذي نقل عنه عياض قوله: قال ابن مزين وابن لبابة فقيه الأندلس عيسي. (توفي سنة ۲۱۲هـ).

راجع (كتاب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام، للقاضي عياض ١٠٦:٤)

<sup>(</sup>٢) فويسقا: أما تسميته فويسقا. فنظيره الفواسق الخمس التبى تقتل فى الحلّ والحرم. وأصل الفسق الخروج، وهذه المذكورات خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة فى الضرر والأذى. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ٢٢٣٨١٤).

<sup>(</sup>٣و٤) - قال العلماء في هلنا الحديث: محمول على أن شرع ذلك النبى صلى الله عليه وسلم كان فيه جواز قتل النمل، وجواز الإحراق بالنار، ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق، بل في الزيادة على نملة واحدة. وقوله تعالى: «فهلا نملة واحدة» أي: فهلا عاقبت نملة واحدة، وهي التي قرصتك؛ لأنها الجانية. وأما غيرها فليس لها جناية.. وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان إلا إذا أحرق إنسانا فهات بالإحراق، فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني، وسواء في منع الإحراق بالنار القمل وغيره للحديث المشهور: «لا يعذب بالنار إلا الله».

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ٢٣٨ ومابعدها).

### [ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها(١)]

قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله سبحانه: « يـؤذيني ابن آدم، يسب الدهـر وأنا الدهرأقلب الليل والنهار».

وفى بعض طرقه: يقول: «ياخيبة الدهر. فلا يقُولَنَّ أحدكم: ياخيبَة الدهرِ، فإنى أنا الدهر. أُقلبُها ليله ونهاره؛ فإذا شِبتتُ قبضتُها». (٢)

#### [كراهة تسمية العنب كرما]

وفي بعض طرقه: «لايسب أحدُكم الدهر فإن (٣) الله هو الدهر، ولا يقولنَّ أحدُكم للغنب الكرمَ فإن الكَرْم الرجلُ المسلم (٤)».

وفي بعض طرقه: «لاتقولوا: كرمٌ؛ فإن الكرم قلب المؤمن».

وفي بعض طرقه: «لاتسموا العنبَ الكرمَ فإن الكرم المسلم».

وفي بعض طرقه: «ولكن قولوا: «العنب والحبَلة (٥)».

قال الشيخ: أما قوله عليه السلام: «فإن الله هو الدهرُ».

فإن ذلك مجاز، والدهر إن كان عبارة عن تعاقب الليل والنهار واتصالها سَرْمدا؛ فمعلوم أن ذلك كلَّه مخلوق، وأنه أحدُ أجزاء العالم المخلوقة؛ فلا يُصح أن يكون المخلوق هو الخالق، وإنها المراد أنهم كانوا ينسبون الأفعال لغير الله سبحانه وتعالى جهلا بكونه عزوجل

<sup>(</sup>١) هذا العنوان من تبويب الإمام النووي وهو متأخر عن الإمام المازري.

<sup>(</sup>٢) راجع (صّحيح مسلّم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٢٤٦).

<sup>(</sup>٣و٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٥: ٤).

 <sup>(</sup>٥) الحبلة: بفتح الحاء المهملة وبفتح الباء وإسكانها.. وهي: شجر العنب.
 راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٢٤٨).

بِ خالقُ كلِّ شيء، ويجعلون له شريكا في الأفعال، فأنكر عليهم هذا الاعتقادَ(١) وأراد أن الذي يشيرون إليه بأنه يفعل هذه الأفعال هو اللهُ جلت قدرتُه وليس هو الدهرَ.

وهذا كما لوقال (٢) قاثل: القاضى فلانٌ قتل فلانًا الزانى؛ فيقول الآخرُ: الشرعُ قتله لم يقتله القاضى، أو يقول: الشرع هو القاضى، وإنها يعنى أنه يجب إضافة الشيء إلى ماهو الأصل فيه، أو التنبيه على غلط القائل وإرشاده لموضع الصواب إذا ظن به أنه خفى عنه.

وأما قوله: «يُؤذيني ابنُ آدم».

فمجاز، والبارى سبحانه لايتأذى من شىء؛ فيحتمل أن يريد أن هذا عندكم أذّى إذا قاله بعضُكم (٢) لبعض؛ لأن الإنسان إذا أحب آخرَ لم يصحَّ أن يسبَّه؛ لعلمه أن السب يؤذيه والمحبة تمنع من الأذى، ومن فعل ما يكرهه المحبوب، فكأنه قال يفعل ما أنهاه عنه وما يخالفنى فيه، والمخالفة فيها أذًى فيها بينكم فتجوز فيها في البارى سبحانه.

وأما نهيه صلى الله عليه وسلم أن يسمى العنب كَرْماً، وذكر: أن الكرم قلب المؤمن؛ فإنها محمله عند أهل العلم على أنه: لما حرم عليهم الخمر وكانت طباعهم تحسهم على الكرم ونفوسهم مجبولة عليه كره (١) صلى الله عليه وسلم أن يُسمَّى هذا المحرمُ باسم وضُع لمعنى يهيج طباعهم إليه عند ذكره، وتهَ ش نفوسُهم نحوه عند سهاعه؛ فيكون ذلك كالمحرك (٥) على الوقوع في المحرمات؛ ولهذا ختم بقوله صلى الله عليه وسلم: «فإنها الكرم قلب المؤمن» يعنى: أن الكرم حبس النفس عن شهواتها وإمساكها عن المحرمات عليها؛ فهذه الحالة أحق بأن تُسمى كَرْماً.

قال الشيخ: خرَّج مسلِّم في (باب قتل الوَزَغِ):

حدثنا محمدُ بنُ الصَّباح حدثنا إسماعيل بن زكريا(١) عن سهيل قال: حدثني أخي أو

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: فأنكر عليهم وأراد.

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي ز: كما قال. والصواب ماأثبت.

<sup>(</sup>٣) هكذا في د. وفي ز: عندكم إذا قاله أحدكم.

<sup>(</sup>٤) هكذا في ح. وفي نسختي د، ز: فكره.

<sup>(</sup>٥) هكذا في زوح. وفي د: فيكون كالمحرك.

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ٢٣٦ وما بعدها).

أختى (١) عن أبى هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في أولِ ضَرْبةٍ سَبْعون حَسَنةً» هكذا رُوى هذا الإسنادُ عن أبي أحمد الجُلُودِيّ سُهَيل حدثني أخى عن أبي هريرة.

وفى نسخة أبى العباس الرَّازِي (٢) عند أبى أحمد حدَّثَتْني أُختى، وكذلك وقع فى نسخة عن الكِسَائيّ.

ووقع في كتاب أبي داود في السنن بهذا الإسناد عن شُهيل، قال: حدثني أخى أو أختى.

ووقع في نسخة أبى العلاء بن ماهان قال شُهيل: حدثني أبي، قال بعضهم: وهو خطأ.

قال عبد الغنى إسماعيلُ بنُ زكريا يقول في هذا الإسناد: حدثني أخي، ولكن كذا وقع في أصل أبي العلاء: حدثني أبي.

قوله عليه السلام في الحديث: «إن امرأة بَغِيًّا رأتْ كلبًا قد أَدْلَع لسانَه من العطش (٣)» البغي: الفاجرة. وقد تقدم ذكرها.

وقوله: «أدلع لسانه» أي: أخرج لسانه. يقال: دلع لسانه وأدلعه فدلع. أي: فخرج. وقوله ولكن قولوا: الحَبْلة. يعنى: العنب الحَبْلة: أصل الكرمة(٤).

 <sup>(</sup>١) وذكر: حدثتنى أختى. كذا وقع في أكثر نسخ مسلم: أختى. وفي بعضها: أخى ـ بالتذكير. وفي بعضها: أبى. وذكر القاضى الأوجه الثلاثة: وهي الواقعة في رواية أبى العلاء بن ماهان.. قالوا: ورواية أبى خطأ. ووقع في رواية أبى داود: أخى أو أختى. قال القاضى: أخت سهل سودة، وأخوه هشام وعباد.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤: ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) رَاجِع (ج ١: ١٤ من المعلم ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٢٤٨).

# [بابُ كراهة قول الإنسان خَبُثَت نفسى] [ استعمالُ المسكِ وكراهة ردِّ الرَّيْحان والطِّيب ]

وقوله: (لَتقِسَتْ نفسي (١١) . أي: غَثَتْ.

وقوله: «استجمر بألوَّة غيرمطرَّاةٍ»(٢).

قال الأصمعي: الألُوَّة (٣): العود الذي يُتبخر به، وأراها كلمة فارسية عُرِّبت، قال أبو عبيد: وفيها لغتان: الإَّلُوة والأُلُوة بفتح الهمزة وضمها (١٠).

قال الشيخ: وحكى غيرُه عن الكِسائى: عود أَلُوَّة وأُلُوة إليه . وقال غيره: الأَلُوة العود وفيه لخات: مخفف ومشدد، وبكسر الهمزة وضمها، وفي كتاب الهروى: وقال بعضهم: لوَّة وتجمع الأَلُوة: أَلاَويَّة.

#### [حكم إطلاقِ لفظ العبد والأمة والمولى والسيد]

قول ه صلى الله عليه وسلم: «لا يقولنَّ أحدُكم عبدى وأمتى كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: غلامي وخادمي، وفتاي وفتاتي (٥)».

وفى بعض طرقه: «ولا يقول العبدُ ربِّي، ولكن لِيقلْ: سيدى».

وفي بعض طرقه: «لايقول العبد لسيده: مولاي».

وفي طريق آخر: «لايقـلْ أحُدكم اسقِ ربَّك أطعمْ ربَّك، وضِّيء ربَّك، وليقلْ: سيدى ومولاي (١٦)».

<sup>(</sup>١) قال أبو عيد، وجميع أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم: لقست وخبثت. بمعنى واحد، وإنها كره لفظ الخبث لبشاعة الاسم، وعلمهم الأدب في الألفاظ واستعمال حسنها وهجران خبيثها.

قالوا: ومعنى: لقست: غثت. قال ابن الأعرابي معناه: صاقت.

فإن قيل؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم في الدي ينام عن الصلاة، فأصبح خبيث النفس كسلان. قال القاضى وغيره: جوابه: أن النبي صلى الله عليه وسلم محبر هناك عن صفة غيره وعن شخص مبهم مذموم الحال لا يمتنع إطلاق هذا اللفظ عليه والله أعلم. راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٥: ٨).

<sup>(</sup>٢) هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.. غير مطراة. أي: غير مخلوطة بغيرها من الطيب.

راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۰: ۱۰). (۳) الألوة: هي العود يتبخر به كما سبق ذكره.

<sup>(</sup>٤) عبارة "بفتح الهمزة وضمها" هكذًا في زُبح. وفي د: «ألوة و إليّه».

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ١٠).

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٥).

قال الشيخ: قال ابنُ شعبانَ في الزَّاهِي(١): لايقولُ السيد: عبدي وأمتى، ولا يقولُ المملوكُ: ربَّى ولا ربَّتى ، وذكر حديثا في ذلك رواه مسلم؛ وهو نحو مما في كتاب مسلم.

قال الشيخ ... أيده الله: خرَّج مسلمٌ في (باب الشِّعر والإنشاد) حدثنا زهيرُ بنُ خرْب، وأحمدُبن عَبْدةَ جميعا عن ابن عُيينةَ وعن إبراهيم بن مَيْسرة عن عمرو(٢) بن الشَّريد، أو يعقوب بن عاصم بن الشريد، عن الشريد، قال: «أَرْدَفني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خلفه» هكذا إسناد هذا الحديث.

ووقع عند أبي العلاء بن ماهان عن الشريد عن أبيه، وهذا وَهمٌ، والشريد: هو الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبوه وهو الشريد بن سُويد الثَّقَفي.

قوله صلى الله عليه وسلم: «لأن يمتلىء جوفُ أحدكم قيحًا يَريَـهُ خيرمن أن يمتلىء شعرا<sup>(۳)</sup>».

قال أبو عبيد: قال الأصمعي: هو من الوراي على مثال الرمي، وهو أن يَدوَى حوفه. يقال منه: رجل مُوريري، مشدد غيرمهموز.

وقال أبو عبيدة: هو أن يأكل القيح جوفه.

قال صاحب الأفعال(٤): وَرى الإنسانُ والبَعيرُيرى: دَويَ جوفُه، وَوَراه الدواء وَرْيا: أفسد جوفه، وورى الكلبُ: شُعر أشد الشُّعارَ، قال أبوعبيد: وقوله صلى الله عليه وسلم: «خيرله من أن يمتليء شعرا».

قال بعضهم: يعنى من الشعر الذي هُجي به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عندنا في هذا الحديث غير هذا القول؛ لأن الذي هُجِي به النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شطر كلمة (٥) لكان كفرا؛ فكأنه إذا حُمِل وجه الحديث على امتلاء القلب منه فقد رخَّص في

<sup>(</sup>١) راجع (صفحة ١٧٥ من ج ١: ١٧٥ من المعلم ط. المجلس).

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د، ز وفي (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ١١).

<sup>(</sup>٣) هكذا في (صحيح مسلم بشرح النووى ١٥: ١٤ وما بعدها).

وقال أهل اللغة والغريب: يريه ـ بفتح الياء وكسر الراء ـ من الورى وهو داء يفسد الجوف ومعناه: قيحا يـ أكل جوف

<sup>(</sup>٤) أي: كتاب صاحب الأفعال لابن القوطية: وهو أبو بكر محمد بن عمربن عبد العزيز المعروف بابن القوطية. راجعه في (صفحة ج ١: ٢٨٤و ٣٩٢ من المعلم ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية).

<sup>(</sup>٥) هكذا في د: وفي ز، ح: شطر بيت.

القليل منه، ولكن وجهه عندى: أن يمتلىء قلبُه حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله عزوجل؛ فيكون الغالب عليه من أيّ الشعركان؛ فإذا كان القرآن والعلم الغالبين عليه. فليس جوف هذا عندنا بمُمتلىء شعرا.

# [تحريم اللعب بالنَّردِشير]

قوله صلى الله عليه وسلم: «من لعب بالنَّرْدِشير فكأنها صبغ يدَه في لحم خنزير ودمه (۱)».

قال الشيخ: مالك رضى الله عنه يَنْهى عن اللعب بالنرد والشَّطرنج، ويرى الشَّطرنج شرًّا من النرد وأَلْهى منها.

وهذا الحديث حجة له، وإن كان ورد فى النرد شير قيست الشطرنج عليها؛ لاشتراكهما فى كونهما شاغلين عما يفيد فى الدين والدنيا، موقِعين فى القمار أو التشاجر الحادث فيهما عند التغالب مع كونهما غير مفيدين.

وقد نبه مالكٌ على هذا بقوله: الشطرنج ألمى. وينهى عن اللعب القليل والكثير بقهار أو بغير قهار؛ لأن القليل يوقع في الكثير. واللاّعب وإن ترك القهار فقد يقع في القهار، لكن ردّ الشهادة لا يكون بركوب كل محرم أو مكروه (٢٠)؛ فإن كان لاعب الشطرنج قامر عليها ردت شهادته، وإن قل فعله لذلك.

وقال أبوحنيفة: إن كانت محاسنه أكثر من مساويه واجْتَنَب الكبائرَ جازتْ شهادتُه على الجملة.. والقُهار إذا كان محرما وتحريمه مشتهرا ويُؤْذِن ركوبه بسقوط المروءة، فلا معنى لقبول الشهادة.. وإن لم يقامر عليها فهالكٌ يشترط في رد شهادته الإدمان عليها.

وفسر بعض أصحابه الإدمانَ بلعبها مرةً في السنة، وهذا تعشُّف وبعيدٌ من لفظ مالك.

<sup>(</sup>١) وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي (صلى الله عليه وسلم) موجبة للكفر.

راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۵: ۱۶).

<sup>(</sup>٢) هكذا في د، ح. وفي ز لايكون بكل محرم أو مكروه.

ورأى (١) بعض أصحابنا: في رد الشهادة انقطاعه بلعبها عن صلاة الجماعة (١).

ورأى بعضهم الحالة التى يقع اللعب عليها؛ فإن أَذِنت بسقوط المروءة كلعب المتصوّل الملحوظ بعين الجلالة مع سفلة الناس مُعِلناً بذلك سقطت الشهادة، وإن كان مسترابها ملاعبا لأمثاله من أهل الصون في بعض الأحايين لم تُردّ الشهادة.

وراعى بعض الأصوليين القصد باللعب؛ فإن كان لتسلية النفس وشغلها عن هموم ازمتها، أو تجويد القريحة، وشحذ الذهن الكال لم تسقط الشهادة، بل يميل هؤلاء إلى الجواز على هذه الحالة.

وقد حُكِي عن أفاضل من التابعين لَعِبُها.

وقال بعض شيوخنا: لايثبت ذلك عنهم وإنها يتَقُولُ ذلك أهل البطالة؛ ليجعلوا لأنفسهم أسوة في بطالتهم.

والشِّطرنج لعب معروف ، والنَّرد شير جِنُسٌ آخر من اللعب.

وقد قال بعض الحكماء: كان الأوائل لما نظروا إلى أمور الدنيا فوجدوها تجرى على أسلوبين مختلفين: منها ما يجرى بحكم الاتفاق، ومنها ما يجرى بحكم السعى والتخيّل؛ فوضعوا النّرد مثالا لما يجرى من أمور الدنيا يحكم الاتفاق؛ لتشعربه النفس وتتصداه.. ووضعوا الشطرنج مثالا لما يجرى من أمور الدنيا بحكم السعى والتخيل والاجتهاد (٣)؛ لتشعر النفس بذلك وتنهض الخواطر إلى عمل مثله في المطلوبات.

وإنها ذكرنا هذا ليُعرف منه على الجملة حقيقة اللغتين (٤) حتى يعلم من علم حكمهما حقيقتهما على الجملة إن لم يكن يعرفها تفصيلا.

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: وراعي والصواب ما أثبت١

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: الجماعات والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٣) هكذا في د. وفي ز، ح: بحكم السعى والاجتهاد.

<sup>(</sup>٤) هكذا في ز، ح. وفي د: للعيين والصواب ما أثبت.

## [ ما قيل في الرُّؤيا والحلم(١)]

قوله صلى الله عليه وسلم: «الرؤيا من الله والحُلم من الشيطان، فإذا حَلُم أحدكم حُلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا، وليتعوَّذ بالله من شرها فإنها لن تضره».

وفى بعض طرقه «الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان؛ فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره؛ وليتعوذ من الشيطان فإنها لن تضره، ولا يخبربها أحدا؛ فإن رؤيا حسنة فليبشّر (٢) ولا يخبّرها من لاَّ يُحب (٣)».

قال الشيخ: أكثر كلام الناس في حقيقة الرؤيا. وقال فيها غير الإسلاميين أقلويل كثيرة منكرة ؛ لما حاولوا الوقوف على حقائق لا تُعلم بالعقل ولا يقوم عليها برهان، وهم لا يصدِّقون بالسَّمْع (١) فاضطربت لذلك مقالاتهم.

فمن ينتمى إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى الأخلاط، ويستدل بالمنامات على الخلط الغالب، ويقول: من غلب عليه البَلْغم رأى السباحة في الماء أو ما<sup>(٥)</sup> يشبهه لمناسبة الماء في طبيعته طبيعة البلغم. ومن غلبت عليه الصفراء رأى النيران والصعود في الجو وشبهه لمناسبة النار في الطبيعة طبيعة الصفراء؛ ولأن خِفَّتها واتقادَها يستخيَّل إليه الطيرانُ في الجو والصعودُ في العلُوّ. وهكذا يصنعون في بقية الأخلاط، وهذا مذهب و إن جوزه العقل وأمكن عندنا أن يسبحانه جلت قدرته العادة بأن يخلق مثل ماقالوا عند غلبة هذه الأخلاط، فإنه لم يقم عليه دليل، ولااضطردت (١) له عادة..

وانقطع في موضع التجويز عَلَطٌ وجهالة، وهذا لونسبوا ذلك إلى الأخلاط على جهة الاعتياد.

<sup>(</sup>١) هذا العنوان ذكر بهامش نسخة دوفي م: كتاب الرؤيا وهامش ح أيضا.

<sup>(</sup>٢) هكذا في د، م والتونسية. وفي ز، ح: فليستر.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ١٩).

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسخ المعلم والمراد بالسمع: السمعيات الغيبية لايعترفون بها.

<sup>(</sup>٥) وجاء في التونسية: من غلب عليه البلغم والسباحة في الماء ومايشبهه، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) هكذا في ز. وفي د، ح: ولا اطردن، والصواب ما أثبت.

وأما إن أضافوا الفعل إليها فإنها تقطع بخطأٍ لهم (١) ولانُجوِّز ماقالوه إِذْ لافاعل إلاالله سيحانه.

ولبعض أئمة الفلاسفة تخليط طويل في هذا ، وكأنه يرى أن صور مايجرى في الأرض هي في العالم العُلْوِي كالنفوس وكأنه يدور بدوران الكُرَةِ (٢)؛ فها حَاذَى (٣) بعض النقوش منه انتقش (١) فيها، وهذا أوضح فسادًا من الأول مع كونه تحكمًّا بها لم يقم عليه برهان، والانتقاش من صفات الأجسام، وكثيراً ما يجرى في العالم الأعراض، والأعراض لاتنتقِشُ ولا ينتقِشُ فيها.

والمذهب الصحيح ما عليه أهل السنة: وهو أن الله عزوجل يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان، وهو تبارك اسمه يفعل مايشاء ولا يمنعه من فعله نومٌ ولا يَقَظة، فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه سبحانه جعلها عَلَماً على أمور أُخر يَخْلقُها في ثانى حالٍ أو كان قد خلقها؛ فإذا خلق في قلب النائم اعتقاد الطيران وليس بطائر فقصارى مافيه أنه اعتقد أمرا على خلاف ما هو عليه، وكم في اليقظة مَنْ يعتقد أمرا على خلاف ماهو عليه؛ فيكون ذلك الاعتقاد عَلَماً (على غيره كما يُكون (٥٠) خلق الله سبحانه للغيم علما على عليه؛ وأخري والجميع خلق الله سبحانه، ولكنه (١٠) يخلق الرؤيا والاعتقادات التي جعلها علما على مايشر بحضرة الملك أو يضر بحضرة الشيطان (٧٠)، ويخلق ضدها مما هو عَلَمٌ على مايضر بحضرة الشيطان فتنسب إليه مجازا أو انساعا.

وهذا المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم: «الرؤيا من اللهِ والحُلم من الشيطان» لاعلى أن الشيطان يفعل شيئا في غيره، وتكون الرؤيا اسما لما يجب والحلم لما يكره.

وأما قول ه صلى الله عليه وسلم: «فإنها لن تضره»؛ فقيل معناه: إن الرَّوْع يذهب بهذا النَّفْ المذكور في الحديث إذا كان فاعله مصدقا به، متكلا على الله جلت قدرته في دفع المكروه عنه.

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز، ح: خطئهم. والصواب ماأثبت.

<sup>(</sup>٢) في بسختي د، ز: وكأنه يدور بدوران الأكر. وما أثبت عن التونسية.

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز. وفي د: فمن حاذي.

<sup>(</sup>٤) هكذا في التونسية وفي د، ز: النقوش منه النقش فيها. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) مابين القوسين بياض في ح وتم نسخه من نسختي د، ز.

<sup>(</sup>٦) هكذا في د. وفي ز، ح: ولكن يخلق.

<sup>(</sup>٧) هكذا في د. وفي ز، ح: أو يغير حضرة الشيطان. والصواب ما أثبتناه.

وقيل: يحتمل أن يريد أن هذا الفعل منه يمنع من نفوذ ما دل عليه المنام من المكروه، ويكون ذلك سببا فيه كما تكون الصدقة تدفع البلاء، إلى غير ذلك من النظائر المذكورة عند أهل الشريعة.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا يُخبر بها إلا مَنْ يحبّ».

فَيَحْتَمِل عندى أن يكون حذرا أن يعبرها له من يبغضه على الصفة المكروهة فيحزنه ذلك، أو يتفق وقوعها على ما عَبَر، ويكون وصفها بأنها حسنة بمعنى حسنها في الظاهر.

وأهل العبارة يقولون في تفاسيرهم (١): من المنامات ما هو حسن في الظاهر مكروه في الباطن، ومنها عكسه، إلى بقية الأقسام التي يعدونها.

وأما قول أبي سَلَمةَ: «إني لأرى الرؤيا أُعْرَى (٢) منها ولاأُزمَّل.

فلم أقف على تفسيره عند أهل الغريب (٢) إلا(١) أن صاحب الأفعال قال: عَرى الرجل عُريّة ، وعَروْتُك عَرْوا: نزلت بك، الرجل عُريّة ، وعَروْتُك عَرْوا: نزلت بك، والأمر نزل به، والحمى لذعته ، وهي: العُرواء؛ فيحتمل أن يكون أراد به: أَرْعَدَتُه الحمى أو الشتد بردُه فزعا مما رأى إن لم يكن من التَّعَريِّ.

وأما: أزمل. فالمعروف أن التزميل: التدثير.

قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا اقترب الزمانُ لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكُم رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكُم رؤيا أصدقكُم حديثا، ورؤيا المسلِم جزءٌ من خسةٍ وأربعين جزءاً من النبوة».

والرؤيا ثلاث؛ فرؤيا صالحة بشرى من الله عزوجل ، ورؤيا تَـحزيُّن من الشيطان.. ورؤيا مما يُحدِّث المرءُ نفسَه؛ فإذا رأى أحدكم ما يكره فلْمِقمْ فلْيصلِّ ولا يحدِّث بها الناس». (٢٠)

وفى بعض طرقه: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة (٧)».

<sup>(</sup>١) هكذا في ز. وفي د، ح: تقاسيمهم، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) أعرى - بضم الهمزة وإسكان العين وفتح الراء - (صحيح مسلم بشرح النووى ١٥: ١٦).

<sup>(</sup>٣) هكذا في د، وفي ز: العربية، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) هكذا في د،ح وفي ز: غير أن، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٥) هكذا في نسختي د، ز: عرى الرجل عرية وعروة.

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ١٨).

<sup>(</sup>٧) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٢٢).

قال الشيخ - وفقه الله - اختلف الناس في معنى قوله عليه السلام: "إذا اقترب الزمانُ لم تكُدرو يا المسلِم تَكْذِبُ».

فقال بعضهم: المراد به إذا اقترب من اعتدال(١) الليل والنهار؛ فإن الرؤيا حينئذ لم تكد تكذب، وبهذا فسره أبو داود.

وقال بعضهم: المراد به آخر الزمان والقرب من القيامة (٢).

وأما قول عليه السلام: «رؤيا المؤمنِ جزءٌ من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». فإنه مما قال بعض الناس فيه: إنه صلى الله عليه وسلم أقام يُوحَى إليه ثلاثة وعشرين عاما: عشرة بالمدينة وثلاثة عشر بمكة، وكان قبل ذلك بستة أشهريرى في المنام ما يُلقيه إليه الملك عليهما السلام وذلك نصف سنة، ونصف سنة من ثلاث وعشرين سنة جزء من ستة وأربعين جزء أمن النبوة.

وقد قيل: إن النبى صلى الله عليه وسلم قد خُصَ دون الخليقة بضروب وفنون، وجُعل له إلى العِلْم طرقٌ لم تُجعل لغيره؛ فيكون المراد أن المنامات نِسْبتها مماحصل له وُميِّزبه جزءٌ من ستة وأربعين فلا يبقى على هذا إلا أن يقال: بَيُنوا هذه الأجزاء.

ولا يلزم العلماء أن يعرفوا<sup>(٣)</sup> كل شيء جملة وتفصيلا، وقد جعل الله سبحانه للعلماء حدا تقف عنده؛ فمنها: ما لانعلمه أصلا، ومنها ما نعلمه جملة ولانعلمه تفصيلا وهذا منه، ومنها: ما نعلمه جملة وتفصيلا لاسيما ما طريقته السمع ولامدخل للعقل فيه، وإنها يُعرفُ منه قدْرُماعَرف به السمعُ، وقد مال بعض شيوخنا إلى هذا الجواب الثاني، وقُدح في الأول بأنه لم يثبت أن أَمَدَ رُؤياه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة كانت ستة أشهر، وبأنه بعد النبوة رأى منامات كثيرة؛ فيجب أن يلفّق منها مايُضاف إلى الستة الأشهر فيتغير الحساب وتفسد النسبة ولا وجه عندى لاعتراضه بها كان من المنامات خلال زمن الوحى؛ لأن الأشياء توصف بها يغلب عليها وتنسب إلى الأكثر منها؛ فلها كانت الستة الأشهر محضة في المنامات، والثلاث وعشرون سنة جُلّها وحى، وإنها فيها منامات شيء يسير يُعَدُّ عدًّا صحّ أن يُطرح الأقل في حكم النسبة والحساب.

<sup>(</sup>١) هكذا في زمح. وفي د: الاعتدال.

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي ز: القيمة.

<sup>(</sup>٣) هكذا في د. وفي ز، ح: أن تعرف كل شيء. والصواب ما أثبت.

ويحتمل عندي أن يراد بالحديث وجه آخرٌ؛ وهـو أن ثمرة المنامات الخبر بالغيب لاأكثر، وإن كان يَتْبع ذلك إنذارٌ أو تبشير.

والإخبار بالغيب أحد ثمرات النبوة وأحد فوائدها وهو فى جنب فوائد النبوة والمقصود بها يسير؛ لأنه يصح أن يُبعث نبى ليشرِّع الشرائع (١) ويبين الأحكام، ولا يخبر بغيب أبدا، ولا يكون ذلك قادحا فى نبوته ولا مبطلا للمقصود منها، وهذا الجزء من النبوة وهو الإخبار بالغيب إذا وقع، فلا يكون إلاصدقا ولا يقع إلاحقا.

والرؤيا ربها دلت على شيء ولم يقع ما دلت عليه: إما لكونها من الشيطان، أو من حديث النفس (٢)، أو من غلط العابر في أصل العبارة ، إلى غير ذلك من الضروب الكثيرة، التي توجب عدم الثقة بدلالة المنام ؛ فقد صار الخبر بالغيب أحد ثمرات النبوة ؛ وهو غير مقصود فيها ولكنه لا يقع إلاحقا، وثمرة المنام الإخبار بالغيب، ولكنه قد لا يقع صدقا ؛ فتقدر النسبة في هذا بقدر ما قدره الشرع بهذا العدد على حسب ما أطلعه الله سبحانه عليه ؛ ولأنه يعلم من حقائق نبوءته ما لا نعلمه نحن. وهذا الجواب و إن كان فيه ملاحظة لما قدمناه من الجواب الثاني عن بعض أهل العلم ؛ فإنهم لم يكشفوه هذا الكشف ولا بسطوه هذا السط.

وأما اختلاف الروايات في هذا القدر، ففي كتاب مسلم (خمسة) وفيه (ستة) وفيه: «من سبعين جزءا من النبوة».

وقد أشار الطَّبَرِى إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى حال الراوى (٣)؛ فالمؤمن الصالح تكون نسبةُ رؤياهُ «من ستةٍ وأربعين». والفاسق: من سبعين، ولهذا يشترط في رواية السبعين في وصف الرائي (١) ما اشترطه في وصف الرائي (٥) في الحديث المذكور فيه: «ستة وأربعون».

فقد قال فى بعض طرق مسلم: «رؤيا الرجل الصالح جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوة (٢٠)». وقال فى السبعين: «الرؤيا الصالحة جزءٌ من سبعين جزءاً من النبوة (٢٠)». ولم يشترط كون الرائى صالحا.

<sup>(</sup>١) هكذا في ز، ح. وفي د: أن يبعث ليشرع الشرائع.

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي زاح: نفس والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) هكذا في ح: وفي نسختي د، ز: الرائي والصواب ماأثبت.

<sup>(</sup>٤و٥) هكذا في ح. وفي نسختي د، ز: الراي. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوقتين زيادة من ز، ح وساقطة من د.

<sup>(</sup>٧) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٥: ٢٣).

وقد يُحمل مطلقُ قوله عليه السلام: «الرؤيا الصالحة جزءٌ من ستةٍ وأربعين». على أن المراد به إذا كانت من رجل صالح بدليل الحديث الآخر.

وقد قيل: إن المنامات دلالات، والدلالة منها: خفى، ومنها: جَلِيّ، فها ذُكر فيه السبعون أُريد به الرّجليّ منها، وما ذُكر فيه السبعون أُريد به الرّجليّ منها،

قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثَّلُ بي الله عليه وسلم: "مَنْ رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثَّلُ بي الله عليه وسلم: "مَنْ رآني في المنام فقد رآني؛ في الله عليه وسلم: "مَنْ رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثَّلُ بي

وفى بعض طرقه: «من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة، أو كأنها رآنى فى اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي »(٢).

وفي بعض طرقه: «من راني فقد رأى الحق»(٣).

قال الشيخ: اختلف المحققون فى تأويل هذا الحديث؛ فذهب القاضى أبوبكربن الطيب (١٠) رحمه الله إلى أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: «من رآنى فى المنام فقد رآنى أنه رأى الحق» وأن رؤياه لا تكون أضغاثًا ولا من تَشْبيهات الشيطان (٥٠)؛ ويُعضَّد ما قالَه بقوله صلى الله عليه وسلم فى بعض ألطرق: «من رآنى فقد رأى الحق» إن كان المراد به ما أريد به الحديث الأول من المنام.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن الشيطانَ لايتمثُّلُ بي».

إشارة إلى أن المراد أن رؤياه لاتكون أضغاثًا وإنها تكون حقّا. وقد يراه الرائى على غير صفته المنقولة إلينا كها لو رأى شيخا أبيض اللحية (١٦) أو على خلاف لونه، أو يراه رائيان في زمان واحد أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب، ويراه كل واحد منهها معه في مكانه (٧).

وقال آخرون: بل الحديث محمول على ظاهره، والمراد أن من رآه فقد أدركه صلى الله عليه وسلم، ولامانَع يمنعُ من ذلك ولاعقلَ يُحيله حتى يضطرَّ إلى صرف الكلام عن ظاهره.

وأما الاعتلال بأنه قد يُرى على خلاف صفته المعروفة وفي مكانين مختلفين معا؛ فإن ذلك غلط في صفاته وتخيل لها على غيرما هي عليه، وقد تُظنَّ بعضُ الخيالات مرئياتٍ؛

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٢٤).

<sup>(</sup>٢ و ٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٢١: ٢٦).

<sup>(</sup>٤) راجع ١: ٢٩٤ من المعلم ط. المجلس.

<sup>(</sup>٥) هكذا في نسختي د ، ز. وفي ح: الشياطين والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٦) هكذا في د. وفي زّ، ح: رآه شيخا أبيض.

<sup>(</sup>٧) هكذا في د. وفي ز: منهما في مكانه.

لكون ما يُتخيل مرتبطا بها يُرى في العادة؛ فتكون ذاتُه صلى الله عليه وسلم مرئيةً وصفاتُه متخليةً غير مرئية، والإدراك لا يُشترط فيه تحديقُ الأبصار ولاقربُ المسافات، ولاكونُ المرئى مدفونا في الأرض ولا ظاهرا عليها ، وإنها يُشترط كونه موجودا ولم يقم دليل على فناء جسم (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بل جاء في بعض الأخبار ما يدل على بُقياه صلى الله عليه وسلم، ويكون اختلاف الصفات المتخيلة ثمرتها اختلاف الدلالات.

وقد ذكر الكرماني (٢) في \_ (باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم) \_ قال: وقد جاء في الحديث: «أنه صلى الله عليه وسلم إذا رئي في المنام شيخا فهو عامٌ سِلْمٍ، وإذا رئي شابا فهو عام حَرْبٍ».

وكذلك أحد أجوبتهم عنه صلى الله عليه وسلم: لورئى آمرا بقتل من لا يحل قتله، فإن ذلك من الصفات المتخيلة لاالمرئية.

وجوابهم الثاني: منع وقوع مثل هذا ، ولا وجه عندى لمنعهم إياه مع قولهم في تخيل الصفات؛ فهذا انفصال هؤلاء عما احتج به القاضي.

وللمسألة تعلق بغامض الكلام في الإدراكات وحقائق متعلقاتها، وبَسْطُه خارجٌ عن طريقة هذا الكتاب.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «من رآنى فى المنام فَسَيرانى فى اليقظة، أو كأنَّما رآنى فى اليقظة (٣) »؛ فإن كان المحفوظ «كأنها رآنى فى اليقظة»؛ فتأويله مأخوذ مما تقدم.. وإن كان المحفوظ: «فسيرانى فى اليقظة»؛ فيحتمل أن يُريد أهل عصره ممَّنْ لم يُهاجر إليه صلى الله عليه وسلم؛ فإنه إذا رآه فى المنام فسيراه فى اليقظة، ويكون البارى عز وجل جعل رؤية المنام على رؤية المنام.

وقوله لأعرابي لما جاء النبي \_ صلى الله عليه وسلم: «إنى حلمت أن رأسى قطع فأنا أَتْبعه، فقال: لاتخبر بتلاعُب (٤٠) الشيطان بك في المنام (٥٠)».

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز، ح: جسمه.

<sup>(</sup>٢) الكرماني: \_ بكسر الكاف\_والمعروف بهذه النسبة كثير. والأقرب أنه الإمام آبو يعقوب يوسف بن يعقوب الفقيه الحافظ. (توفى سنة ٢٨٧ هـ).

راجع (اللباب ۳: ۹۲).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٥: ٢٦ ومابعدها). (٤) هكذا في د. وفي ز، ح: بتعلب الشيطان بك في المنام.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٢٧).

قال الشيخ: يَحْتِمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عَلِم أن منامه هذا من الأضغاث بَوحى أُوحِى إليه، أو دلالةٍ من المنام دلته على ذلك، أو على أنه من المكروه الذي هو من تُخْزين الشيطان.

وُحكى عن بعض العابرين أنه قال: يمكن أن يكون اخْتُصر من المنام أو أُسقِط عن بعض الرواة منه (۱) ما لوذكره لدل على أنه من الأضغاف. وأما العابرون فيتكلمون فى كتبهم على قطع الرأس ويجعلونه على الجملة دلالة على مفارقة مافيه الرائى من النعم، ويُفَارِق مَنْ هو فوقه ويزول سلطانُه ويتغير حاله فى جميع أموره، إلا أن يكون عبدا فيدل على عتقه، أو مريضا فعلى شفائه، أو مديانا فعلى قضاء دينه، أو ضرورة فعلى قضاء حجه (۲)، أو مغموما فعلى فَرَجه، أو خائفا فعلى أمنه.

وينظرون أيضاً فى اتباع هذا له ويصرفون دلالة ذلك فيها مضى مما ذكرناه عنهم، وفى غيره مما لم نذكره، حتى يَخلُص لهم معنى مما قلناه، أو معنى آخُر تقتضيه دلالة أخال، وهذا مصروف للعابرين، وإنها ذكرنا دلالة قطع الرأس على الجملة لاالحكم بِعَبْرِ<sup>(٣)</sup> هذا المنام بعينه.

وقد ذكر ابن قُتيبة فى كتابه ـ كتاب الأصول لعبارة الرؤيا ـ : أن رجلا قال : يارسول الله رأيت فيها يرى النائم كأن رأسى قطع ؛ فجعلت انظر إليه بإحدى عينى ؛ فضحك النبى صلى الله عليه وسلم وقال : بأيتهها (٤) كنت تنظر إليه ؟ فلبث : ماشاء الله، ثم قُبِض النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فَعبَر الناسُ : أن الرأس كان النبى صلى الله عليه وسلم ، والنظر إليه اتباع السنة (٥) .

قوله: «يا رسول الله إنى كنت أرى الليلة في المنام ظُلَّةً تنطف(١) السمنَ والعسلَ فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم؛ فالمستكثر والمستقِلُ (٧)، وأرى سببا واصلا من السماء إلى

<sup>(</sup>١) هكذا في د وفي ز: عن بعض الرواة ما لوذكره. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) هكذا في ح والتونسية. وفي نسختي د ، ز: فعلى حجة.

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د، ز وفي ح، والتونسية: بغير هذا المنام بعينه.

<sup>(</sup>٤) هكذا في د. وفي ز بأيتها والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) نقل المازرى ذلك من (كتاب الأصول لعبارة الرؤيا) لابن قتيبة، وهو كتاب لم يذكر له مترجوه الذين اعتنوا بكتبه مثل (هدية العارفين) فالكتاب نفسه الذي نقل عنه المازرى غير معروف، ولم نظفر جذه الرؤيا في غير المعلم. واجع (المعلم بفوائد مسلم للهازرى تحقيق وتقديم فضيله الشيخ محمد الشاذلي النيفر ٣: ٤٢٢ ط. وزارة الثقافة بتونس عام ١٩٩١م).

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٢٨).

<sup>(</sup>٧) هكذا في زءح. وفي د: المقل.

الأرض، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر من بعدك فَعَلا، ثم أخذ به آخر فعلا، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وصُل له فعلا، فقال أبو بكر رضى الله عنه: يا رسول الله بأبى أنت والله: لتَدَعني فلاً عُبرنَها؛ فقال صلى الله عليه وسلم: اعْبُرها. قال أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما الذى ينطف من السمن والعسل؛ فالقرآن حلاوته ولينه، وأمّا ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذى أنت عليه نأخذ به فيُعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلوبه، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يُوصَلُ له فيعلوبه؛ فأخبرنى يا رسول الله بأبى أنت (۱)! أصبتُ أم أخطأتُ؛ فقال صلى الله عليه وسلم: أصبتُ بعضاً وأخطأت بعضاً. قال: فو الله يا رسول الله بأبى أنت (۱)! أصبتُ أم أخطأتُ؛ فقال صلى الله عليه وسلم: أصبتُ بعضاً وأخطأت بعضاً.

قال الشيخ: اختلف الناس في قوله عليه السلام «أصبت بعضا وأخطأت بعضا».

فقال بعضهم المراد: أنه أصاب في عَبْرها (٣)، وأخطأ في تقدّمه بين يَدي النبي صلى الله عليه وسلم ليُعبر المنام وهو صلى الله عليه وسلم حاضر.

ورد بعض العلماء هذا التأويل بأن قالوا: أذن له صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال له: «اعْبُرها». فلا ملام عليه في التقدم.

وقال آخرون: إنها وقع الخطأ عليه من أمر أغفله وأضرب عن تفسيره ، فصار كأنه قصَّر في العبارة ، لاعلى أنه قال قولا أخطأ فيه.

واختلف أصحاب هذه الطريقة على قولين في ماذا أغفل، فقال بعضهم: ذكر الرائي. أنه رأى ظُلَّة تَنطِف السمن والعسل.. فعبر الصديق ـ رضى الله عنه ـ ذلك بالقرآن، حلاوتهِ ولينه، وذلك عبر العسلَ ولم يعبر السمنَ وأغفل ذكره.

قالوا: وقد يكون العسلُ كنايةً عن القرآن، والسمنُ كنايةً عن السنة، فكأنه كان من

<sup>(</sup>١) ما بأبي أنت : زيادة من ز، وساقطة من د.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٢٨ ومابعدها).

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د، ز. وفي التونسية: في غيرها.

حقه أن يقول: أما الذي تنطف فالقرآن وما سننتَ أنتَ من السنن، وإلى هذا التأويل أشار الطحاوي(١).

وقال بعضهم فإن المنام يدل على خلع عثمان؛ لأنه ذكر أنه أخذ بالسبب فانقطع به، وذلك يدل على زواله عن الولاية قهرا لااختيارا؛ لأنه لو رُمى بالسبب نفسه لدل على الخلاعه بنفسه، ولما انقطع به دل على خلعه قهرا، وإذا كان عثمان رضى الله عنه قد خُلع قهرا وقُتل حمُّل الوصلُ للسبب على ولاية غيره من بعده من قومه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لاتقسم» لما سأله أن ييبن له موضع خطئه.

يشير قول هؤلاء إلى ما قلناه (٢)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كره أن يحدث بها يجرى من الفتن بين أصحابه، ويذكر لعثمان ما به يُبتلى.

وقال بعض أهل العلم: فإنه صلى الله عليه وسلم حضَّ على إِبْرار المقسمِ ولم يبرقسم أبى بكسر، وماهذا إلا لما رآه من المصلحة في ترك ذكر هذا، وإبرارُ المقسم إذا منع منه مانع خرج من الحديث المذكور فيه الحضُّ عليه.

وأما الظُّلة: فهي سحابة. وتنطِف. معناه تقطر. ويتكففون: يأخذون بـأكفهم. وسببا واصلا من السهاء إلى الأرض بمعنى موصول، أو يكون فاعل بمعنى مفعول كقوله تعالى: (من ماء دافق (٣)) أى: مدفوق: (وعيشة راضية (١٠)) أى: مرضية. والسبب: الحَبْل.

<sup>(</sup>۱) الطحاوى: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى الحافظ أبو جعفر الطحاوى إمام الحنفية روى عن يونس بن عبد الأعلى، وهارون بن سعيد الأيلى، والربيع الجيزى، والربيع المرادى، وعلى بن معبد بن نوح، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب. توفى سنة إحدى وعشرين.

راجع (طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ العراقي ـ ط. جمعية النشر والتأليف بالأزهر ١٣٥٣ هـ).

<sup>(</sup>٢) هَكَذَا في ح، والتونسية. وفي نسختي د، ز: يشير ماقال هؤلاء. وفي (م) يشير إلى ماقلناه.

<sup>(</sup>٣) سورة الطآرق آية: ٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة آية: ٢١.

# [كتاب الفضائل]

#### [ معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ]

قوله: «فَأُتِي بقدَح رَحْراح». يعني: واسعا.

وقوله «فكان منها أَجادِبُ أمسكتِ الماءَ(١)».

قال الخَطَّابِيّ: الأجادب: صلاب الأرض التي تمسك الماء، فلايسرع إليه التصوُّب، وقال بعضهم: أحاذب بالجيم وقال بعضهم: أحاذب بالجيم والذال وهو صحيح. إن ساعدتُه(٢) الرواية.

قال الأصمعى: الأجادب من الأرض ما لم يُنْبِت الكلا. معناه: أنها جرداء بارزة، لا يسترها النبات، وقال بعضهم: إنها هى أخّاذات سقط منها الألف. والأخاذات: مسّاكات الماء، واحدتها: أخّاذة. وهى أمثالٌ ضُربت لمن قبل الهدى فتعلّم وعلّم، ولمن لم يقبل، ولمن انتفع ولم ينفع.

وفي حديث البخاري: «فكان منها ثغبة قَبلَتْ (٣) الماء».

والثَّغبة: مستنقع الماء في الجبال والصخور، وهي (٤) الثغب أيضا وتجمع التَّغبات.

<sup>(</sup>۱) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي (۱۵: ۳۸).

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز، ح. وفي د: وإن ساعدته.

<sup>(</sup>٣) راجع (النهاية لابن الأثير: تغب).

<sup>(</sup>٤) هكذا في د. وفي زوح. والصواب ما أثبت.

## [ بابُ بيانِ مثل مابُعِثَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم ]

وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَثلى ومثلُ ما بعثنى اللهُ تعالى به كمثلِ رجل أتى قومه؛ فقال: ياقوم إنى رأيتُ الجيش بعيني، وإنى أنا النذيرُ العُريان(١١)».

قال الهَرَوِيُّ (٢): خُصَّ العريانُ، لأنه أَبْيَنُ في العين.

قال ابن السِّكِّيت (٣): والنذير العريان (١): رجل من خَثْعم حَل عليه يومَ ذى السِّكِيتِ مِن عامر اليَشْكُرِي فقطع يده ويد امرأته وكانت كِتَابِيّة.

# [ شفقتُه صلى الله عليه وسلم على أمنه ]

وقوله: «فأدلجوا(٥)».

أى: ساروا من أول الليل. يقال: أُدلجتُ إدلاجًا. والاسم: الدُّلج والدَّلجة \_ بفتح الدال فإنِ أنت خرجت من آخر الليل قلت: ادَّلجَتْ \_ بتشديد الدال \_ وأدَّلِج ادَّلاجا. والاسم الذَّلجة \_ بضم الدال \_.

قال ابن قتيبة (٢): ومن الناس من يجيز الدَّلِجُـة والدُّلْجة في كل واحد منهما؛ كما يُقال: بُرهة من الدهر وبَرهة.

وقوله: «سقَوًا ورعَوا».

يقال: سَقيتُ وأَسقيت بمعنى واحد. قال لبيد:

<sup>(</sup>۱) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥٠١٥).

<sup>(</sup>٢) الهروي ـ هو أبو عبيد أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشاني.

راجع (ماسبق في صفحة ٤٠ من هذا الكتاب ج ١: والأعلام للزركلي ١: ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) راجع (إصلاح المنطق لأبي يوسف يعقوب بن السكين).

<sup>(</sup>٤) قال العلماء: أصله: أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بها يوجب المخافة نزع ثوبه وأشارب إليهم إذا كان بعيدا منهم ليخرهم بها دهمهم.

راجع (هامش رقم (٥) من الصفحة).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٨٤ ومابعدها).

 <sup>(</sup>٦) ابن فتيبة: أو القتيبى: عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينورى.. أحد أثمة الأدب، ومن المصنفين المكثرين،
 ولد ببغداد سنة ٢١٦ هـ، وتوفى بها سنة ٢٧٦ هـ.

راجع (مقدمة الصلاح ومحاسن الإصلاح للبلقيني ٩٨٣و ٨٣٣ والأعلام للزركلي ٤: ٢٨٠).

سَقَى قومى بنى مجدٍ وأَسْقَى نُمَيْراً والقبائلَ من هـلال(١)

وقوله: «ورعُوا». يقال: رعتْ الماشيةُ النبات: أكلته. وأرعاها الله تعالى. أي: أنبت لها رعاه.

وأنشد ابن قتيبة:

كأنهًا ظُبُ يَعْطُو إلى فَنَ نِ تَأْكُلُ مِن طيبٍ والله يُرْعيها (٢).

وقوله: «فالنجاء». قال ابن ولآد (٣٠): يقال: بالمد والقصر، وهو مصدر: انج.

وقوله عليه السلام: «فجعل الجَنادبَ والفَراش يقْعَن فيها(٤٠٠٪. الجنادب: جمع جُنْدب وهـو الجراد. وفيه لغتان: بضم الدال وفتحها.

قال الفراء (٥٠): والفراش: هو غَوْغاء الجراد الذي ينْفرِشُ ويتراكب. قال غيره: الفراش: الطير الذي يتساقط في النار والسِّراج.

وقوله: «ومن شرب لم يظمأ(٢)»: أي لم يعطش.

قال ابن ولاد: الظمأ ـ بالهمز والقصر ـ العطش، يقال: ظمِيء يظمأ ظمأ فهو ظمآن، والجمع ظِمَاءً.

وقوله عليه السلام: «وماؤه أبيض من الوَرِق (٧)» خَرِج هذا اللفظُ عها أصَّلَتْه النحويّةُ من أن فعل التعجب يكون ماضيه على ثلاثة أحرف؛ فإذا صار على أكثر من ثلاثة أحرف فلا يُتعجب من مصدره، فلا يقال: ما أبيض زيدا، ولا زيد أبيض من عَمْرِو، وإنها يقال: ماأشد بياضه، وهو أشد بياضا من ذلك.

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا البيت الجوهري في الصحاح مستشهدا به، كها جاء هنا بأن: سقى وأسقى. بمعنى واحد. راجع (الصحاح ٦: ٢٣٧٩. وفي التاج ١٠ . ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) أنشده الجوهري غيرمنسوب في (الصحاح ٦: ٩٥٣٠. وفي التاج ١٥: ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) ابن ولاد: ٥٦١ هـ ١٤٧م هو أبو العباس أحمد بن محمد بن ولاد؛ النحوى. كان بصيرًا بالنحو. صنف: المقصور والممدود. توفي سنة ٣٣٢هـ.

راجع (البغية ١: ٣٨٦ والأعلام للزركلي).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٥٠).

<sup>(</sup>٥) الفرآء يجيى بن زياد بن عبد الله أبو زكريا المعروف بالفراء، وهـو صاحب كتاب: معانى القرآن. توفى عام ٢٠٧ هـ. راجع (البغية ٢: ٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٥٣).

<sup>(</sup>٧) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ١٧٩٤).

قالوا: وقول الشاعر:

جاريةٌ في دِرْعها الفَضْفَ الضِ أَبيضُ من أخت بني إباضِ (١) إنها جاء شاذا ولا يقاس عليه. ومثله (٢) قول الآخر:

إذا الرجال شتَوا واشتدَّ أكلُهم فإن أبيضَهم (٦) سربالُ طَبَّاخ

وهذا الذى وقع فى الحديث يصحَّح كون ذلك لغةً، وكذلك قول عمر رضى الله عنه «ومن ضَيَّعها فَهو لما سوَاها أَضْيع (٢)» فقد احتج به بعضهم فى أن التعجب قد يكون من الزائد على الثلاثي، وأَنشدوا الذى الرَّمة:

فها شَنتَ اخرِقاءَ واهِيَت الكُلَى سَعَى بها ساقٍ ولما تبَلَل المُكَلَى الله على الله على المُكَلِد المُكَلِد المُكَلَى الله عليه السلام: «اختلِجوا دُوني (١٠)».

أى: انتزعوا. ومنه الحديث الآخر: «فحنَّت الخشبةُ حَنِيسَ الناقة الخَلُوج (٧٠) يعنى: التى اخْتُلِج ولدُها : أى: انِتُزع منها (٨٠).

وقوله: «كانوا زهاء ثلاثها ئة». أي: مقدار ثلاثها ئة.

وقوله: «والعين تَبُضُّ (٩) بشيءٍ من ماء».

<sup>(</sup>١) هكذا في د، وفي ز: بنت بني إباض.

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي ز، ح: ومنه.

<sup>(</sup>٣) هكذا في د. وفي ز، ح: فأنت أبيضهم.

هذا البيت أنشده الزجاجي في الجمل. وذكر: أن قوله: فأنت أبيضهم. شاذ الجمل ١١٦).

راجع (المعلم ط. تونس ٣: ٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ١٧٩٤ ـ والموطأ باب وقوت الصلاة ١٠١٠).

<sup>(</sup>٥) وروى الشطر الأول:

فها شنتاخرقاء واهية الكلي.

والبيتان لذي الرمة وقد أنشدهما القالي في الأمالي ١: ٢٠٨).

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٥: ٦٤).

 <sup>(</sup>٧) هكذا نسختي د، ز. وفي ح: أي: انتزع عنها.
 راجع (النهاية لابن الأثير: خلج).

<sup>(</sup>٨) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٣٩).

<sup>(</sup>٩) تبض: بفتح التاء وكسر الموحدة وتشديد الضاد المعجمة، ونقل القاضى اتفاق الرواة هنا على أنه بالضاد المعجمة ومعناه: تسيل. واختلفوا في ضبطه هناك؛ فضبطه بعضهم بالمعجمة، وبعضهم بالمهملة .أى: تبرق. راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٠: ٤١).

من رواه بالصاد المهملة؛ فمعناه تبرق. يقال: بَصَّ يبِصُّ بصيصا، وبص يبص وَبيصًا بمعنى . ومن رواه بالضاد المعجمة فمعناه: تسيل يقال: بض وضَّب. بمعنى أي: سال.

وقوله: «بهاء مُنهمرٍ».

أى: كثير شديد الاندفاع، ومنه قول عزوجل: (ففتحنا أبواب السماء بماءٍ مُنهمر (١١)). أي: كثير سريع الانصباب.

قوله: «فَشَام السَّيفَ» أى:أغمده. يقال: شام السيف بمعنى: سله. وبمعنى: أَغْمَده. وهو من الأضداد.

قوله عليه السلام: «فلم أشعر إلا والسيفُ صَلْتٌ في يده (٢)». أي: مجرّد.

قال ابن السكيت: فيه لغتان: بفتح الصاد وبضمها.

#### [ باب إذا أراد اللهُ تعالى رحمةَ أمةٍ قَبَض نبيَّها قبلَها ]

خرَّج مسلم حديث: «إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها». الحديث مقطوع السند (٣).

قال : حُدِّثت عن أبي أسامة وبمن روى ذلك عِنه: إبراهيم بن عبد الله الجوهري.

حدَّثنا أبوأسامة حدَّثني يزيدُ بن عبد الله عن أبي بُردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: «وهو على فرس لأبي طَلْحَةَ عُرْي (٤)».

يقال: فرسٌ عُرْيٌ، وخيل إعراء. وقد اعروْرَاه: ركبه عُرْيًا، ورجل عريان.

<sup>(</sup>١) سورة القمر آية: ١١.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٥٥).

<sup>(</sup>٣) قال: ووحدثت عن أبى أسامة وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهرى حذثنا أبو أسامة إلى آخرة». قال المازرى والقاضى: هذا الحديث من الأحاديث المنقطعة في مسلم، فإنه لم يسم الذي حدثه عن أبى أسامة. قلت: وليس هذا حقيقة انقطاع. وإنها هو رواية مجهول، وقد وقع في حاشية بعض النسخ المعتمدة قال الجوهري: حدثنا محمد بن المسبب الأرعياني قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري بهذا الحديث عن أبي أسامة بإسناده.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٥٢). (٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٦٧).

وقوله: «وَجْدناه بَحْرًا(۱)». قال أَبُوعُبَيْد: يقال للفرس: إنه لبحر وإنه لحَبَّ أَى: واسع الجرى.

# [حسن خُلُقه صلى الله عليه وسلم]

وقوله: «ماقال لى أُفًّا قَطْ»(٢).

الأف: كلمة معناها: التبُّرم، وهي اسمُ فعل، وأتى بها في الكلام للاختصار والإيجاز؛ لأنه (٢) يستعمله للواحد وللاثنين، والمؤنث والمذكر بلفظ واحد؛ ومنه قوله عزوجل: ﴿فلا تَقَلْ لَمْ أُنِّ نَهُ و فيها لغات كثيرة ، فإذا لم يُتَّون فهو معرفة، وإذا نُوِّن فهو نكرة، فمعنى المعرفة: فلا تقل لها القبيح من القول. ومعنى النكرة: فلا تقل لها قبيحا من القول.

قال الهَرَويّ: يُقال لكل ما يُضَّجَر منه ويُستثقل: أف له (٥٠).

وقال بعضهم: معنى أف: الاحتقار والاستثقال. أُخِذ من الأفف وهو القليل.

وفي الحديث: «فأَلْقَى طرفَ ثوبه على أنفه، تم قال: أُفِّ أف (٥٠)».

قال ابن الأنباري(٦): معناه: الاستقذار لما شَمَّ:

قوله: «وكان ظِئْره قَيْناً».

الظَّئر: المرضعة وجمعه ظُؤار وهو جمع شاذ.

قال ابن السِّكيت: لم يأت فُعال بضم الفاء جمعا إلا: تُؤام جمع تَوَأَم، وظُوار جمع ظُيْر، وعُراق جمع عَرْق، ورُخال جمع رَخل، وفُرار جمع فرير وهو ولد الظبية، وغنم رُباب جمع شاة رُبي (٧).

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٥: ٦٧).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٦٩).

<sup>(</sup>٣) هَكُذًا في ز، ح: لأنك تستعمله. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء آية: ٢٣.

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث ذكره ابن حجر في (لسان الميزان) في ترجمة: عمار بن غنيم، الذي ذكره البخاري والعقيلي في (الضعفاء) و وذكر حديثا له عن: أم سلمة. جاء فيه ماذكره المازري في هذه الفقرة. وهو حديث طويل. وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث منكر لظلمة إسناده، وجهالة عمار وأمه \_ (٤: ٧٧٣، ترجمة عدد ٧٧١).

وتبع المازري في إيسراد هذه الفقرة الهروى في (الغريبين) وقند نقلها عنه (ابسن الأثير في النهاية ١: ٥٥). وما كان من حقها أن يذكرا هذه الفقرة من هذا الحديث المنكر.

راجع (المعلم بفوائد مسلم تحقيق الشيخ محمد الشاذلي النيفر ٣: ٢٢٤).

<sup>(</sup>٦) هكذا في ز. وفي د: قال الأنباري. والصواب ماأثبت.

<sup>(</sup>٧) هكذا في د، ح. وفي ز: رباء. بالمد.

قال ابنَ ولاد: وهي الشاة الحديثة العهد بالنتاج، والقَيْنُ: الحدّاد وأيضا العبد، والقينة: الأُمَّةُ، وأيضا المغنّية، وأيضا الماشطة.

## [ بابُ رحمته صلى الله عليه وسلم النساءَ والرِّفقِ بهنَّ ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «يا أَنْجَشَّةَ رُوَيْدَك سَوْقاً بالقَوارير(١١).

رويدك معناه: رِفْقك. يقال سار سيرا رويدا. أى: سيرا رفيقا، وأصله من رَادتِ الريحُ ترود رَوْداً رَوْداً وقد يُوضع رُويد موضع ترود رَوْداً رَوْداً وقد يُوضع رُويد موضع الأمر؛ فيقال: رُويدَ زيدا. أى: أَرْودْ زيدا.

والإرواد: الرفق في المشي وغيره.

وقوله: «سوقك بالقوارير» شَّبههنَّ بها لضعف عزائمهن. والقوارير يسرع إليها (٢٠) الكسر، وكان أنجشةُ يحدو بهنَّ ويُنشد من القريض والرجز ما فيه تشبيب؛ فلم يأمن أن يفتنهن أو يقع بقلوبهن حُداؤُه؛ فأمره بالكف عن ذلك.

قال الشيخ ـ رحمه الله \_: وجاء في كتاب مسلم:

«لاتكِسر القواريس (١٠)» يعنى: ضَعَفةَ النساء؛ فكأن هذا قد يخرج على غيرما تأول الهروي.

وقوله: «كُرِب لذلك وتربَّد وجهُه (٥٠)». يقال: كَرَبه الأمْر كَرْبا أخذ بنفسه، وتربد وجهُه أي: تغرر

وفي كتاب الهروى يُقال: تربَّد لونُه (١) واربدَّ.

أي: تلون وصار كلون الرماد، قال:

<sup>(</sup>١) أنجشة: بهمزة مفتوحة وإسكان النون، وبالجيم والشين معجمتين.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٨٠).

<sup>(</sup>٢) هكذاً في د. وفي ز: روداً إذا، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز. وفي د: إليهن. وهذا جائز لعودة الضمير إلى القوارير وهي تذكر وتؤنث.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٨٠).

<sup>(</sup>٥و٦) هَذَا الأَثْرُ نَقَلُه المَازَرِي عَنِ الهروي، وقد نقله عنه ابن الأثير في النهاية ٢: ١٨٣).

## [ باب عَرقِ النبي صلى الله عليه وسلم في البَرْدِ وحينَ يأتيه الوحيُ (١)]

ومنه الحديثَ: «كان إذا نزل عليه الوحئ اربدَّ وجهُّه».

ومنه حديث عمرو بن العاص: «فقام من عند عُمَرَ مُربدً الوجهِ (٢)». قال أبوعُبيد: الرُّبُدةُ لونٌ بين السواد والغُبرة. ومنه قيل للنعام رُبْد جمع ربْداء.

وقوله: «كصلصلة الجرس (٢)» أي: صوته.

قوله «فلما أُثْلِيَ عنه (٤)».

قال الشيخ ـ وفقه الله ـ: الظاهر أنه أراد خُلِّى عنه وتُرك؛ ولكن حكاه ابن القُوطِيَّة فى كتاب الأفعال ثلاثيا؛ فقال: تليتْ لى من حَقِّى تَلِيَّة وتلاوة تَلَىُّ (٥).. ومن الشهد كذلك بقيت، وتلوت القرآن تلاوة وتُلاوة: أتبعت بعضه بعضا، والخبر أخبر تُكه. والشيء تلوا تبعته، والرجل خذلتُه وتركته، وأَتْلَتُ كلُّ أنثى تَبِعها ولدُها. والرجل أعطيته التَّلاء وهو الذّمة، وأيضا جعلته تاليا لك.

## [صفة شعره صلى الله عليه وسلم]

قوله صلى الله عليه وسلم: «عظيم الجُمة إلى شحمة أذنيه (١)».

وفي طريق: «ما رأيت ذا(٧) لمَّةٍ أحسنَ في حُلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال شمِر الجمّة أكثر (٨) من الوفرة وهي الجمة إذا سقطت (٩) على المنكبين. والوفرة إلى

<sup>(</sup>١و٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) صلصلة أى: الصوت المتدارك. وقال الخطابي: معناه: أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه حتى يفهمه من بعد ذلك راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ : ١٨١٧)

<sup>(</sup>٤) "فلما أتل عنه". فهذا هو في معظم نسخ بلادنا: أتلى. ومعناه: ارتفع عنه الوحى. هكذا فسره صاحب التحرير. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ١٨١٧)

<sup>(</sup>٥) هَكَذِا فَي كتاب الأفعال ص ١٣٥ لأبن القوطية. وليس فيه: تلاوة.

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٥:١٩)

 <sup>(</sup>۷) هكذا في د. وفي ز، ح: من ذى لمة. بزيادة من وكلاهما صواب راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٥: ٩١)

<sup>(</sup>٨) هَكُذَا فِي ح. وفي نسختي دهز: أكبر وقال أهل اللغة الصواب ما أثبت

راجع (صحيح مسلم بسرح النووي ١٥١:١٩)

<sup>(</sup>٩) هكذا في ز. وفي د: سقط. والصواب ما أثبت.

شحمة الأذنين، واللِّمة: التي أَلْمَتَّ بالمنكبين. قوله: «كان شعره رجِلا (١٠)». يقال: شعر مرجَّل أي: مسرَّح.

# [ بابُ صفة فَمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعينِه وعقبه ]

وقوله: «ضليع الفم (٢)». قال شمر: عظيم الأسنان وترا صُفها. ويقال للرجل: إنه لضليع الثنايا أي: غليظها وشديدها. ويقال: إنه لضليع الخلق. أي شديده.

قال أبو بكر الرَّازى (٣): سألتُ ثَعْلباً عن ضليع الفم فقال: واسع الفم. قال غيره: ضليع الفم: أي: عظيم الفم..

والعرب تَحْمَدُ ذلك وتذمُّ صغير الفم.

ومنه قوله في وصف مَنْطِقه: كان يفتتح الكلاَم ويختتمه بأشداقه، وذلك لرُحب شدقيه، ويقال للرجل إذا كان كذلك: أشدقُ.

وقوله: «أشكل العينين (٤٠)» قال أبو عبيد: الشُّهلة: حمرة في سواد العين.. والشُّكلة. حمرة في بياض العين. وهو محمود. قال الشاعر:

ولا عيب فيها غير شُكلة عينها كذاك عِتاقُ الطير شِكلاً عُيونُها(٢)

ويروى: شُكُلُ. قال صاحب الأفعال. يقال: شَكِلتِ العينُ \_ بكسر الكاف \_ شُكُلة وشَكلا: خالط بياضَها حمرة.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٩١)

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ١٨٢٠)

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د،ز ، ولم أجد هذا الاسم في باقي النسخ ولا في شرح النووي على صحيح مسلم ١٥ : ٩٣ وما ذكره النووي: أنه قيل لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الغم.

ولعله أبو بكر بن مجاهد وهو الذي قال له ثعلب: يا أبا بكر اشتغل أصاحب القرآن بالقرآن ففازوا، واشتغلت أنا بزيد وعمرو. فرأي له رؤيا مبشرة

راجع (البغية ١: ٣٩٧ والمعلم ج ٣ ط (تونس).

قلت: وضلع الفم يفيد سعته لأنَّ سعة الفم في الرجال علامة الفصاحة أهـ المحقق

<sup>(</sup>٤) قال القاضى: هذوهم من سَّماك باتفاق العلماء وغلط ظاهر وصوابه ما اتفق عليه العلماء، ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب: أن الشكلة حرة في بياض العينين وهو محمود، والشهلة حرة في سواد العين راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: صفحة ١٨٢٠).

<sup>(</sup>٥) جاء هذا البيت في لسان العرب عن أبى عبيد القاسم بن سلام الهروى. وروى: غير شهلة عينها . وهذا البيت غير منسوب لقائله.

راجع (التاج ۲: ۳۹۳).

وقوله: «مَنْهوس العقب(١)».

قال ابن الأعرابي: يقال: رجل منهوس القدمين، ومنهوش القدمين.

وقال أبو العباس: النهس(٢) بأطراف الأسنان، والنهش بالأضراس.

قال سِماك في كتاب مسلم: «مَنْهوس العَقِب (٣)». أى قليل لحم العقب، وكذلك قال أيضا: إن ضليع الفم معناه: عظيم الفم. وقال أيضا: إن شَكَل العينين. معناه: طويل شق العنين.

قوله: «كان أبيضَ مليحًا مُقصَّدا (١)».

المقصد: الذي ليس بجسيم ولا قصير. وقال شَمِرٌ: هو القصد(٥) من الرجال نحو الرَّبُعة.

# [ باب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنَ الناس خُلُقا ]

خَرَّج مسلمٌ حديثَ أَنَس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنَ الناسِ خُلقا(١٠)» عن شيبان وأبى الرُّبيّع قالا: حدثنا عبد الوارث عن أبى النَّياح عن أنسِ هكذا عند الجُلُودي غيره.

ووقع في نسخة أبى العلاء قال: حدثنا عبد الواحد (٧) عن أبى التَّياح، فجعل عبد الواحد بدل عبد الوارث.

وقال بعضهم: والصواب: عبد الوارث، وهو ابن سعيد التُّنُوري صاحب أبي التياح.

 <sup>(</sup>١، ٢) منهوس العقب: هكذا ضبطه الجمهور: منهوس. قال صاحب التحرير، وابن الأثير: روى بالمهملة والمعجمة وهما متقاربان. ومعناه: قليل لحم العقب. كما قال والله أعلم.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٩٣).

<sup>(</sup>٣) هكذاً في د. وفي ز: النهيس.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٥: ٩٣). (٥) هكذا في نسختي د، ز. و في ح والتونسية: وهو القصير، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ : ٢٣١٠) و(بشرح النووي ١٥ : ٧١ وما بعدها)

<sup>(</sup>٧) هكذا في ز وفي د: وفي نسخة أبي العلاء عبد الواحد.

#### [ سَخَاؤُه صلى الله عليه وسلم ]

قال الشيخ: وخرّج بعد هذا بيسير حديثَ جابر، قال: «ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قَطّ فقال: لا (١٠)». قال: حدثنا أبو كرُ يْب عن الأشجعي. قال:

حدثنى محمد بن حاتم قال: حدثنا عبد الرحمن يعنى ابن مَهْدِى؛ هكذا في نسخة أبى العلاء، ووقع عند الجلودى: حدثنا محمد بن مُثنَّى بـدل محمد بن حاتم عن عبـد الرحمن بن مهدى.

قال بعضهم: وعن محمد بن حاتم خَرَّجه أبو مسعود الدِّمشقى، عن مسلم.

#### [ شَيْبُه صلى الله عليه وسلم ]

قول أنس: «يُكْره أن يَنتف الرجلُ الشعرةَ البيضاءَ من رأسه ولحيته (٢)».

قال الشيخ ــ رحمه الله ــ: المذهب عندنا أنه ليس بحرام، وإن كان تركه أحبّ، فقد ذكر في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم: "نهى عن نتف الشَّيْب وقال: إنه من نور الإسلام». رواه ابن شعبان (٣) في الزاهي.

## [ وجوبُ اتِّباعه صلى الله عليه وسلم ]

ذكر حديث شِراج (١٠) الحَرَّة وقضَّية النبي صلى الله عليه وسلم للزُّبير أن يسقى، ثم يحبس حتى يرجع الماء إلى الجدر (٥٠)».

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ١٧)

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٩٦).

<sup>(</sup>٣) راجع (ما سبق ج ١: ١٧٥ ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية).

<sup>(</sup>٤) شراج الحرة: بكسر الشين المعجمة وبالجيم -هي مسايل الماء واحدها: شرجة ،والحرة: هي الأرض الملسة فيها حجارة سوداء.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥:١٠٧).

<sup>(</sup>٥) الجدر: بفتح الجيم وكسرها ـ وهو الجدار وجمع الجدار: جدر، ككتاب، وكتب، وجمع الجدر: جدور كفلس وفلوس. ومعنى يرجع إلى الجدر: أي: يصير إليه. والمراد بالجدر أصل الحائط. وفيل: أصول الشجر. والصحيح الأول. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ١٨٥٠).

قال الشيخ: تقدم الكلام على هذا الحديث، وذكرنا الاختلاف في مراعاة بلوغ الماء إلى الكعبين، هل إذا بلغ الماء إليهم أرسل الجميع أو حبس هذا المقدار منه، وأرسل مازاد؟.

والواجب أن يُقضى لكل أرض بقدر كفايتها، وتُحمل قصة الزُّبير على أنه قَدْر كِفاية أرضه، وهل يراعي بلوغه الكعبين في السقاية أو في أرض الحائط.

وذكرنا قضاءه صلى الله عليه وسلم مع غضبه، وقد نَهى عن ذلك: وذكرنا أنه عليه السلام معصوم في الغضب والرضا، إلى غيرذلك من الأعذار التي ذكرناها، وإنها أَذْكَرناكَ(١١) مذه الجمل لتطالعها هناك.

# [ فضائل إبراهيم الخليلِ صلى الله عليه وسلم ]

قوله: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ياخيرَ البَرِيَّة، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم (٢)».

قال الشيخ: قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أفضلُ من سائر المرسلين، فيحتمِل أن يكون هذا منه صلى الله عليه وسلم على جهة التواضع واستثقالا لأن يُنادى بهذا؛ وقد كان إبراهيم عليه السلام من آبائه صلى الله عليه وسلم، ويكره إظهار المطاولة على الآباء، وقد يكون فَهِمَ من مُناديه هذا المعنى.

وأخبر في موضع آخر بكونه سيد ولد آدم غير قاصد للتطاول والتعاظم على من تقدمه صلى الله عليه وسلم، بل ليبين ما أمره الله تبارك وتعالى بيانه، ولهذا عَقَّب كلامَه بأن قال: «ولا فخر»؛ ليزيل ما قد يُظَن بِمُنْطَلَق هذا الكلام، إذا أطلقه غيره من الناس في نفسه، وقد يحتمِلُ قوله: ذاك إبراهيم، قبل أن يوحى إليه (٣) بأنه هو خير منه.

فإن قيل: هذا خيرٌ ولا يقع إلا صدقًا والنسخ لا يصح فيه فلا وجه لعذركم هذا. قلنا:

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د،ز وفي ح: أذكر تلك بهذه الجمل.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ١٢١).

<sup>(</sup>٣) هكذا في د. وفي ز: يوحا. والصواب ما أثبت.

قد يريدُ صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خيرُ البريّة (١) فيها يدل عليه ظاهر حاله عندى، وقد يقال: فلان خير من قومه (٢) وأصلح أهل بلده، والمراد فيها يقتضيه ظاهر حاله، وقد مال إلى هذه الطريقة بعض العلهاء في تفضيل الفاضل من الصحابة، أنه تفضيل على الظاهر لا على القطع على الباطن.

وقد يكون لإبراهيم \_ عليه السلام \_ فضيلةٌ تميَّز بها عن سائر الرسل، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم له من مجموع الفضائل (٣) مايُربى عليها حتى يكون أفضل على الإطلاق، ولا يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في إبراهيم \_ عليه السلام \_: «خير البرية» الإطلاق؛ ولكن في معنى اختص به.

قوله صلى الله عليه وسلم: «نحن أحقُّ بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرنى كيف تُحِيى الموتى؛ قال: أو لَم تُؤُمِّن قال: بلى ولكنْ ليطمئنَّ قلبي (٤٠)».

قال الشيخ - رضى الله عنه -: من الناس من ذهب إلى أن إبراهيم - عليه السلام - إنها أراد بهذا اختبار منزلته واستعلام قبول دعوته؛ فسأل البارى جلّت قدرته فى أن يَخرِقَ له العادة ويُحيى الموتى؛ ليعلم بذلك قدر منزلته عند الله تعالى؛ ويحمل هؤلاء قوله تعالى: (أو لم تؤمن (٥)) على أن المراد به: يِقُربك مِنِّى وبتفضيلك لدى، فيكون التقدير: لو ثبت حمل الآية على هذا المعنى: نحن أولى أن نختبر حالنا عند الله عز وجل من إبراهيم، على جهة الاشفاق منه صلى الله عليه وسلم والتواضع لله سبحانه.

وإن قلنا بها يقتضيه أصل المحققين وأن المراد أن ينتقل من اعتقاد إلى اعتقاد آخر هو أبعدُ من طَرَيان (٦) الشَّك ونزغات الشياطين؛ لأنا نساوى بين العلوم الضرورية والعلوم النظرية، ونمنع التفاضل بينها في نفس التعلق، وإنها يُصَرفُ التفاضل إلى أن الشك لايطرأ على الضروري في العادة، والنظريُ قد يطرأ عليه، فيكون إبراهيم صلى الله عليه وسلم سأل زيادةً في الطمأنينة وسكون النفس حتى تنتقى الشكوك أصلا، أو يكون المراد من نبينا صلى

<sup>(</sup>۱) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ۱۵:۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) هكذاً في د. وفي زءح: فلان خير قومه.

<sup>(</sup>٣) هكذا في د،ح. وفي ز: له من الفضائل.

<sup>(</sup>٤) راجع الحديث في (كتاب الإيمان في صحيح مسلم بشرح النووي ١٢٣:١٥).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة آية ٢٦٠.

<sup>(</sup>٦) هكذا في د، ح. وفي ز: أي: طرآن الشك.

الله عليه وسلم: أنّا نحنُ أحقُّ بالسؤال من إبراهيم (١)» هذا منه على جهة الإشفاق أيضا، ويكون المراد بذلك أُمَّتهُ صلى الله عليه وسلم؛ ليَحُضَّهم على الابتهال إلى الله سبحانه بالتعوذ من نزغات الشياطين في عقائد الدين.

قول ه صلى الله عليه وسلم: "لم يكذبْ إبراهيم قَطَّ إلا ثلاثَ كذبات: ثنتين في ذات الله عزوجل قوله. ﴿ إنى سقيم (٢) ﴾؛ وقوله: ﴿ بل فعله كبيرهم (٣) هذا ﴾ وواحدة في شأن سارة؛ فإنه قدم أرض جَبَّارٍ ومعه سارةً، وكانت أحسن الناس؛ فقال لها: إن هذا الجبّار إن يعلم أنك امر أتى يغلبني عليك (٤) فإن سألك فأخبريه أنك أختى فإنك أختى في الإسلام، وإنى (٥) لا أعلم مسلما في الأرض غيرى وغيرك ».

قال الشيخ: أما الأنبياء عليهم السلام فمعصومون من الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله عزوجل؛ قلَّ ذلك أَوْ جَلَّ؛ لأن المعجزة تدل على صدقهم في ذلك.

وأما ما لا يتعلق بالبلاغ ويُعدّ من الصغائر كالكذبة الواحدة في شيء من أمور الدنيا؛ فيجرى ذلك على الخلاف في عصمتهم من الصغائر، وقد تقدم الكلام عليه.

وقد وصف النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أن اثنتين من كذبات إبراهيم عليه السلام كانتافي ذات الله تعالى، والكذبُ إنها يُترك لله تعالى؛ فإذا كان إنها يُفعل لله انقلب حكمُه في بعض المواضع على حسب ما ورد في الشريعة، والقصد بهذا التقييد منه صلى الله عليه وسلم نفي مُذَمَّة الكذب عنه لجلالة قدره في الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين (١).

وقد تأول بعض الناس كلماته هؤلاء حتى تخرج عن كونها(٧) كذبًا، ولا معنى لأن يَتَحاشَى العلماءُ مما لم يتحاشَ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يقال:

إن المراد بتسميتها كذبا على ظاهرها عندكم في مقتضى إطلاقكم عند استعالكم اللفظ على حقيقته، ألا تراه يحكى عن إبراهيم عليه السلام - أنه قال لسارة: «أخبريه أنك

<sup>(</sup>١) هذا الحديث شرح بإفاضة في كتاب الإيهان. وما أثبت في نسختي د،ز «نحن أحق بالسؤال منه».

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات آية ٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء آية ٦٣.

<sup>(</sup>٤) هكذا في زاح. وفي د: يغلبني ذلك. وما أثبت في (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥٠ : ١٢٣).

<sup>(</sup>٥) هكذا في ز. وفي د، ح: إني.

<sup>(</sup>٦) هكذا في د. وفي ز: صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.

<sup>(</sup>٧) هكذا في ز. وفي د: عن كونه وما أثبت هو الصواب.

أختى؛ فإنك أختى في الإسلام (۱)» ومن سمّى المسلمة أختًا له قاصدا أخوة الإسلام (۱) فليس بكاذب، لكنه صلى الله عليه وسلم إنها أطلق عليه لفظة (۱) الكذب؛ لما قلناه: من أن الأخت في الحقيقة المشاركة في النسب، وأما المشاركة في الدين فأخت على المجاز؛ فأراد أنها كذبة على مقتضى حقيقة اللفظة في اللغة، وعلى أن قوله: "إنها أختى»؛ وقد تكون (١٠) في ذات الله سبحانه إذا أراد بها كفّ الظلم وصيانة الحَريم، لكن لما كان له فيها منفعة ميزها صلى الله عليه وسلم عن الأولتين اللتين لامنفعة له فيهها. هذا الذي يظهر لى في تأويل هذا الحدث.

## [ فضائل موسى صلى الله عليه وسلم ]

قوله: «كان موسى رجلاً حيِيًّا لا يُرَى مُتجرِّدا؛ فقال بنوا إسرائيل: إنه آدرُُ<sup>(ه)</sup>؛ فاغتسل عند مُوَيْهِ... » الحديث.

قال الشيخ: جعل بعض المحدثين هذا الحديث حجة في جواز نُزول الماء عُريانًا. وجمهور العلماء على إجازته، ونهى عنه ابن أبى ليلى، وقال: إن للماء سكانا، واحتج للنهى بحديث ضعّفه أهل العلم. ومويه تصغير ماء.

قوله صلى الله عليه وسلم «جاء مَلَكُ الموتِ إلى موسى، فقال له: أَجِبْ ربَّك. قال: فلطَمَ موسى عينَ ملك الموت عليهما السلام (٢) ففقاً ها.. قال: فرجع الملك إلى الله عز وجل؛ فقال: إنك أرسلتني إلى عبدٍ لك لا يريد الموت وقد فقاً عيني.

قال: فرد الله إليه عينه، وقال (٧): ارجع إلى عبدى؛ فقل: الحياةَ تُريد؛ فإن كنتَ تريد الحياة فضع يدَك على متْنِ ثورٍ فها توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال، ثم مَهْ؟. قال: ثم تموت (٨) قال: ثم تموت (٨) قال: ثم مَن قريب (٩) ».

<sup>(</sup>١، ٢) هكذا في ز وفي د قاصدا إلى أخوة الإسلام.

<sup>(</sup>٣) هكذا في د، ح . وفي ز: لفظ.

<sup>(</sup>٤) هكذا في ز. وفي د: قد تكون وهو تحريف

<sup>(</sup>٥) آدز: بهمزة ممدودة ثم دال مهملة مفتوحة ثم راء. وهو عظيم الخصية.. مويه: بضم الميم وفتح الواو و إسكان الياء راجع صحيح مسلم بشرح النووي ١٢٦: ١٢٩ وما بعدها).

قلت: وهو تعبير يفيد التنقيص من قدر موسى عليه السلام فبرأها الله مما قالوا. أ هـ المحقق

<sup>(</sup>٦) عبارة «عليهما السلام» من ز

<sup>(</sup>٧) هكذا في نسختي د،ر. وفي ح. وقال له.

<sup>(</sup>٨) هكذا في د. وفي ز: ثم الموت.

<sup>(</sup>٩) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ١٢٩).

قال الشيخ ـ وفقه الله ..: هـذا الحديثُ مما تَطْعَنُ فيه المُلَّحِدةُ (١) وتتلاعب بِنَقَلةِ الآثار بسببه. ونقول: كيف يجوز على نبى مثل موسى (٢) أن يفقاً عين ملك الموت (٣) ؟، وكيف تنفقىء عينُ المُلَك؟.

ولعله لمَّا جاء عيسي أَذْهَبَ عينَه الأخرى فعمى، ولأصحابنا عن هذا ثلاثة أجوبة:

قال بعضهم: إن الملك يَتَصوَّر في أي الصور شاء مما يقدره الله عزوجل عليها. وقد قال سبحانه: ﴿ فأرسلنا إليها رُوحنا فتمثل لها بَشرًا سَويّا(٤) ﴾.

وقيل: إنه تمثل لها بصورة (٥) رجل يُسمَّى تَقِيَّا.

ولهذا قالت: ﴿إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا(١) ﴾. وقد تمثل جبريل عليه السلام بصورة دِحْيَةً(٧).

وقال أصحاب هذه الطريقة: إن هذه الصور قد تكون تَخْيِيلا، فيكون موسى عليه السلام فقاً عينًا مُتَخَيَّلة لا عينا حقيقة.

وهذا الجواب عندى قد لا يقنعهم، وقد يقولون: إنْ علم أنه ملَكُ الموتِ، وأن ذلك تخييل فكيف يصكه و يقابله بهذه المقابلة؟. وهذا لايليق بالنَّبيين (^).

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز، ح: به الملحدة.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د،ز. وفي ح: مثل هذا.

<sup>(</sup>٣) هكذا في د. وفي ز، ح: عين ملك.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم آية ١٧.

<sup>(</sup>٥) هكذا في د، ح. وفي ز: بصفة رجل

<sup>(</sup>٦) سورة مريم آية: ١٨.

<sup>(</sup>٧) دحية بن خُليفة الكلبي الصحابي. وكان جبريل عليه السلام يأتي الرسول في صورته، وهو الرسول إلى قيصر؛ شهد ما بعد بدر. توفي عام سنة ٤٥ هـ.

قال المازرى: وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكر تصوره قالوا: كيف يجوز على موسى فقاً عين ملك الموت؟ قال: وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة أحدها: أنه لا يمتنع أن يكون موسى (ص) قد أذن الله له في هذه اللطمة ويكون ذلك امتحانا للملطوم والله سبحانه وتعالى يفعل في خلقه ما شاء ويمنحهم بها أراد.. والشانى: أن هذا على المجاز، والمراد أن موسى ناظره وحاجة فغلبه بالحجة. ويقال: فقاً فلان عين فلان. إذا غالبه بالحجة. ويقال: عورت الشيء إذا أدخلت فيه نقصا. قال: وفي هذا ضعف لقوله (ص): فرد الله عينه».

فإن قيل:أراد رد حجته كان بعيدا. والثالث: أن موسى (ص) لم يعلم أنه ملك من عند الله وظن أنه رجل قصده يريد نفسه فدافعه عنها المدفعة إلى فقء عينه لاأنه قصدها بالفـقء. وتؤيد رواية «صلة» وهذا جواب الإمام أبي بكر ابن خزيمه وغيره من المتقدمين، واختاره المازري، والقاضي عياض. قالوا وليس في الحديث تصريح بأنه تعمد فقء عينه.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٢٥: ١٢٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>٨) هكذا في نسختي د،ز '. وفي ح: بالنبي.

وقال آخرون من أصحابنا: الحديث فيه تجوَّّز إذا حُمِل عليه اندفع طعن المُلْحِدة، ومحمله عندنا: على أن موسى عليه السلام حاجّه وأوضح الحجة لديه.

وقد يقال فى مثل هذا: فقاً فلانٌ عينَ فلانٍ؛ إذا غلبه بالحجة.. ويقال: عوَّرت هذا الأمر بمعنى: أدخلت (١) نقصا فيه؛ فإذا صُرِف ذلك إلى غلبة موسى عليه السلام بالحجة سقط الاعتراض.

وهذا أيضا قد يبعد عن ظاهر اللفظ (٢) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فرد الله إليه عينه».

وإن قالوا معناه: فرد الله إليه حُجَّتَه كان ذلك (٣) بعيدا عن مقتضى سياق اللفظ.

وجواب ثالث مال إليه بعض أثمتنا من المتكلمين وهو أمثل ما قالوه (1) فيه وهو: أنه لا يبعد أن يكون موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم أذن الله له في هذه اللَّطْمة مِحْنةً للملطوم؛ وهو سبحانه يتعبَّد خلقَه بها شاء، ولا أحد من عباده يمنعه فضيلته من أن يتصرف بحكم التكليف فيها ساء وسرَّ، ونفع وضرَّ (٥)؛ فإذا سلمنا لهم حقيقة الحديث وحملناه على هذه الطريقة لم يبق لهم تعلُّق.

ويظهر لى جواب رابع: وهو أن يكون موسى عليه السلام لم يَعْلم أنه ملَكٌ من قِبَلِ الله عز وجل، وظن أنه رجل أتاه يريد نفسه فدافعه عنها مدافعة أدت إلى فقء عينه. وهذا سائغ في شريعتنا أن يدافع الإنسان عن نفسه من أراد قتله وإن أدى إلى قتل المطالب(٢) له فضلا عن فقء عينه.

وقلد قدمنا فى كتاب مسلم إباحته صلى الله عليه وسلم فق عين مَنْ اطَّلع على قوم، وأنه حلال لهم فق عينه إذا اطلع عليهم بغير إذنهم، على ما تقدم بيانه ونص الحديث (٧) فيه وكيف لهذا (٨)؟.

<sup>(</sup>١) هكذا في ز، ح. وفي د: بمعنى: أي. وما أثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: عن ظاهر هذا اللَّفظ.

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د، ز وفي ح: كان بعيداً.

<sup>(</sup>٤) هكذا في ز، وفي د: مثل ما قالوه.

<sup>(</sup>٥) هكذا في دوفي ز: ونفع وضر.

<sup>(</sup>٦) هكذا في د. وفي ز: المطايف.

<sup>(</sup>٧) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ١٦٩٩).

<sup>(</sup>٨) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: كيف بهذا.

و إنها يبقى على هذا الجواب أنُ يقال: قد رجع إليه ثانيةً واستسلم موسى إليه فدل على معرفته به.

قلنا: قد يكون أتاه في الثانية بعلامة (١) علم بها أنه ملك الموت، وأنه من قِبَلِ الله تعالى فاستسلم لأمر الله تعالى، ولم يأته أولا بآية يعرفه بها؛ فكان منه ما كان.

وأحسن ما اعتمد عليه في المسألة هذا الجواب الذي ظهر لنا، أو الجواب الثالث الذي ذكرناه عن بعض أثمتنا، وعندي أن جوابنا أرجح منه.

قوله صلى الله عليه وسلم للذَّى لَطَمَ وجَه اليهودى؛ فشكى إليه: «لم لطمت وجهه؟؛ قال: فقال: يا رسول الله والذى اصطفى موسى على البشر وأنت بين أَظْهُرنا. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عُرِف الغضبُ فى وجهه، ثم قال: لا تَفضّلوا بين أنبياء الله، فإنه يُنفْخَ فى الصور فَيصُعَق مَن فى السهاوات ومَنْ فى الأرض إلا من ما شاء (٢) الله قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكونُ أولَ مَنْ يُبعث أومِن أول من يبعث؛ فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدرى أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلى، ولا أقول: إن أحدًا أفضل مِن يُونس بنِ مَتَى » صلى الله عليه وسلم (٣).

قال الشيخ: أما قوله عليه السلام: «لا تفضَّلوا بين أنبياء الله « فيحتمل أن يكون ذلك قبل أن يُوحَى إليه بالتفضيل.

وكا بعض شيوخى (٤) يقول: يحتمل أن يريد لا تفضلوا بين أنبياء الله تفضيلا يؤدى إلى نقص بعضهم ، وقد خرج الحديث على سبب وهو لطمُ الأنصاريّ وجهَ اليهودي؛ فقد يكون صلى الله عليه وسلم خاف أن يُفهم من هذه الفَعلة انتقاصٌ حِّق موسى عليه السلام؛ فنهى عن التفضيل المؤدى إلى نقص الحقوق.

وأما قوله: «ولا أقول: إن أحدا أفضل من يونس بن متى» فيحتمل أن يكون ذلك قبل

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز، ح: بآية وعلامة.

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي ز: إلّا من شاء الله والصواب ما أثبت. وهذا الحديث يفيد تنزيه الله عن المكان: ناجبي موسى ربه من فوق الطور. ونجبي يونس من بطن الحوت وهو في القاع، وأوحى إلى عبده ما أوحى من مكان سمع فيه حديث الأقلام، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٥: ١٣٢ وما بعدها)

<sup>(</sup>٤) هَكُذَا فِي زَءِح. وفي د : وكان بعض شيوخنا.

أن يُوحَى إليه بان غير يونس عليه السلام - أفضل منه؛ فله ذا امتنع أن يقول بالتفضيل ولم يُوحَ إليه به، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل هاهنا إن يونس أفضل من سائر المرسلين (۱) حتى يكون ذلك معارضا في ظاهره؛ لقوله: «أناسيدُ ولد آدم». فيفتقر إلى التأويل، ولكنه إذا قال: «لا أقول: إن أحدا أفضل من يونس» وحملناه على أن ذلك قبل أن يُوحَى إليه بالتفضيل ثم أوُحِى إليه بالتفضيل فقال به، لم يكن في ذلك من التعارض ما يغمض ويفتقر إلى التأويل.

#### [إثبات خاتم النبوة وصفته]

قوله: "فنظرت إلى خاتَم النبوّة بين كتفيّه عِند ناغص كنفه (٢) قال شَمِر: الناغض من الإنسان أصل العنق حيث ينغض رأسه. ونغض الكتف: هو العظم الرقيق على طرفها.

قال غيره: الناغض فرع الكتف سمى ناغضا لتحركه، ومنه قيل للظليم: نَغْضٌ؛ لأنه يحرك رأسه إذا عدا.

وقوله: «ليس بالطويل البائن» من صفته (٣) صلى الله عليه وسلم «ولا بالقصير (١)» أى: ليس بالطويل المتفاوت ولم يكن بالقصير، كان رَبْعَ القامة (٥).

وقوله: «ليس بالأبيض الأَمْهق».

يعني لم يكن بالشديد البياض الذي يتوهمه الناظر إليه برصا. كان بياضه مشربا بحمرة.

ولم يكن «بالآدم». يعنى: لم يكن شديد السمرة.

ولا با جَعْدِ القطط (٢)». يعنى بالشديد الجعودة.. «ولا بالسَّبط»: يعنى: المرسل الشعر.

قوله: «كان قد شَمِط مُقدَّم رأسه (٧)». قال ابن الأنبارى: الشَّمَطُ معناه في كلام العرب

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: من ساتر الأنبياء. وفي التونسية: من سائر المسلمين.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٩٩).

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز، ح. وفي د: في صفته.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٩٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>٥) هكذا في نسختي د،ر، م والتونسية. وفي ح: ربعة القامة.

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٠٠:١٥ وما بعدها).

<sup>(</sup>٧) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٩٧).

اختلاط البياض بالسواد؛ فإذا كان السواد والبياض نصفين أو شبيها بها قيل: قد أخلس الشعر فهو تُخْلِس؛ فإذا غلب السواد على البياض فهو أَغْتُمَ.

قول ه صلى الله عليه وسلم: «وأنا العَاقِبُ(۱)». يعنى: أنه آخر المرسلين، وأنه أرسل عَقِبهم.

وقوله: «فلما سمع ذلك القومُ أرَمُّوا (٢)». قيل معناه: سكتوا. قيال صاحب الأفعال: أَرَّمَ القومُ (٢): سكتوا لشيء هابوه، والعظمُ صارفيه رِمِّ وهو المخ. والأرضُ صار شجرها رميها من الجدب (٤).

وقوله: «فخرج شيصاً فمرَّجم (٤٠) أي: ناقصا. والشيص: البُسر الذي لا نَوَّى له.

#### [باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم]

وقوله: «فَجَمّحَ موسى عليه السلام بأمره (٥)».

يقال: جَمَحَ الرجلُ: إذا أسرع في مشيه إسراعا لا يرد وجهه، ومنه قوله عزوجل: ﴿وهو يَجمحون (٦)﴾.

وقوله عليه السلام: «والله إنه بالحجرَ نَدَبًا (٧)». يعنى أثرا، والندب أيضا: أثر الجرح. وقوله: «فيصعق (٨)» منه يقال: صَعِقَ الرجلُ إذا خرَّ مغشياً عليه لأمر يَهوُله.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ١٨٣٤).

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د، ز وكذلك في ح. . وفي التونسية : الجذب بالدال المعجمة.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ : ٢٣٦٣).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ١٨٤١). (٦) سورة التوبة آية: ٥٧.

<sup>(</sup>۱) سوره التوبه آيه. ۵۷. (۷) باجو (م جام با تح

<sup>(</sup>٧) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ١٨٤١).

 <sup>(</sup>٨) فيصعن الصعق والصعقة: الهلاك والموت. ويقال منه: صعق الإنسان و صَعِق. وأنكر بعضهم الضم، وصعفتهم الصاعقة، وأصعفتهم.
 راجم (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ١٨٨٤).

#### [فضائل موسى والخِضْرعليهما السلام]

وقوله : «حملونا بغيرنَوْلِ<sup>(١)</sup>».

يعنى: بغير جُعل. والنول والنوال: العطاء.

وقوله: ﴿لقد جنت شيئا إمرا ﴾ (٢) الإمر: العجب، والإمر:اسم من أسهاء الدواهي. وقوله: ﴿ما لم تُحِطْ به خُبْرًا ﴾ (٣) أي عِلْها.

وقوله عليه السلام في حديث الخِضْر عليه السلام: «سئل موسى أى الناس أعلم؛ فقال: أنا أعلم [قال]: (3) فعتب الله سبحانه عليه إذ لم يَرُدّ العلمَ إليه تعالى وَجَلَّتْ للدرتُه». (٥)

قال الشيخ: وقع في بعض الأحاديث: «هل تعلم أحدا أعلم منك؟» فعلى هذا الايكون عليه عتب إِذْ حَكى عما يعلم.

وأما على هذه الرواية: أى الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم؛ والنبى لا يقع منه الكذب، وقد أوحى الله عنوجل إليه: أن عبدا من عباده أعلم منه»؛ فيكون المحمل أنه أراد أنا أعلم فيما يظهر إلى ويقتضيه شاهد الحال ودلالة نبوته صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان من النبوة بالمكان الرفيع، والعلم من أعظم المراتب فقد يعتقد أنه أعلم الناس لهذه الجهة، وإذا كان قوله: « أنا أعلم» مراده به في اعتقادي لم يكن خبره به كذبا.

وقد اضطرب العلماء في الخضر عليه السلام -: هل هو نبى أم لا؟ واحَتَّج من قال بنبَّوته بقوله تعالى: ﴿وما فعلته عن أمرى ﴾(١) فدل على أن الله \_ عز وجل \_ يُوحى إليه بالأمر وهذه النبوة (٧).

<sup>(</sup>١) بغير نول: أي: بغير أجر.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ١٨٤٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف آية ٧١.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف آية ٦٨.

<sup>(</sup>٤) كملة «قال» زياة من ز. وساقطة من د.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ١٣٧ وما بعدها).

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف أية ٨٢.

<sup>(</sup>٧) عبار: اوهذه النبوة» زيادة من د،ح. وساقطة من ز.

وينفصل الآخر ون عن هذا بأنه يحتمل أن يكون نبي غيره أمره (بذلك) (١) عن الله عز وجل،

وقصارى ما في الآية أنه ما فعله عن أمره، ولكن إذا كان المراد عن أمر الله عز وجل (٢) فمن المبلغ له ليس في الآية تعيين فيه.

وقد يحتج من قال بنبوته بكونه أعلم من موسى عليها السلام ويبعد أن يكون الولى أعلم من النبى. وقوله عليه السلام: "عتب الله عليه" يشبه أن يراد به: أنه لم يرض قوله شرعا وديناً.. وأما العتب بمعنى الموجدة وتغير النفس فلا يجوز على البارى عز وجلا.

## [ فضائل أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ]

قوله: «سئلت عائشة رضى الله عنها: من كنان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لوكان استخلف قالت: أبو بكر: قيل لها: ثم من بعد أبى بكر؟ .. قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر قالت: أبو عبيدة ابن الجراح».

وذكر عنها مسلم أيضا أنها قالت: «قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه: «أدعى لى أبا بكر أباك(٣) وأخاك حتى أكتب كتابا، فإنى أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى؛ ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلاأبا بكر»(١)

قال الشيخ: اختلف الناس فيمن يستحق الإمامة (٥) بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب أهل السنة إلى أنه الصديق، وذهبت الشيعة إلى أنه على، وذهبت الرا وندية (١) إلى أنه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة عن ح، وليست في بسختي د، ز.

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز، ح أيضا.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٥: ١٥٤) راجع. «باب الإمامة والإمارة في كتاب: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ٨: ٧٣ وما بعدها)

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥٥: ١٥٥ وما بعدها).

<sup>(</sup>٥) هكذًا في نسختي د، ز وكذًا باقي نسخ المعلم.. هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم واختلاف الناس فيمن يستحق الإمامة بعده.

راجع (ما سبق صفحة ٥٥٧ هامش رقم (١) من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٦) الراوندية: عرف بهم الإمام أبو منصور البغدادى. وأما أهل الناسخ فإن البيانية. والجناحية، والخطابية، والراوندية من الروافض الحلولية كلها قالت: بتناسخ روح الآلهة في الأثمة بزعمهم، ثم قال: وكذلك دعوى قوم من الرواندية في أبى مسلم صاحب دولة بنى العباس. راجع (كتاب الفرق بين الفرق ص ٢٧٢).

العباس.. فمن خالف أهل السنة رأى الترجيح بالقرابة، فقال بعضهم: على لقربه ومصاهرته وما ظهر من علمه وشجاعته.. وقال بعضهم: العباس لأنه المستحق للميراث(١) وهو أولى به من على فكان أولى بالخلافة...

وأنكر أهل السنة أن يكون مجرد القرابة يوجب الخلافة وإنها يوجبها الحصول على مرتبة ما من الدين والعلم وغير ذلك من الأوصاف التي ذكرها العلماء في كتب<sup>(٢)</sup> الإمامة، وقد قال عز وجل: ﴿إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لاينال عهدى الظالمين ﴾ (٤) ولسنا نقول: إن أحدا من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظألم، ولكن وجه الاستدلال: أن مجرد القرابة لاتوجب الولاية إذا منع منها مانع وهو الظلم، فكذلك إذا منع منها مانع

وأما غلو الشيعة بقولهم: إن عليا رضى الله عنه وصى النبى صلى الله عليه وسلم فباطل لاأصل له.

وأما الصديق رضى الله عنه، فإذا أثبتنا ولايته باتفاق الصحابة عليه على وجه يوجب إمامته، فإن المحققين من أئمتنا أنكروا أن يكون ذلك بنص قاطع منه صلى الله عليه وسلم على إمامته، وقالوا:

لوكان النص عند الصحابة لم يقع منها ما وقع عند إقامته والعقد له، ولاكان ماكان من الاختلاف فدل ذلك على أنه رأى منهم وقع فيه تردد من طائفة، ثم استقر الأمر فانجذم الرأى عليه، ويجعل هؤلاء ما وقع في هذا الحديث، ويأبى الله والمؤمنون إلاأبا بكر مع ما وقع من أمثاله من الظواهر التي لا تبلغ النص الجلى القاطع الذي لا يسوع خلافه ولا الاجتهاد معه.

<sup>(</sup>١) الإمام: القدوة. ومنه قيل لخيط البناء إمام، والطريق: إمام؛ لأنه يؤم فيه السالك. أي: يقصد فالمعنى جعلناك للناس إماما يأتمون بك في هذه الخصال، ويقتدى بـك الصالحون؛ فجعله الله تعالى إمـاما لأهل طاعته؛ فلـذلك اجتمعت الأمم على الدعوى فيه.

وأما الآية ٣٠ (إنى جباعل في الأرض خليفة﴾ فقبوله تعالى ﴿جباعل﴾ هنيا فبمعنى: خالىق، ذكره الطبرى عن أبى زروق، ويقتضى ذلك تعديها إلى مفعول واحد. والأرض: قيل: إنها مكة.. راجع (تفسير القرطبي الجزء الثاني آية. ٣٠ و١٢٤).

<sup>(</sup>٢) هكذاً (ذكر فى نسختى د، زُ من سورة البقرة الآية ١٢٤) وهو الصواب.. وقد ذكر فى النسخة التونسية من سورة البقرة الآية رقم (٣٠) أيضا ﴿إنى جاعل فى الأرض خليفة﴾ وليس فيها ما يشهد لما ذكره المؤلف هنا. ومعنى ﴿إنـي جاعلك للناس إماما﴾

وأما تفضيل الصحابة بعضهم على بعض؛ فقد ذهبت فرقة إلى الإمساك عن هذا، وأنه لايفضل بعضهم على بعض، وقالت: هم كالأصابع في الكف(١١) فلا ينبغي أن يتعرض للتفضيل بينهم.

وقال: من سوى (بين)(٢) هؤلاء بالتفضيل واختلفوا فيه اختلافا كثيرا، فالخطابية (٦٢) تفضل عمر بن الخطاب.. والراوندية تفضل العباس.. والشيعة: تفضل عليا.. وأهل السنة: تفضل أبا بكررضي الله عنهم.

واختلف القائلون بالتفضيل: هـل الذي يذهبون إليه منه(١) مقطوع به أم لا؟ وهل هو في الظاهر والباطن أم في الظاهر خاصة؟ فذهبت طائفة: إلى أن المسألة مقطوع بها.. وحكى عن أبي الحسن الأشعري(٥) ميل إلى هذا وأن الفضل مرتب في الأربعة على حسب ترتيبهم في الإمامة.

وأما القاضي أبو بكربن الطيب(١٦) فإنه يراها مسألة اجتهاد ولو أهمل أحد من العلماء النظر فيها أصلاحتي لم يعرف فاضلا من مفضول ما حرج ولاأثم بخلاف مسائل الأصول التي ألحق فيها في واحد ويقطع على خطأ المخالف، وهذه لايقطع فيها على خطأ من خالف من المجتهدين.

وفي المدونة:(٧) سئل مالك:(٨) أي الناس أفضل بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم؟؛

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز: الأصابع فلا ينبغي.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من (م) وليست في نسختي د،ز.

<sup>(</sup>٣) الخطابية: أصحاب أبى الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدى الأجدع من فرق الشيعة. نسب نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، وقد تبرأ منه ولعنه، وزعم أبو الخطاب: أن الأثمة أنبياء ثم آلهة . وقد قتل في خلافه المنصور. راجع (الملل والنحل للشهرستاني ١: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) هكذا في زءح. وفي د: منهم.

<sup>(</sup>٥) أبو الحسن الأشعري: أبو الحسن على بن إسهاعيل بن إسحاق الأشعري ولد في البصرة سنة ٢٦٠ هـ سنة ٨٧٤ م. وكان تلميـذ اللجبائي المعتـزلي. يقال: إنـه عندما بلـغ الأربعين تحول إلى مذهـب أهل السنـة بسبب نـزاع بين شيخه والمعتزلة. ويعد بحق مؤسس علم الكلام عند أهل السنة. وتوفى ٢٢٤هــ ٩٣٥م)

راجع (الفهرست لابن النديم ص ١٨١).

<sup>(</sup>٦) أبو بكر بن الطيب. راجع (ج ١: ٢٩٤ من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٧) المدونة: هي مقدمة سحنون. راجع (ج ١ : ٤٥٢ من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٨) مالك بن أنس\_راجع (ج ١: ٣٧ من هذا الكتاب).

فقال أبو بكر وعمر (١) ثم قال: أو في ذلك شك؛ فقيل له: وعلى وعثمان؟ قال: ما أدركت أحدا ممن اقتدى به يفضل أحدهما على صاحبه.. ويرى الكف عن ذلك.

وقول مالك: «أو فى ذلك شك:؟» يكاد يشيربه إلى المذهب الذى حكيناه عن القائلين بالقطع، ولكنه أشار إلى التوقف (٢) بين على وعثمان. وهذا مساهمة لمن حكينا عنه التوقف فى الكل ولكنه خصه مالك بهذين، وقد مال إلى قريب من هذا أبو المعالى (٣) فقال: أبو بكر ثم عمر وتتحالج الظنون فى عثمان وعلى رضى الله عنهم. وهذا اللفظ نحو ما وقع لمالك.

وأما الحكم بالتفضيل ظاهرا خاصة أو باطنا وظاهرا؛ فإن فى ذلك قولين للعلماء. والقاضى ابن الطيب نصر كل واحد من المذهبين واحتج له، ولكن تعويله فى ظاهر كلامه على أنه حكم بالظاهر لابالباطن عند الله سبحانه وقد يكون من يظهر لنا أنه أفضل من غيره وذلك (1) الغير عند الله تعالى أفضل منه.

## فضائل أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها<sup>(٥)</sup>

وكذلك وقع الاختلاف بين العلماء في عائشة وفاطمة (١) \_ رضى الله عنهما \_ أيتهما أفضل؟.. واحتجب (٧) كل طائفة بها وقع من التفضيل لمن فضلته في بعض الأحاديث، والمسألة لا تبلغ القطع.

وقد وقف الشيخ أبو الحسن الأشعرى \_ رحمه الله \_ في هاتين وتردد فيهما، ولا معنى للتعويل على تقدمة عائشة بكونها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في درجته، وكون

<sup>(</sup>١) هكذا في ج: أبو بكر وعمر. وفي نسختي د، ز والتونسية: فقال: أبو بكر. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي ز: الوقف، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٣) أبو المعالى الجوينى عبد الملك بن الشيخ أبى محمد بن عبد الله الجويني إمام الحرمين، الفقيه الشافعي أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي، والمصنف في كل فن ومن أشهر كتبه (البرهان) في أصول الفقه الذي شرحه الإمام المازري. توفي عام (٤١٢).

راجع (الوفيات ٣: ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) هَكذا في التونسية. وفي نسختي د،ز،ح: ذلك الغير.

<sup>(</sup>٥) عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنها وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق بنت الصديق حبيبة حبيب الله، المبرأة من فوق سبع ساوات ماتت سنة ٥٧هـ وكانت بنت ١٨ سنة. راجع (الطبقات ٨: ٨٥، والإصابة ٤: ٣٥٩).

 <sup>(</sup>٦) فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمها خديجة بنت خويلد بن أسد. توفيت بعد أبيها بستة أشهر وصلى عليها على، ولم يؤذن بها أحدا ودفنها ليلا وهى بنت إحدى وعشرين سنة.
 راجع (الطبقات ٤: ٣٧٧ وحلية الأولياء ٢: ٣٩).

<sup>(</sup>٧) هُكذا في ز،ح. وفي د: واحتج كل طائفة. والصواب ما أثبت.

فاطمة مع على - رضى الله عنها - فى درجته، ودرجة النبى صلى الله عليه وسلم أعلى من درجة على؛ لأن ذلك إنها حصلت عليه لأجل النبى صلى الله عليه وسلم، وكون النوجة تابعة لزوجها لالأجل نفسها لو انفردت.

وكذلك قوله في عائشة رضى الله عنها: «إنها فضلت على النساء كالثريد على سائر الطعام»(١) الحديث كما وقع لأنه من أخبار الآحاد

#### فضائل فاطمة رضى الله عنها

وقد يعارض أيضا بها وقع في فاطمة رضى الله عنها وأرضاها من الأحاديث، وقوله صلى الله عليه وسلم لها: «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟»(٢) الحديث كها وقع.

وأما عثمان رضى الله عنه فخلافته صحيحة وقتلته فسقة ظلمة نقمت عليه أن: حمى الحمى (٢) ، وفضل (٤) أقاربه في العطاء، وأوى طريد النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد ذكر العلماء بيان المخرج من هذا كله ولوكان مما ينقم عليه به (٣) ولاعذر له فيه لم يوجب إراقة دمه.

وقد وقفت المعتزلة فيه وفي قتلته (١٠). وهذا من جهلهم بالآثار وقلة رجوعهم إلى الأخبار، وإضرابهم عن تأويلها، واتباع العلماء في مسالكهم فيها.

وكذلك على رضى الله عنه: العقد له وقع بوجه صحيح، والعقد لغيره في أيام خلافته وحياته لا ينعقد ولا يصح.

ولو اتفق لمعاوية رحمه الله العقد في زمنه لم يكن ذلك بعقد يعول عليه حتى يجدد له بعد موته (٧) رضى الله عنه، ومعاوية من عدول الصحابة وأفاضلهم، وما وقع من الحروب

<sup>(</sup>۱) في نسختي د، ز: "إنها فضلت على النساء كالثريد على الطعام" وما أثبت عن نسخة م) وصحيح مسلم بشرح النووى ١٥: ١١٨).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦:٧).

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز، ح. وفي د: أنه حمى الحمن.

<sup>(</sup>٤) وفضل: هكذا في نسختي د، ز والتونسية، م. وفي ح: وقرب.

<sup>(</sup>٥) هكذا في د. وفي ز، ح: ولو كان مما ينتقم به.

<sup>(</sup>٦) هكذا في نسختي د،، ز وأحمد الثالث. وفي م والتونسية: وفي قتله والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٧) هكذا في نسختي د،ز. وفي ح: حتى يتجدد له بعقد بعد موته.

\* بينه وبين على وما جرى بين الصحابة من الدماء فعلى التأويل والاجتهاد، وكل يعتقد أن ما فعله صواب وسداد.

وقد يختلف مالك وأبوحنيفة والشافعي في مسائل من الدماء حتى يوجب بعضهم: إراقة دم رجل ويحرمه الآخر، ولا يستنكر هذا عند المسلمين ولا يستبشع لما كان أصله الاجتهاد، وبه تعبد الله عز وجل العلماء،

وكذلك ما جرى بين الصحابة رضى الله عنهم في هذه الدماء، ومن حاول بسط طزق اجتهادهم فيها وقع لهم طالع ذلك من الكتب المصنفة فيه، فقد أفرد القاضى (١) فيه كتابا وذكره في كثير من كتبه وغيره من العلماء المصنفين.

وأما قوله عليه السلام: «فالتفت إليه الذئب؛ فقال له: من لها يـوم السبع يوم ليس لها راع غيرى؟» (٢) قال الشيخ: بعض أهـل اللغة يقول: يوم السبع بإسكان الباء، وتفسيره بأنه أراد يوم القيامة.. قال بعضهم: «من لها يوم السبع». السبع: الموضع الذي عنده المحشريوم القيامة.. (أراد: من لها يوم القيامة) (٢).

قال الشيخ: وقد سألت بعض أئمة أهل<sup>(٤)</sup> اللغة عن هذا فقال لى: ما أعرف لنسميه يوم القيامة بهذا الاسم وجها، ولكنى أعرف فى اللغة: سبعت الرجل أسبعه سبعا.. إذا طعنت علية: فلعله لما كان يوم القيامة يوم الكشف عن المساوىء سمى ذلك سبعا.. هذا الذى ذكرلى من سألته.

وقد رأيت في بعض كتب اللغة يقال: سبعت<sup>(٥)</sup> الأسد.. إذا ذعرته.

قال الطرماح:

فلَّما عَوى لَيتُ السمِّاكِ سَبَعْتهُ كما أنا أحياناً لهن سَبُوعُ

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د،ز. وفي ح، م: وهو القاضي أبو بكر بن الطيب.

راجع (ج ا من هذا الكتاب ط. القاهرة).

<sup>(</sup>٢) من لها يوم السبع: أي: يوم يطردك عنها السبع وبقيت أنا فيها، ولا راعى لها غيرى. لفرارك منه؛ فأفعل فيها ما أشاء. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من ز، ح. وساقطة من د.

<sup>(</sup>٤) هكذا في د. وفي ز: بعض أثمة اللغة.

<sup>(</sup>٥) راجع (اللسان: سبع).

الطويل (١) يصف الذئب.

ويكون المعنى على هذا: من لها يوم الفزع، ويوم القيامة أيضا يوم الفزع.

وحكى صاحب الأفعال: سبعت الرجل سبعا، وقعت فيه. والقوم صرت سابعهم، وأيضا: أخذت سبع أموالهم؛ والذئاب الغنم أكلتها، وأسبعت الرجل أهملته؛ وأيضا: أطعمته السبع، والرعى وقع السبع في غنمه، والمرأة ولدت لسبعة أشهر، والقوم صاروا سبعة.

هذا جملة ما حكاه من تصريف هذه اللفظة من معان مختلفة.

ويحتمل مما ذكرناه: أن يريد يوم السبع يوم أكلي لها(٢) ؛ لقوله: سبع الذئب الغنم: أكلها.

و إن صح أن يستعمل الثلاثي هاهنا مكان الرباعي كما قال الله عز وجل: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ (٣). صح أن يريد: «من لها يوم الإهمال. كما حكى: أسبعته: أهملته. ويكون المراد به نحو ما يراد(٤) برواية من روى: "من لها يـوم السبع يـوم لاراعي لها سوای»

إذا كان المعنى: فقد الحارس لها والمانع منها(٥) والله أعلم.

#### باب من فضائل عمر رضى الله تعالى عنه

قوله صلى الله عليه وسلم: «بينا أنا نائم رأيتني على قليب (١) عليها دلو». الحديث.

قال الشيخ: تقدم تفسير القليب والغرب والذنوب.. وأما العبقرى. قال أبو عبيد قال الأصمعي: سألت أبا عمروبن العلاء(٧) عن العبقرى؛ فقال: يقال: هذا عبقرى قومه. كقولهم: سيد قومه وكبيرهم وقويهم.

<sup>(</sup>١) راجع (التاج: : ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز . وفي د: ويحتمل مما ذكرناه يوم السبع يوم أكلي لها. وسيرد شرحها بعد.

<sup>(</sup>٣) سورة نوح آية ١٧.

<sup>(</sup>٤) هكذا في زاح. وفي د: يريد والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) هكذا في د. وفي ز: المانع لها.

<sup>(</sup>٦) القليب: البئر غبر المطوية \_غير المبنية. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٣٩٢).

<sup>(</sup>٧) أبو عمرو بن العلاء اسمه زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين المازني. وكان والده من أهل الفضل بمن عني بالأدب والقراءة، حتى صار إماما يرجع إليه فيها، ويقتدي باختياره منها. توفي سنة ١٥٤ هـ بالبصرة. راجع (التقريب ١:٣١٦).

وأما قوله: «يفرى فرية»(١) أي: يعمل عمله ويقوى قوته، ويقطع قطعة.. والعرب تقول: تركته يفرى الفرى. إذا عمل العمل فأجاد.

وقوله عليه السلام: «ضرب الناس بعطن» (٢)؛ فقال ابن الأنبارى: (٣) معناه: رووا وأرووا إبلهم؛ فأبركوها فضربوا لها عطنا. يقال: عطنت الإبل فهى عاطنة وعواطن إذا بركت عند الحياض؛ لتعاد إلى الشرب مرة أخرى وأعطنتها أنا.

قوله صلى الله عليه وسلم: «قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون»(١٤).

وذكر مسلم عن ابن وهب أن تفسيره: ملهمون. وقال غيره: يريد عليه السلام بقوله: «محدثون» قوما يصيبون إذا ظنوا؛ فكأنهم حدثوا بشيء فقالوه.

#### فضائل عثمان بن عفان رضى الله عنه

قوله: «دخل مالافجلس في القف»(٥).

القف: شجر النخل. والقف أيضا: الشجرة اليابسة، والقف أيضا: شبيه الزبيل<sup>(١)</sup> من الخوص.

والمراد بهذا الخديث في الظاهر: القف الذي يسقط فيه ماء الدلوثم يمضى منه إلى الضفيرة وهي محبس الماء كالصهريج.

<sup>(</sup>١) يفري فريه: روى: فرية بوجهين: أحدهما: فريه. والثاني: فريّه، وهما لغتان صحيحان.

وأنكر الخليل التشديد، وقال: هو غلط. اتفقوا على أن معناه: لم أر سيدا يعمل عمله ويقطع قطعة.. وأصل: الفرى: القطع. يقالك فريت الشيء أفريته وقطعته للإصلاح، فهو مفرى وفرى، وأفريته إذا شققته على جهة الإفساد.

وتقول العرب: تركته يفرى الفرى. إذا عمل العمل فأجاده.. ومنه حديث حسان: "الأفريتهم فرى الأديم". أى: أقطعهم كما يقطع الأديم.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: صفحة ١٨٦٢).

<sup>(</sup>٢) أي: أخذوا كفآيتهم.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ١٨٦٢).

<sup>(</sup>٣) راجع (ما سبق في ج ١: ٦١ من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ : ٢٣٩٨). (٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ١٨٦٩).

<sup>(</sup>٦) الزبيل: هكذا في نسختي د،ز، وفي ح. وفي التونسية، م: الزنبيل.

#### فضائل على بن أبى طالب رضى الله عنه

قول معاوية لسعد: «ما منعك أن تسب أبا تراب؟» فذكر سعد\_رحمه الله\_فضائل على رضى الله عنه، وأنه صلى الله عليه وسلم قال له: «أما ترضى أن تكون منى بمنزله هارون من موسى عليها السلام».(١)

وقول صلى الله عليه وسلم: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسول ه؛ فأعطاها عليا رضوان الله عليه (٢) .. ولما نزلت (ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم) (٦) دعاه صلى الله عليه وسلم وفاطمة وابنيها عليها السلام؛ فقال: اللهم هؤلاء أهلى الحديث (٤)

قال الشيخ: مذهب أفاضل العلماء: أن ما وقع من الأحاديث القادحة في عدالة بعض الصحابة، والمضيفة إليهم ما لايليق بهم فإنها ترد ولا تقبل إذا كان رواتها غير ثقات؛ فإن أحب بعض العلماء تأويلها قطعا للشغب ترك ورأيه، وإن رواها الثقات تؤولت على الوجه اللاثق بهم إذا أمكن التأويل، ولا يقع في روايات الثقات إلاما يمكن تأويله، ولابد أن نتأول قول معاوية هذا فنقول: ليس فيه تصريح بأنه أمره بسبه، وإنها سأله عن السبب المانع له من السب.

وقد يسأل عن مثل هذا السؤال من يستجيز سب المسئول عنه، ويسأل عنه من لا يستجيزه.

<sup>(</sup>١) قال القاضى: هذا الحديث مما تعلقت به الروافض والإسامية، وسائر فرق الشيعة، في أن الحلافة كانت حقا لعليّ وأنه وصى له بها. قال: ثم اختلف هؤلاء فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره، ورد بعضهم: فكفروا عليا لأنه لم يضم في طلب حقه و يزعمهم هؤلاء أسخف مذهبا وأفسد عقلا من أن نرد قولهم أو يناظروا.

قال القاضى: ولا شك فى كفر من قال هذا؛ لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام، وأما من عدا هؤلاء الخلاة فإنهم لا يسلكون هذا المسلك.

فأما الإمــامية وبعض المعتزلة فيقــولون: هم مخطئون فى تقديــم غيره لا كفار وبعض المعتزلة: لا يقــول بالتخطئة لجواز تقديم المفضول عندهم.

وهذا الحديث: لا حجة فيه لأحد فيهم، بل فيه إثبات فضيلة لعلى، ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله. وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، إنها قبال هذا لعلى حينها استخلفه في المدينة في (غزوة تبوك). ويؤيد هذا أن هرون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى؛ بل توفي في حياة موسى وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص. قالوا: إنها استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناجاة.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٤٠٤)

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ١٨٧١).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية: ٦١.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: صفحة ١٨٧١).

وقد يكون معاوية رأى سعدا بين قوم يسبونه ولايمكن الإنكار عليهم، فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟؛ لتستخرج منه مثل ما استخرج مما حكاه عن النبى صلى الله عليه وسلم؛ فيكون له حجة على من يسبه ممن ينضاف إليه من غوغاء جنده فيحصل على المراد على لسان غيره من الصحابة ولولم يسلك هذا المسلك.

وحملنا عليه أنه قصد ضد هذا مما تثيره الموجدة ويقع في حين الحنق لأمكن أن يريد السب الذي هو بمعنى التقييد (١) للمذهب والرأى.

وقد يسمى ذلك فى العرف سبا، ويقال فى فرقة: إنها سبَّت أخرى إذا سمع منهم أنهم أخطئوا فى مذاهبهم، وحادوا عن الصواب، وأكثروا من التشنيع عليهم؛ فمن الممكن أن يريد معاوية من سعد بقوله " «ما منعك أن تسب أبا تراب» (٢) ؟ أى تظهر للناس خطأه فى رأيه، وأن رأينا وما نحن عليه أسد (٢) وأصوب.. هذا مما لا يمكن أحد أن يمنع من احتمال قوله له، وقد ذكرنا ما يمكن أن يحمل قوله عليه ورأيه فيه جميل فى هذين الجوابين (٤) ؛ فمثل هذا المعنى ينبغى أن يسلك فيها وقع فى أمثال هذا.

قوله: «فبات الناس يَدوّكُونَ ليلتهم»(٥)

أى: يخوضون يقال: الناس في دَوْكةٍ . أي في اخْتلاطٍ وخوض.

قوله صلى الله عليه وسلم: "وأنا تارِكٌ فيكم ثَقَلَيْن: كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به (٢) » فحث صلى الله عليه وسلم على كتاب الله تعالى ورغب فيه، ثم قال: "وأهْلُ بيتى. أذكركم الله في أهل بيتى» الحديث (٧)

قال أبو العباس تعلب: سماهما رسول الله صلى الله عليه وسلم «ثقلين»(٨) لأن الأخذ

<sup>(</sup>١) هكذا في د، م. وفي ز، ح: التفنيد.

<sup>(</sup>٢) راجع (ما سبق من هذا الجزء صفحة ٥٧١).

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د،ز وفي ح، م: أشد. وفي التونسية: أمثل، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) هكذا في د. وفي ز: جميل أو غير جميل في هذين الجوابين.

<sup>(</sup>٥) يدوكون: هكذا في معظم النسخ والروايات. أي: يخوضون ويتحدثون. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ١٨٧٢).

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٨٠٤٧)

<sup>(</sup>٧) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٤٠٨)

<sup>(</sup>٨) ثقلين: قال العلماء: لعظمهما وكبر شأنهما، وقيل: لثقل العمل بهما. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٤٠٨)

بها والعمل بها ثقيل. والعرب تقول لكل خطير نفيس: ثقل. فجعلها ثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيها لشأنها.

قوله: «فأتيتهم في حَشِّ»(١) الحشُّ: بستان النَّخل، وفيه لغتان: ضم الحاء وفتحها. ويقال في جمعه: حُشان.

قال ابن الأنبارى: والحش أيضا: مواضع الخلاء. وإنها سمّى مواضع الخلاء حشا لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. قال أبو عبيب: والحائش: جماعة النخل وهو الستان أيضا.

#### فضائل سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه

قال الشيخ: خرج مسلم فى فضائل سعد رضى الله عنه قال حدثنا أبوكريب (۲) وإسحاق عن محمد بن بشرعن مسعر قال وحدثنا ابن أبى عمر عن سفيان عن مسعر كلهم عن سعد بن إبراهيم (۲) . قال بعضهم قال أبو مسعود الدمشقى: (۱) هكذا رواه مسلم: حدثنا أبوبكر حدثنا (۵) وكيع (۲) وأسقط منه سفيان، وتوهم الناس أنه وكيع عن مسعر (۷) ، وإنها رواه أبوبكر فى المسند وفى المغازى، وغيرموضع عن وكيع عن سفيان عن سعد.

قوله: «شَجَرُوا فاها(٨) بعضاً، ثم أوجَرُوها شجروا. أي فتحوا. ويقال: وجَّرتُه وأَوْجَرْتهُ:

#### إذا ألقيت الوجُورَفي فيه وهو الدواء.

(١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ١٨٧٧).

- (۲) أبو كريب: عبد الرحمن بن كريب المعافرى البصرى قاضى تونس ورع ثقة ولى قضاء القيروان عام ١٣٢ هـ، واستمر إلى أن ثار عاصم بن جيل الصفرى وزحف بجمع من البربر يريد القيروان؛ فخرج إليه أبو كريب فى آلف من أهلها؛ فقتل أبوكريب وجميع من كان معه فى واد على طريق تونس كان يسمى «وادى السراول» فسمى «وادى آبو كريب». راجع (طبقات علماء أفريقية ٢٤٩، ومعالم الإيمان ١٠٧١ وهو فيه: «جميل بن كريب، ويقال: عبد الرحمن».
  - (٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ١٨٤).
    - (٤) أبو مسعود الدمشقى: راجع (صفحة ٢١٨).
  - (٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ١٨٧٦)
- ر . كر . م محمل المسلم المسلم
  - راجع (طبقات الحفاظ ١٢٧، والجرح والتعديل ١: ٢١٩).
  - (٧) مسعر: هو مسعد بن كدام بن ظهير الهلالي العامري أبو سلمة مات سنة ١٥٥ هـ. راجع (طبقات ابن سد ٢: ٣٦٤).
- (٨) أى: فتحوه ثم صبوا فيه الطعام، وإنها شجروه بالعصا لثلا تطبقه فيمنع وصول الطعام جوفها. وهكذا صوابه: شجروا.
   وهكذا في جميع النسخ. قال القاضى: ويروى: شجروا، ومعناه: قيم من الأول. أى: أو سعوه وفتحوه .
   والشحو: التوسعة. ورابة شحو: واسعة الخطو ويقال:
  - أوجرة وجرة لعتان الأولى أفصح وأشهر. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي } صفحة ١٨٧٨).

#### فضائل طلحة والزبيررضي الله تعالى عنهما

قوله: «ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق»(١) أي: دعاهم. قال صاحب الأفعال: ندبتهم إلى الحرب والأمر. أي: وجهتهم وإلى الشيء دعوتهم.

قوله صلى الله عليه وسلم: «لكل نبى حوارى وحوارى الزبير»(٢) .. أى خاصتى والمفضل عندى: وناصرى.

قال الأزهرى (٢٠): يقال: لِكُلِّ ناصرٍ نَبيَّه، حوارى تشبيها بحوارِيَّ عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم.

قال ابن الأنيارى: وحوارى عيسى هم المفضلون عنده وخاصته.. وقال الأزهرى: الحواريون هم خُلصان الأنبياء عليهم السلام.. وتأويله الذين أخلصوا واتقوا من كل عيب.. والدقيق: الحوارى الذى سُبك ونخل كأنه روجع فى اختياره مرة بعد أخرى.

قال ابن ولاد: حوارى الرجل خلصائه وخالصته، ورجل حوارى أى: نظيف، وسمى القصار حواراً لتنظيف الثياب، قال الهروى (٥) ويسمى خبز الحوارى لأنه أشرف الخبز وأنقاه.

وقوله «في أُطُم حَسَّانٍ»(٦)

<sup>(</sup>١) ندب؛ فانتدب: أي: دعاهم للجهاد وحرضهم عليه؛ فأجابه الزبير.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٤١٥). (٢) حوارى: قال القاضي: اختلف في ضبطه فضبطه جماعة من المحقة

<sup>(</sup>٢) حوارى: قال القاضى: اختلف في ضبطه فضبطه جماعة من المحققين بفتح الياء كمصرخى. وضبطه أكثرهم بكسرها. والحوارى: الناصر راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٤١٥).

<sup>(</sup>٣) الأزهرى محمد بن أحمد بن الأزهر الهروى أبو منصور. أحد الأثمة في اللغة والأدب. مولده ونشأته في هراة بخراسان. نسبته إلى جده "الأزهر". عنى بالفقه فاشتهر به أولا، ثم غلب عليه التبحر في العربية فرحل في طلبها، وقصد القبائل وتوسع في أخبارهم، ووقع في أسار القرامطة، فكان مع فريق من هوازن "يتكلمون بطباعهم البدوية، ولا يكاد يوجد في منطقهم لحن". كما قال في مقدمة كتبابه "تهذيب اللغة. خ" وقد نشر قسم منه في مجلة: (العبالم الشرقي). ومن كتبه "غريب الألفاظ" التي استعملها الفقهاء خ"

راجع (الوفيات ١: ١٠١٥، ومجلة المجمع العلمي العربي ١: ٢٧٠ ثم ٢٢: ٥٠٢ -خ، وإرشاد الأريب ٦: ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) هكذاً في نسخ المعلم. وفي التونسية: يسمى القصار حواريا.

<sup>(</sup>٥) الهروى: راجع (ما سبق في ١: ٦٦ من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٦) أطم: الأطم: الحصن. وجمعه آطام. كعنق وأعناق. قال القاضى: ويقال في الجمع أيضا: إطام. راجع (صحبح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٤١٦).

الأطم: بناء مرتفع وجمعه: آطام، ومنه الحديث: «حَتَّى تَوارت باطامِ المدينة»(١) يعنى: أبنيتها المرتفعة.

(وحراء) بالمد: جبل بمكة.

#### فضائل الحسن والحسين رضى الله عنهما

وقول ه صلى الله عليه وسلم: «أشمَّ لُكعُ »(٢) قال الهروى: سئل بلال بن جرير (٣) عن اللكع؛ فقال: هي في لغتنا: الصغيرة . قال الأصمعي: (٤) الأصل في لكع من الملاكيع (٥) وهي التي تخرج مع السَّلى على الولد.

وفي حديث الحسن أنه قال لإنسان: يا لكع يريد: يا صغيرا(١) في العلم.

## فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم

قول عائشة رضى الله عنها: «وعليه مِرْطٌ مُرَحَّلٌ من شَعْرٍ أسودَ» المرط: كساء. وجمعه مروط

والمرحلَ بالراء والحاء المهملتين \_ هـ و الموشى يسمـى (٧) مـرحلا، لأن عليـ ه تصاويـ ر الرجال. وجمعه المراحل، ويقال لها: المراجل \_ بالجيم أيضا.

## فضائل خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها

قوله عليه السلام: «وبَشِرِّ خديجة بِبيْتٍ في الجنَّة من قَصَبٍ لاصَخَبَ فيه ولانصَب ((^) قال المروى في قوله: « بِبَيْتٍ من قصب » هو في هذا الحديث: لؤلؤ مجوف واسع كالقصر

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير: أطم).

<sup>(</sup>٢) لكع: المراد هنا الصغير. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٤٢١)

<sup>(</sup>٣) بلال بن جرير: هو ولد جرير الشاعر المشهور وهو شاعر. قال ابن قتيبة: وكان أفضل من جرير. توفي عام (٥٤٥هـ). راجع (الشعر والشعراء ١: ٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) الأصمعي: راجع (صفحة ٥٩٢ هامش (٤) من هذا الجزء).

<sup>(</sup>٥) الملاكيع: هكذا قى د. وفى ز، ح: الملاكع.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د، زوفي أحمد الثالث والتونسية، ح: يا صغير في العلم. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٧) هكذا في د. . وفي زمح: سمى مرحلا والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٨) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٤٣٢)

المنيف.. والصخب: الصوت المرتفع، وأيضا اختلاط الأصوات. والنصب: المشقة والعناء والتعب.. وفيه لغتان: نُصب ونَصب. مثل: حُزن وحَزن.

قال صاحب الأفعال: نصب الرجل \_ بفتح النون وكسر الصاد \_ أعما من التعب.

#### فضائل عائشة رضى الله عنها

قوله صلى الله عليه وسلم: لعائشة: «جاءني بك الملك في سرقة من حرير (١) قال أبوعبيد: هي الشقق إلاأنها هي البيض منها خاصة. الواحدة: سرقة، قال: وأحسبها فارسية. أصلها: سرة. وهو (٢) الجيد. وأنشد غير أبي عبيد للعاج.

ونَسجَتْ لـوامِعُ الحرور سَبَائِباً كسرَقِ الحريبر (٣) وقوله: «فأَشْخَصَ بَصَهُ» (٤) أي: رفعه.

## باب ذكر حديث أم زرع (٥)

قول عائشة رضى الله عنها: «جلسنا إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من خبر أزواجهن شيئا» الحديث بطوله.

قال الشيخ: قول الأولى ــ من النسوة اللاتي اجتمعن وتعاقدن: ألايكتمن من أخبار أزواجهن.. شيئا «زوجي لحم جمل غث».

نعنى المهزول على رأس جبل تصف قلة خيره وبعده مع القلة كالشيء في قُلة الجبل الصعب لاينال إلابالمشقة.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٤٣٨)

<sup>(</sup>٢) هكذًا في ز، ح. وفي د: هي.

<sup>(</sup>٣) راجع (الصحاح ٤: ١٤٩٦).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ١٨٩٤).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه (المبهات): لا أعلم أجدا سمى النسوة المذكورات في حديث أم ذرع إلا من الطريق المذي أذكره وهو غريب جدا: فذكره. وفيه أن الثانية اسمها عمرة بنت عمرو. واسم الشالثة حنى بنت نعب. والرابعة مهدد بنت أبي مرزمة. والخامسة كبشة، والسادسة هند. والسابعة حنى بنت علقمة، والثامنة بنت أوس بن عبد، والعاشرة كبشة بنت الأرقم، والحادية عشر أم زرع بنت أكهل بن ساعد.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٢١٢).

قال الخطابي (۱) معنى البعد في هذاأن تكون قد وصفته بسوء الخلق والترفع لنفسه، والذهاب بها تيها وكبرا. تريد: أنه مع قلة خيره ونزارته قد يتكبر على العشير فيجمع إلى منع الرفد الأذى وسوء الخلق.

قال أبو عبيد: وقولها: «لاسمين فينتقى» أى: يستخرج نِقيه. والنقى: المخ. يقال: نقوت العظم ونقيته وأنقيته إذا استخرجت نقيه. ومن رواه فينتقل. أى ليس بسمين ينتقله الناس إلى بيوتهم يأكلونه، ولكنهم يزهدون فيه.

قال الخطابي: (٢) تريد أنه ليس في جانبه ظرف فيحتمل سوء عشرته لذلك يقال: انتقلت الشيء أي: نقلته.

قال أبو عبيد: قول الثانية «أذكرعجره وبجره».

العجر أن يتعقد العصب أو العروق حتى تراها ناتئة من الجسد. والبجر نحوها إلا أنها في البطن خاصة، وواحدتها: بجرة. ومنه قيل: رجل أبجر. إذا كان عظيم البطن، وامرأة بجراء والجمع: بجر. ويقال: رجل أبجر. أي: ناتيء (٣) السرة عظيمها.

قال الهروى: قال ابن الأعرابي (١٠): العجرة نفخة في الظهر (٥) فإذا كانت في السرة فهي بجرة. ثم ينقلان إلى الهموم والأحزان.

قال الخطابي: أرادت بالعجر والبجر: عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة.. وقال الأصمعي في قول على رضي الله عنه «إلى الله أشكو عجري وبجري» (١٦) .أي همومي وأحزاني.

قال أبو عبيد: (٧) قول الثالثة: «زوجى الْعَشَنَّق»: هو انطويل. تقول: ليس عنده أكثر من طول ه بلا نفع (٨) «إن ذكرت ما فيه من العيوب طلقنى، وإن سكت تركنى معلقة لاأيم ولاذات بعل (٩). ومنه قول الله عز وجل: ﴿فَتَدْرُوها كالْمُعَلَّقِةِ ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: هامش صفحة ١٨٩٦).

<sup>(</sup>٢) الخطابي: راجع (ما سبق من هذا الجزء صفحة ٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) هكذا في زوح وفي د: إذا كان ناتي.

<sup>(</sup>٤) ابن الأعرابي: راجع (ما سبق من هذا الجزء صفحة ٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤: هامش صفحة ١٨٩٧).

<sup>(</sup>٦) راجع (النهاية لابن الأثير: بحر).

<sup>(</sup>٧) أبو عبيد: راجع (الجزء الأول ٤٠ وج ٢١٢٦ من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٨) هكذا في نسختي د،ز وفي ح: فلا نقع. ،الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٩) هكذا في نسختي د،ز. وفي م،ح: ذات زوج، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء آية: ١٢٩.

وقول الرابعة: «زوجي كليل تهامة».

تقول: ليس عنده أذى ولا مكروه، وإنها هذا(١) مثل؛ لأن الحر والبرد كلاهما فيه أذى إدا اشتد. وقولها: «ولا مخافة ولاسآمة».

تقول: ليس عنده غائلة ولاشر أخافه ولا يسأمني فيمل صحبتي.

وقول (٢) الخامسة: «زوجى إن دخل فهد». تصفه بكثرة النوم والغفلة في منزله على وجه المدح له، وذلك أن الفهد كثير النوم. يقال: «أنوم من فهد» (٢). والذي أرادت: أنه ليس يتفقد ما ذهب من ماله ولا يلتفت إلى جانب البيت وما فيه، فهو كأنه ساه عن ذلك. ومما يبينه قولها: «ولا يسأل عما عهد». تعنى: عما كان عندى قبل ذلك... وقولها: «أسد».

تصفه بالشجاعة. تقول: إذا خرج إلى الناس ومباشرة الحرب ولقاء العدو أسد فيها. يقال: أسد الرجل واستأسد بمعنى.

وقوله السادسة: «زوجي»(٤) «إن أكل لف و إن شرب اشتف».

اللف في المطعم: الإكثار منه مع التخليط من صنوفه، حتى لا يبقى منه شيئا. والاشتفاف في المشرب: أن يستقصى ما في الإناء ولا يستر شيئا، وإنها أخذ من الشفافة وهى: البقية في الإناء من الشراب؛ فإذا شربها صاحبها قيل: اشتَقَها.

وقولها: «ولا يُولجُ الكفَّ لِيعْلَمَ البَتَّ».

قال أبو عبيد: أحسبه كان بجسدها عيب أو داء تكتئب به؛ لأن البث هو الحزن؛ فكان الايدخل يده في ثوبها ليمس ذلك العيب فيشق عليها .. تصفه بالكرم

وقال الهروي: قال ابن الأعرابي:

هذا ذم لزوجها وإنها أرادت: وإن رقد التف في ناحية ولم يضاجعني؛ ليعلم ما عندي

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د،ز وفي ح: هو مثل.

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز،ح. وفي د: تقول.

<sup>(</sup>٣) يقال هذا، لأن إلفهد أنوم الخلق.

راجع (مجمع الأمثال للميداني ص ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة من (صحيح مسلم بشرح النووي ٢١٤:١٥)

من محبتي لقربه قال: ولابث هناك إلا محبتها الدنومن جهتها فسمت ذلك بثا؛ لأن البث من حجبته يكون.

وقال أحمد أبو عبيد (١): أرادت أنه لا يتفقد أمورى ومصالح أسبابي، وهو كقولهم: ما أدخل يده في الأمر. أي. لم يتفقده.

قال ابن الأنبارى: (٢) رد ابن قتيبة (٢) على أبي عبيد تأويله لهذا الحرف. قال:

وكيف تمدحه بهذا وقد ذمته في صدر الكلام؟

قال ابن الأنبارى: ولاحجة على أبى عبيد فيه؛ لأن النسوة كن تعاقدن ألايكتمن من أخبار أزواجهن شيئا؛ فمنهن (٤) من كانت أمور زوجها كلها حسنة فوصفتها، ومنهن من كانت أمور زوجها حسنة وبعضها كانت أمور زوجها كلها قبيحة فبينتها، ومنهن من كان بعض أمور زوجها حسنة وبعضها قبيحة فأخبرت به.

قال الشيخ: وإلى قول ابن الأعرابي وابن قتيبة ذهب الخطابي في تفسيرهذا:

قال أبو عبيد: وقول السابعة «زوجي عياياء طباقاء»(٥)

العياياء ـ بالعين المهملة \_ هو الذي لا يضرب ولا يلقح من الإبل، وكذلك هو في الرجال. والطباقاء: العيى الأحمق الفدم (٣) قال الخطابي: أصل الطباقاء ما قاله الأصمعي: وهو الذي أمره منطبق عليه. قال ابن ولاد: ويقال: فلان طباقاء إذا لم يكن صاحب غزو ولا سفر.

<sup>(</sup>١) في نسختي د،ز: قال: أحمد بن عبيد. والصواب ما أثبت.

راجع (الجزء الأول صفحة ٤٠ و ٢:١٢٥ من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٢) راجع \_ (ما سبق في الجزء الأول من هذا الكتاب صفحة ٦١).

<sup>(</sup>٣) هو القتسى أو ابن قتبة عبدالله بن مسلم بن قتبة الدنيوري راجع الأنساب للسمعاني، راجع (٢٤٦:١ من هذا الكتاب وج، ص ٤٧٥ من المعلم بفوائد مسلم ط. تونس).

<sup>(</sup>٤) هكذا في د. وفي ز ، ح: ومنهن.

<sup>(</sup>٥) هكذا وقع في هذه الرواية: غيا ياء أو عيا ياء. وفي أكثر الروايات بالمعجمة، وأنكر أبو عبيد وغيره المعجمة وقالوا: الصواب المهملة. راجع (صحيح مسلم تحقىق عبدالباقي ٤ صفحة ١٨٩٨).

<sup>(</sup>٦) الفدم: من الناس العيي عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم.

قال والعيايات (١) من الإبل الذي لا يحسن الضراب، ولا يقال ذلك للرجل.. وأما العيايا (٢) فيقال في الإبل والرجال، وهو الذي لا يحسن الضراب أيضا.

قال أبو عبيد: وقولها: «كل داء له داء» (٣) أي: كل شيء من أدواء الناس فهو فيه ومن أدوائه.

وقول الشامنة: «زَوجي المس مَس أَرْنب»، تصفه بحسن الخلق ولين الجانب كمس الأرنب إذا وضعت يدك على ظهرها.

قال: وفي قولها: «والرِّيحُ رِيحُ زُرْنبٍ».

معنيان قد يمكن أن تريد طيب ريح جسده، ويمكن أن تريد طيب الثناء في الناس وانتشاره فيهم كريح الزرنب(٤٠)، وهو نوع من أنواع الطيب معروف.

وقول التاسعة: « زوجي رفيع العماد».

تصفه بالشرف وسناء الذكر. وأصل العهاد: عهاد البيت. وجمعه عمد وهي العيدان التي تعمد بها البيوت، وإنها هذا مثل تقول: إن بيته في حسبه رفيع في قومه.

وأما قولها: «طويل النجاد».

فإنها تصفه بامتداد القامة. والنجاد جمائل السيف فهو يحتاج إلى قدر ذلك من طوله، وهذا مما تمدح به الشعراء..

وقولها: «عظيم الرماد».

تصفه بالجود وكثرة الضيافة من لحم الإبل وغيرها من اللحوم؛ فإذا فعل ذلك عظمت ناره وكثر وقودها، فيكون الرماد في الكثرة على قدر ذلك.

قال الخطابي: قد يكون إيقاد النار لمعالجة (٥) الطعام، واشتواء اللحم ليطعمه (١)

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي زمح : والعياء. وفي م والتونسية: والعياياء.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د،ز.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤: صفحة ١٨٩٨).

<sup>(</sup>٤) زرنب: شجوة تحشيه خشيها متين قيم. أوراقها سامة للمواشى.

راجع (قاموس النباتات\_تأليف حسين البابلي سنة ١٩٤٩م).

 <sup>(</sup>٥) هكذاً في د. وفي ز: معالجة الطعام.
 (٢) هكذا في د. وفي ز: ليطعمه الأضياف وهو تصحيف.

الأضياف كرما، وأمدح له أن تكون ناره لا تطفأ ليلا ليهتدى بها الضيفان؛ فيكثر غشيانهم إليه، والأجواد يطعمون ويعظمون النيران في ظلم الليل ويوقدونها على التلال ومشارف الأرض ويرفعون على الأيدى الأقباس (١) لتهدى بسنائها الأضياف.

قال أبو عبيد: وقول العاشرة: «زوجى مالك» (٢) الحديث تقول: إنه لا يوجه إبله يسرحن نهارا إلا قليلا، ولكنهن يتركن بفنائه؛ فإن نزل به ضيف (٢) لم تكن الإبل غائبة عنه ولكنها بحضرته فيقريه من ألبانها ولحومها. والمزهر: العود الذي يضرب به. أرادت: أن زوجها قد عود إبله إذا نزل به الضيفان أن ينحر لهم ويسقيهم الشراب ويأتيهم بالمعازف؛ فإذا سمعت الإبل ذلك الصوت علمن أنهن منحورات؛ فذلك قولها: أيقن أنهن هوالك.

تريد: حلاني قرطة وشُنُوفاً تَنُوس بأذنيَّ. والنوس: الحركة من كل شيء متدل.. يقال · منه: ناس ينوس نوسا، وأناسه غيره إناسة.

قال ابن الكلبى: (٥) إنها سمى ملك اليمن: ذا نواس لضفيرتين كانتا له تنوسان على عاتقه.

وقولها: «ومَلاً من شحمٍ عَضُدى».

لم ترد العضد خاصة، وإنها أرادت الجسد كله تقول: إنها(١) أسمنني بإحسانه إلى، فإذا سمنت العضد سمن سائر الجسد..

#### وقولها: «وبجحني (٧) فبجحت»

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز،ح: الأقباص. راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٢١٦:١٥).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ : ٢٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) مكذا في د. وقى ز: الضيف.

<sup>(</sup>٤) الحلى : بضم الحاء ،كسرها، لغتان مشهورتان. راجع (صحيح مسلم تحقىق عبدالباقى ٤ صفحة ١٨٩٩).

<sup>(</sup>٥) ابن الكلبى : هو أبو المنذر هشام بن أبي نصر محمد الكلبي النسابة الكوفي .. كان من أعلم الناس بعلم الأنساب، وله كتاب الجمهرة في النسب، وهو من محاسن الكتب، توفي سنة ٢٠٤ هـ.

راجع (الوفيات ٢:٦٨).

<sup>(</sup>٦) هكذا في ز. وفي د،ح : إنه أسمنني.

<sup>(</sup>٧) بجحنى: بتشديد الجيم. وفي: بجحنى فبجحت. بكسر الجيم وفتحها لغتان مشهورتان، أفصحها الكسر، قال المجودي: الفتح لغة ضعيفة ومعناه: فرحنى ففرحت. واجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٢١٧:١٥).

أي: فرحني ففرحت وقال ابن الأنباري: معناه: عظمني فعظمت عند نفسي. يقال: فلان يتبجح بكذا، أي: يتعظم ويترفع ويفخر قال: ومنه قول الشعر:

وما الفقر من أرض العشيرة ساقنا إليك ولكنا بقرباك نبجح (١)

أي: نفخرونتعظم بقرابتنا منك.

قال أبو عبيد: وقولها: «وجدني في أهل غنيمة بشق».

تعنى: أن أهلها كانوا أصحاب غنم(٢) ليسوا أصحاب خيل ولا إبل؛ لأن الصهيل أصوات الخيل. والأطيط أصوات الإبل وحنينها قال وقد يكون الأطيط أيضا غير صوت الإبل.

واحتج بحديث عتبة بن غزوان:(٣) «ليأتينَّ على باب الجنَّةِ وقت له فيه أطيط»(١) أي: صوت بالزحام . قال: وشق: موضع.

وقولها: «ودائس ومنق»(٥)

تريد: أنهم أصحاب زرع فهم يدوسونه إذا حصد، وينقون من خلط وزؤان ونحو ذلك.

وقولها: «أقول فلا أُقبَّحُ».

تقول: لا يقبح على قولى: يقبل منى.

وقولها: «وأشرب فأُتَقمح».(٦)

(١) هذا البيت للراعى : وهو حصين بن معاوية من بني نمير. راجع (التاج ٢٤٨٦، والخزانة ٢٤،١٥).

(٢) هكذا في نسختي دار. وفي ح: عتم.

(٣) عتبة بن غزوان: هـ و جابر بن وهيب المازني أبو عبدالله .. بدري جليل له أربعة أحاديث. انفرد لـ مسلم بحديث.. أسلم بعد ستة رجال فهو سابع سبعة في الإسلام.. وهو الذي اختط البصرة في مدة عمر بن الخطاب توفي سنة ١٧ هـ راجع (أسد الغابة ٣٦٣:٣ وتهذيب التهذيب ٧٠٠٠).

(٤) راجع (النهاية لابن الأثير. أطط).

(٥) دائس: هو الذي يدوس الزرع في بيدره، قال الهروى وغيره:

يقال؛ داس الطعام: درسه

منق: من نقى الطعام ينقه. أي: يخرجه من نبته وقشوره. والمقصود: أنه صاحب زرع يدوسه وينقه.

راجع (صحبيح مسلم تحقّىق عبدالباقى ١٨٩٩١).

(٦) فأتقنع: قال القاضى: هكذا في جميع نسخ مسلم. قال ولم يرو في صحيح البخاري ومسلم إلا بالنون. قال البخاري: قال بعضهم: فأتقمح. بالميم. قال: وهو أصح: راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ : صفحة ١٩٠٠).

التقمح في الشرب مأخوذ من الناقة المقامح. (١)

قال الأصمعى: (٢) وهى التى ترد الحوض فلا تشرب.. قال أبو عبيد: وأحسب قولها: «فأتقمح» أى أروى حتى أدع الشراب من شدة الرى.. قال ولا أراها قالت هذا إلا من عزة الماء عندهم.

وقال: وبعض الناس يروى هذا الحرف: «فأتقنح \_ بالنون \_ ولا أعرف هذا الحرف ولا أرى المحفوظ إلا بالميم.

قال أبو عبيد: العكوم: (٢) الأحمال والأعدال التى فيها الأوعية من طرف الأطعمة والمتاع.. واحدها: عكم، ورداح: عظام كثيرة الحشو. ومنه قيل للمرأة إذا كانت عظيمة الأكفال: رداح، وللكتيبة إذا عظمت: رداح.

قولها: «كمسلِّ الشطبة»(٤) الشطبة: أصلها منا شطب من جريد النخل وهو سعفه، وذلك أنه يشقق منه قضبان ورقاق تنسج منها(٥) الحصر؛ فأخبرت المرأة أنه مهفهف ضرب اللحم. شبهته بتلك الشطبة. وهذا مما يمدح به الرجل.

وقولها: «تشبعه ذراع الجفرة».

الجفرة: الأنثى من أولاد المعز(١٦) والذكر: جفر. والعرب تمدح بقله الطعم والشرب.

وقولها: «لا تبث حديثنا تبثيثا.

معناه: لا تشيعه ولا تظهره. ويروى: لا تنث ـ بالنون ـ معناه: قريب من الأول. أى: لا تظهر سرنا.

#### وقولها: ولا تنقث ميرتنا تنقيثا».

(١) هكذا في زءح. وفي د: القمح.

راجع (الأعلام للزركلي ١٦٤٤).

(٣) مَكَذًا في د،ح. وفي ز: العكومة.

(٥) هكذا في د. وفي زيح: منه

(٦) هكذا في د. ولي زوح: الغنم.

<sup>(</sup>٢) الأصمعي: عبدالله بن قريب بن على ١٢٧هـ ، ٢١٦ هـ ، ٢١٦ هـ ، ٨١ مراوية العرب، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان نسبته إلى جده أصمع، ولد وتوفى بالبصرة

<sup>(</sup>٤) كمل الشطبة: مرادها. أنها مهفهف خفيف للجم كالشطبة. وهو مما يمدح به الرجل والمسل: مصدر بمعنى المسلول. أي: ماسل من قشره. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفيحة ١٩٠١).

تعنى الطعام لا تأخذه فتذهب به، تصفه (١) بالأمانة. والتنقيث: الإسراع بالتبدير. وقولها: «لا تملأ بيتنا تعشيشا».

قال الخطابي: (٢) لم يفسره أبو عبيد، والتعشيش ـ بالعين غير معجمة ـ مأخوذ من قولهم: عشَّش الخبز إذا فسد يعنى: أنها تحسن مراعاة الطعام والمخبوز.

قال أبو عبيد: والأوطاب أسقية اللبن. واحدها: وطب.

وقولها: «يلعبان تحت خصرها برمانتين».

تعنى: أنها ذات كفل عظيم فإذا استلقت (٣) نتأ(٤) الكفل بها من الأرض حتى تصير تحتى أنها ذات كفل عظيم فإذا الرمان.

والشرى: تعنى به الفرس أنه يستشرى في سيره. أي: يلح ويمضى بلا فتور ولا انكسار. (1) والخطى: الرمح. يقال له ذلك لأنه يأتى من بلاد ناحية البحرين يقال لها: الخط.. والثرى: الكثير المال وغيره، ومنه: الثروة في المال وهو الوفور والكثرة فيه.

قال بعضهم: فيه من العلم حسن العشرة مع الأهل، واستحباب محادثتهن بها .لا إثم فيه..

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز: تصفها، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) الخطابي: وهو حمد بن عمد بن أبراهيم بن خطاب أبو سليان الخطابي البستي. قيل إنه منسوب إلى جده خطاب. وقيل: إلى خطاب أبو سليان الخطاب والله أعلم.. روى عن أبى سعيد أحد بن عمد بن يعقوب الأصم وغيرهم.. روى عن أبى سعيد أحد بن عمد بن يعقوب الأصم وغيرهم.. روى عنه أبو نصر محمد عمد بن أحد اللخياب، واسماعيل بن محمد الصغار، ومحمد بن يعقوب الأصم وغيرهم،. روى عنه أبو نصر محمد محمد بن أحد البلخي، وعبد الغفار بن محمد الفارس وآخرون.. وتفقه على القفال الشاشي وأبي على بن أبى هريرة وغيرهما.. وصنف التصانيف المفيدة:

المعالم السنن و عريب الحديث, وشرح الأسهاء الحسنى. والغنية عن الكلام. وكتاب العزلة، وغير ذلك. وكان رأسا في العربية والأدب والغرب والحديث والفقه وله شعر جيد ومنه:

وما غرب على المسكل وما غرب الإنسان في شقة النوى ولكنه ولكنه واللسه في عدم الشكل وإن كسان فيها أمرت في عدم الشكل وإن كسان فيها أمرت في وكسفا أهلي ومكن نيسابور مدة ثم انتقل إلى بست فتوفى بها في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثها نين وثلثما ثة.

راجع (طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ١٤٤١).

<sup>(</sup>٣) هكذاً في نسختي د، ز. وفي (م)؛ استقلت والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) هكذا في زوفي د: شيء، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) هكذا في زوح. وفي د. نحو خصرها، والمعنى واحد.

 <sup>(</sup>٦) هكذا في د،ح. وفي ز: ويمضى بالفتور والانكسار. والصواب ما أثبت.
 راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقى ٤ صفحة ١٩٠١).

وفيه أن بعضهن قد ذكرن عيوب أزواجهن فلم يكن ذلك غيبة إذ كانوا لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم، وإنها الغيبة أن يقصد الأعيان من الناس فيذكروا بها يكرهون من القول ويتأذون به.

قال الشيخ: وإنها يفتقر عندي إلى الاعتذار عن هذا لو كان صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تغتاب زوجها من غير أن تسميه فأقرها على ذلك.

فأما حكاية عائشة \_ رضى الله عنها \_ عن نساء مجهولات لا يدرى من هن فى العالم ولسن بحاضرات ينكر عليهن ، فلا يكون حجة على جواز ذلك، وحالها فى ذلك كحال من قال: فى العالم من يعصى الله عز وجل ومن يسرق فإن ذلك لا يكون غيبة لرجل معين، وهذا يغنى عن الاعتذار الذى حكيناه عن بعضهم.. لكن المسألة لو نزلت ووصفت امرأة زوجها بها هو غيبة وهو معروف عند السامعين<sup>(۱)</sup> فإن ذلك ممنوع، ولا فرق بين قولها: فلان بن فلان من صفته كذا وكذا وهو معروف؛ لكن لو كان مجهولا وممن لا يعرف بعد البحث عنه، فهذا الذى لا حرج فيه على رأى بعضهم الذى قدمناه، وكأنه يتنزل عنده منزلة من قال: فى العالم من يعصى و يسرق، وللنظر فيها قال مجال.

# [باب من فضائل أبى بن كعب وجماعة من الأنصار رضى الله عنهم]

ذكر مسلم قول أنس «جَمَعَ القرآنَ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: معاذبن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد (٢) أحد عمومة أنس».

قال الشيخ: هذا الحديث مما ذكره بعض الملحدة في مطاعنها وحاولت بذلك القدح

<sup>(</sup>١) هكذا في نسمختي دول و(سم). وفي التونسية : معروف عند النساء. وفي (م)؛ معروفِ عند الناس.

<sup>(</sup>٢) قال قتادة: قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتى، وأبو زييد: هو سعيد بن عبيد بن النعان الأوسى من بنى عموو ابين عوف. بدري يعرف بسعد القيارى، استشهد بالقادسية سنة خمس. قال ابن عبدالبر: هذا هو قول أهل الكوفة. راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٦: هامش صفحة ١٩ وما بعدها)

في الثقة بنقل القرآن ولا مستروح لها في ذلك؛ لأنا لو سلمنا أن الأمر كما ظنوه: أنه (١) لم يكمل القرآن سوى أربعة؛ فإنه قد حفظ جميع أجزائه مئون لا يحصون.

وأما من شرط كونه متواترا أن يحفظ الكل الكل، بل الشيء الكثير إذا روى (كل)(٢) جزء منه خلق كثير علم ضرورة وحصل متواترا.. ولو أن «قفا نبكي»روى كل بيت منها مائة رجل. مشلالم يحفظ كل مائة سوى البيت الذي روت لكانت متواترة؛ فهذا الجواب عن

وأما الجواب عن سوال من سأل عن وجه الحديث من الإسلاميين فإنه يقال له: قد علم ضرورة من تدين الصحابة \_ رضى الله عنهم \_ ومبادرتهم إلى الطاعات والقرب التي هي أدني منزلة من حفظ القرآن ما يعلم منه أنه محال مع كثرتهم ألا يحفظه منهم إلا أربعة، كيف ونحين نرى أهل عصرنا يحفظه منهم ألوف لا تحصيى مع نقص رغبتهم في الخير عن رغبة الصحابة رضى الله عنهم. فكيف بالصحابة على جلالة أقدارهم؟.. هذا معلوم بالعادة.

ووجه ثان: وهو أنا نعلم أن القرآن كان عندهم من البلاغة بحيث هو، وكان الكافرون في الجاهلية يعجبون من بلاغته ويحارون فيها حتى ينسبونها تارة إلى السحر وتارة إلى أساطير الأولين، ونحن نعلم من عادة العرب شدة حرصها على الكلام البليغ وتحفظها له ولم يكن (٣) لها شغل ولا صنعة سوى ذلك؛ فلولم يكن للصحابة باعث على حفظ القرآن سوى هذا الـذي ذكرنـاه لكـان مـن أدل الدلائل على أن الخبر ليـس على ظاهـره؛ فإذا ثبت جاتين العادتين: أن الخبر متاول وثبت ذلك أيضا بطريقة أخرى، وهي ما نقله أهل السرة وذكره أهل الأخبار من كثرة الحافظين له في زمان(٤) النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد عددنا من حفيظ منهم (٥) وسمينا نحو خمسة عشر صاحبا عن نقل عنه حفظ جميع القرآن في كتيابنا المترجم بـ قطيع لسان التايح في المترجم بالواضح وهـ و كتاب تقصينا فيه كلام رجل (وأظنه من صقلية)(١) وصفه نفسه بأنه كان من علهاء المسلمين، ثمم ارتد

<sup>(</sup>١) هَكَذَا فِي دِبْحِ. وَفِي زُ: وأَنهِ.

<sup>(</sup>۲) العبارة مثبتة من (ج). (۳) هكذا في د. وفي ز. فلو لم يكن.

<sup>(</sup>٤) هكذا في زوح. وفي د: زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٥) هكذا في ح. وفي نسختي د،ز: من حفظنا منهم والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) همو كتاب للمازري وهمو غير معروف في فهارس الكتب وقد سهاه المازري به (الواضيح في قطع لسان النابح) وما بين المعقوفتين راجعها في (ج ١:٨ من هذا الكتاب).

واخذ يلفق قوادح في الإسلام (ويطعن في زعمه على القرآن وطرق جمعه)(١) فتقصينا أقواله في هذا الكتاب. وأشبعنا القول في هذه المسألة وبسطناه في أوراق؛ فمن أراد مطالعته فليقف عليه هناك، وقد أشرنا فيه إلى تأويلات لهذا الخبر.

وذكرنا اضطراب الرواة في هذا المعنى؛ فمنهم من زاد في هذا العدد، ومنهم من نقص عنه، ومنهم من أنكر أن يجمعه أحد، وأنه قد يتأول على أن المراد به لم يجمعه بجميع قراءاته السبع وفقهه وأحكامه والمنسوخ منه سوى أربعة.

ويحتمل أيضا أن يراد به أنه لم يذكر أحد عن نفسه أنه أكمله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سوى هؤلاء الأربعة؛ لأن من أكمله سواهم كان يتوقع نزول القرآن مادام صلى الله عليه وسلم حيا؛ فقد لا يستجيز النطق بأنه أكمله واستجازه هؤلاء (٢) ومرادهم: أنهم أكملوا الحاصل منه.

ويحتمل أيضا أن يكون من سواهم لم ينطق بإكماله خوفا من المراءآت به واحتياطا على النيات كما يفعل الصالحون في كثير من العبادات، وأظهر هؤلاء الأربعة ذلك؛ لأنهم آمنوا على أنفسهم، أو لرأى اقتضى ذلك عندهم.

وكيف يعرف النقلة أنه لم يكمله سوى أربعة، وكيف نتصور الإحاطة بهذا وأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم متفرقون (٣) في البلاد، وهذا لا يتصور حتى يلقى الناقل كل رجل منهم فيخبره عن نفسه: أنه لم يكمل القرآن. وهذا بعيد تصوره في العادة. كيف وقد نقل الرواة إكمال بعض النساء لقراءته؟

وقد اشتهر حديث عائشة رضى الله عنها وقولها: «كنت جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن،»، ولم يذكر في هؤلاء الأربعة أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب رضى الله عنها. وكيف يظن بهذين اللذين هما أفضل الصحابة أنها لم يحفظاه وحفظه من سواهما؟ وهذا كله يؤكد(٤) ما قلناه:

على أن الذي رواه مسلم ليس بنص (جلي)(ه) فيها أراده القادح، وذلك أنه قصاري ما

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج ١ : ١٩ من هذا الكتاب).

 <sup>(</sup>٢) هكذاً في نسختي د،ز ـ م. في ح: بأنه أكمله وأكمله هؤلاء.

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي دوز (م) في (ح): مفترقون والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسختي د،ز، (ح). وقي (م): يوجب. والمعني واحد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ز،ح)

ذكر: أن أنسا قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار (١) فقد يكون المراد أنى لا أعلم سوى هؤلاء الأربعة، ولا يلزمه أن يعلم كل الحافظين لكتاب الله تعالى، أو يكون أراد: من أكمله مبن الأنصار، وإن كان قد أكمله من المهاجرين خلق كثير؛ فإذا كان في الخبر هذه الطرائق الكثيرة، التي أوضحناها لم يبق فيه للخصم (٢) تعلق.

قوله صلى الله عليه وسلم لأبى رضى الله عنه «إن الله قد أمرنى أن أقرأ عليك» الحديث. (٣)

قال الشيخ: محمل هذا الحديث على أن الله سبحانه أمره أن يقرأ عليه ليعلمه لا ليتعلم منه. وقد يعلم المعلم القرآن، ويروى المحدث الحديث.

إما بقراءته على المتعلم وتكرير ذلك عليه حتى يضبطه وهو أصل التعليم أو بقراءة المتعلم عليه، وهي الحالة الثانية في التعليم التي تكون للضبط، أو اختبار حال المتعلم، أو يكون المراد: أن الله عز وجل أمره بالقراءة عليه ليعلمه رتبة القراءة ومواضع المواقف وصيغة (٤) النغم؛ فإن نغمات القرآن على أسلوب ونظام قد ألفه أهل الشرع وقرؤوه عليه يخالف ما سواها من النغم المستعملة فيما سواه، ولكل ضرب من النغم تأثير في النفس تختص به. وإلى هذا أشار بعض أهل العلم في تأويل هذا الحديث.

## [باب من فضائل سعد بن معاذ رضى الله عنه]

قوله صلى الله عليه وسلم: «اهتز (٥) عرش الرحمن لموت سعد»(٦).

<sup>(</sup>۱) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦:١٦).

<sup>(</sup>٢) هكذاً في زءح. وفي النسختين د،ز: لم يبق للخصم.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ٩١٥).

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسختي د،ز، (ح). وفي (م): وصنعة النغم.

<sup>(</sup>٥) راجع (النهاية لابن الأثير: هزز).

<sup>(</sup>٦) اختلف العلماء في تأويله، فقالت طائفة: هو على ظاهره، واهتزاز العرش فرحا بقدوم روح سعد، وجعل الله تعالى في العرش تمييزا حضل به هذا ولا مانع منه، كما قال تعالى: (وإن منها لما يهبط من خشية). وهذا لقول: هو ظاهر الحديث وهو المختار.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦ هامش صفحة ٢٢)

وهو سعد بن معاذ بن النعان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري مات بالمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد قريظة.

راجع (تاريخ الثقات ٦:٣ ١٤ والإصابة ٣٧:٢)

قال الشيخ: ذهب بعض أهل العلم إلى إجراء هذا الحديث على حقيقته، وزعم أن العرش تحرك لموته.

وهذا الذى قاله لا ننكره من ناحية العقل، لأن العرش جسم من الأجسام يقبل الحركة والسكون، ولكنه لا يجعل المراد به (۱) من تفضيل سعد إلا أن يقول؛ بأن حركة العرش علم على فضله عند الله عز وجل، وأن الله سبحانه يحركه على عظمة إشعاراً للملائكة بفضل هذا الميت فيصح.

وحمله بض أهل العلم: على أن المراد به حملة العرش. وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، كما قال تعالى: (وسئل القرية)(٢).

وقال صلى الله عليه وسلم فى أحد: هذا «جبل يسّحُبِّنا ونُحبه»(٢). والمراد بهذين: الأهل، ويكون الاهتزاز بمعنى: الاستبشار والقبول.. والعرب تقول فلان يهتز للمكارم ولا تعنى: اضطراب جسمه، وإنها تعنى ارتياحه إليها وقبوله عليها، وذلك مشهور فى الأشعار.

وقد قال بعض أهل العلم: إن المراد بذلك السرير الذي حمل عليه سعد وسمى ذلك عرشما، وما أرى هؤلاء تأولوا هذا إلا على ما وقع في بعض الروايات: «اهتز العرش بحذف اسم: الرحمن (٤) جلت قدرته.. وأما مع ذكر اسمه سبحانه وتعالى كها رواه مسلم فيبعد هذا التأويل.

# [باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضى الله عنها]

قوله صلى الله عليه وسلم: «أسرعَكُنَّ لحاقا بي أطولكُنَّ يدًا»(٥)

قال الهروى: (٦) يقال فلان طويل اليد وطويل الباع. إذا كان سمحا جوادا. وفي ضده: قصير اليد والباع، وجعد الكف، وجعد الأنامل.

<sup>(</sup>١) هكذا في د،ح. وفي ز: المراد له. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف آية: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) راجع (النهاية لابن الأثير: حبب).

<sup>(</sup>٤) هكذا ذكر في نسختي د، ز، (م) وفي (ح): في بعض الروايات بحذف اسم الرحن، وفي التونسية: اهتز عرش الرحن. راجع ما سبق في ص ٢٠٤ من هذا الجزء من الكتاب.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ١٩٠٧).

# [باب فضائل أم سليم ١٠٠ وأم أنس بن مالك ١٠٠ وبلال ١٠٠ رضى الله عنهم]

وقوله صلى الله عليه وسلم: "فسَمِعْتُ خَشْفَةً"(1)

قال أبو عبيد: الخشفة: الصوت ليس بالشديد. يقال: خشف يخشف خشفا. إذا سمعت له صوتا أو حركة.

وقال شمر (٥): يقال: خَشْفَةٌ وخَشَفَة.

وقال الفراء: الخَشْفةُ: الصوت الواحد. والخَشْفةُ: الحركة إذا وقع السيف على اللحم. وقوله عليه السلام: «ثم سمعت خشخشة»(١) أي: حركة.

قال الهروى في حديث على وفاطمة رضى الله عنهما: «دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخشخشنا» (٧) أي: تحركنا..

## [باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري ٥٠٠ رضي الله عنه]

قوله: «فصادفته ومعه ميسم» (٩) الميسم: ما يوسم به البعير. والسمة: العلامة. ومنه

<sup>(</sup>١) أم سليم بنت ملحان: واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب.

راجع (الطبقات ٨:٤٢٤، والإصابة ٤:١٦٤).

<sup>(</sup>٢) أم أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٣) بلال بن حمامة المؤذن: حمامة أمه وأبوه رباح. راجع (مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الإصطلاح توثيق وتحقيـق د. عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطىء) صفحة ٥٦٦ ط. دار الكتب ١٩٧٤م

<sup>(</sup>٤) خشفة: هي: حركة المشي وصوته. وقال أيضا: خشفة بفتح الشين.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ١٩٠٨).

 <sup>(</sup>٥) شمر بن حمدويه الهروى اللغوى - بفتح الشين وكسر الميم ككتف. وقال الصاغاني: والعامة تقول: شمر.
 راجع (التاج للزبيدى).

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤:٧٤٥٧).

<sup>(</sup>٧) راجع (النهاية لابن الأثير : خشف).

<sup>(</sup>٨) أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل بن الأسود زوج أم أنس بن مالك.. كان بمن شهد بدرا وجوامع المشاهد، وكان من فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات بالمدينة سنة ٣٤هـ وصلى عليه عثمان بن عفان. راجع (الإصابة ٢٦٦١).

<sup>(</sup>٩) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ :صفحة ١٩٠٩).

قوله عز وجل: ﴿ سَنَسِمُه عَلَى الْخُرطُوم ﴾ (١) أى: سنجعل على أنفه سوادا يـوم القيامة يعرف بـه.. وقيل: عبّر عن الوجه بالخرطوم؛ لأنه منه. والمعنى: سنسود وجهه، والخرطوم من الإنسان: الأنف ومن السباع موضع الشفة.

## [باب من فضائل عبد الله بن مسعود "رضى الله عنه]

قوله: «قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: بضعا وسبعين سورة»(٢) البضع والبضعة واحد. . ومعناهما: القطعة من العدد. قال ابن السكيت: (٤) البضع والبَضع لغتان بمعنى واحد فى العدد \_ بكسر الباء وبفتحها \_ وقال الهروى: العرب تستعمل البضع فيها بين الشلاث إلى التسع . وقال ابن الأنبارى: قال قتادة: البضع يكون بين الثلاث والتسع (٥) والعشر. وقال أبو عبيدة: (٦) البضع ما بين الثلاث والخمس . وحكى عنه غير ابن الأنبارى: البضع من الواحد إلى الأربعة (٧) قال ابن الأنبارى: (٨) وقال الأخفش: البضع من واحد إلى عشرة . وقال الفراء: البضع ما دون العشرة . قال غير ابن الأنبارى: قال ابن عباس: البضع من الثلاث إلى العشرة وقال بها الشبع .

وحكى ابن الأنبارى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبى بكر رضى الله عنه لم الله عنه الله عنه الله عنه الأنبارى: أن رسول الله عنه لم نزلت ﴿سَيَغُلِبُون فى بِضع سنين ﴿(٩) البضعُ: ما بين السَّبع والتَّسع، وقال ابن سلام في التفسير: فلم مضت سبع سنين ظهرت الروم على فارس.

<sup>(</sup>١) سورة القلم آية: ١٦.

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن مسعدة بن مسعود الفزارى من كبار القواد في العصر الأموى؛ يلقبه المؤرخون بصاحب الجيوش، لأنه كان يؤمر على الجيوش في غزو الروم أيام معاوية .. تربى في بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان عند على واستهاله معاوية، فصار من أشد الناس على على .

وغزا الروم سنة ٩ ٤هــ ثم كان على جند دمشق بعد واقعة الحرة سنة ١٣هـ. وعاش إلى خلافة مروان.

راجع (الأعلام للزركلي ٢٠٩٠٤).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦:١٦).

<sup>(</sup>٤) ابن السكيت: راجع (٤:١) كم من هذا الكتاب). (٥) وكذا في نب في دال في من الثلاث مالت م

<sup>(</sup>٥) هكذا في ز،ح. وفي د: البضع بين الثلاث والتسع.

<sup>(</sup>٦) هكذا في نسختي د،ز. (ح). وفي م: قال أبو عبيد.

<sup>(</sup>٧) هكذا في زوح. وفي د. من الواحدة إلى الأربع.

<sup>(</sup>٨) ابن الأنباري. راجع (٢٨٠٢ ٥ من هذا الجزء من الكتاب).

<sup>(</sup>٩) سورة الروم آية ٢ و٣

قال ابن الأنبارى: ويقال: في عدد المؤنث بضع، وفي عدة المذكر: (١) بضعة؛ فمجراه مجرى خمس وخمسة، وست وستة.

قال: وأما البضعة من اللحم فمفتوحة الباء \_ وجمعها: بضع وبضع.. قال الهروى: والبضاعة: القطعة من المال يتَّجر فيها<sup>(٢)</sup> يقال: بضعت الشيء. أي: قطعته.

قال الزجاجي:(٦) البضائع: قِطَع الأموال. مشتق من البضع وهو القطع.

قوله «فكنا حينا».(١)

الحين: اسم كالوقت يصلح لجميع الأزمان كلها طالت أو قصرت. وقال ابن عرفة: الحين: القطعة من الدهر كالساعة (٥) فها فوقها.

# [باب من فضائل أبى دجانة سماك بن خَرَشَة رضى الله عنه]

قوله: «فأحْجَم القوم»(١)

أى: تأخروا. يقال: أحجمت عن الأمر. إذا تأخرت عنه.

## [باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه]

قوله: «فنثا علينا الذي قيل له».

أى: أشاعة. يقال: نثوت الحديث أنثوه إذا أذعته وأشعته.

قوله: «فَقرَّبْنا صِرْمتنا».

<sup>(</sup>١) هكذا في زءح. وفي د: وفي عدد المذكر.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د،ز. وفي ح: بها.

<sup>(</sup>٣) الزجاجي: أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي البغدادي، لزم الزجاج فنسب إليه، وهو صاحب الجمل: الكتاب المشهور في النحو توفي (٣٣٩).

راجع (البغية ٧٧:٢).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ١٩١١).

<sup>(</sup>٥) هكذاً في د. وفي ز: الحين وقت من الدهر كالساعة.

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ١٩١٧).

<sup>(</sup>٧) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٢٤٧٣:).

الصِّرمةُ: القطعة من الإبل وصاحبها: مصرِم. وقد تكون الصرمة في غير هذا القطعة من النخل. قال ابن السكيت: والصرم أبيات مجتمعة.

وقوله: «نَافرأُنيس».(١)

قال أبو عبيد: في هذا الحديث: المنافرة: أن يفتخر الرجلان كل واحد منها على صاحبه، ثم يحكما بينهما رجلا. وقل غيره: المنافرة: المحاكمة: تنافرنا إلى فلان. تحاكمنا أينا أعز نفرا وأخير.

وقوله: «كأنى خفاء»(٢)

قال أبو عبيد: الخفاء ـ ممدود ـ وهو الغطاء وكل شيء غطيناه بشيء من كساء أو ثوب أو غيره فذلك الغطاء هو خفاء. وجمعه: أخفية.

وقوله: «فراث على (٣) »

أى: أبطأ وهو رائث أى: مُبطىء محتبس.

وقوله: «على أقراء الشعر»(٤)

أى: على طرقه وأنواعه واحدها: قرء. وهذا الشعر على قرء هذا. أي: على طريقته.

وقوله: «ليلة قمراء إضحيان». (٥)

أى: مضيئة.. حكى ابن عاصم (١) في كتاب الأنواء يقال قمر إضحيان، وليلة إضحيان. إذا كانت مضيئة بالقمر، وإضحيانة وضحياته.

قال الهروي: وضحياء أيضا، ويوم ضحيان.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤: صفحة ١٩١٩).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباتي ٤ صفحة ١٩١٩).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ١٩١٩).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ١٩٢٠).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ١٩٢١).

<sup>(</sup>٦) ابن عاصم: صاحب كتباب الأنواء. تعدد التأليف في الأنواء في كتب متعددة، ولكن ليس فيها كتاب الأنواء لابن عاصم.

راجع (المعلم ط. تونس ٣ : ٤٩٠).

وقوله: «فقد عني صاحبه». (١)

أى: كفني. يقال: قدعته وأقدعته إذا كففته ومنعته.

وقوله: «شَنِفُوا له»(٢)

أى: أبغضوه يقال: شنف له (شنفا) (٢) إذا أبغضه. والشنف الشانى المبغض. قال صاحب الأفعال: شنفته بكسر النون أى: أبغضته. وأشنفت الجارية جعلت لها شنافا.

وقوله: «فتنافرا إلى رجل من الكهان»(٤)

أي: فتحاكم يقال: نافرته نفارا. أي: حاكمته.

قال زهير:

فإنَّ الحقَّ مَقْطَعُهُ ثَلاثٌ يَهِ عَيْنٌ أُونِفَارٌ أُو جِللهُ (١)

وقوله: "فها أجد سنخفة الجوع" (٦)

يعنى رقته وهزاله. قال أبو عمرو: والسخف: رقة العيش، وأيضا رقة العقل.

قوله: «فثار القوم».

يقال: ثار القوم يثورون.

## [باب من فضائل عبد الله بن عمر، رضى الله عنهما]

وقوله: «كقرني البئر»(٧)

قال الهروى: قرنا البئر هما منارتان تبنيان من حجارة أو مدر على رأس البئر من جانبيها، فإن كانتا(٨) من خشب فهما: زرنوقان. ويقال للزرنوق أيضا: القامة والنعامة.

<sup>(</sup>١ و٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤: صفحة ١٩٢١.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من ز، ح وساقطة من د.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ١٩٢١).

<sup>(</sup>٥) راجع (ديوان زهير بن أبي سلمي - الناشر: الدار القومية ص ٧٥ ـ القاهرة سنة ١٩٢٢.

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ١٩٢٢).

<sup>(</sup>٧) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤: ٢٤٧٩).

<sup>(</sup>٨) هكذاً في نسختي د، ز (م). وفي (ح) والتونسية: فإن كانا. والصواب ما أثبت.

قال الزجاج:(١) النعائم: الخشب التي تكون على البئر تعلق فيها البكرة والدلاء.

قال الشيخ: خرج مسلم فى فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام ـ قال مسلم: حدثنا محمد بن أحمد (قال)(٢) حدثنا زكريا حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن محمد بن المنكدر عن جابر هكذا روى عن الجلودى والكسائى.(٢)

وعند أبى العلاء بن ماهان: عبد الكريم عن محمد بن على عن جابر: جعل بدل محمد ابن المنكدر(١٤) محمد بن على، وهو ابن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم.

ومن حديث محمد بن المنكدر عن جابر خرجه أبو مسعود الدمشقى، قال بعضهم: وهو الصواب.

وخرج مسلم أيضا في فضائل جرير بن عبد الله البجلي(٥) قال:

«فجاء بشير جرير أبو أرطاة حصين بن ربيعة»(١) وفي بعض النسخ بالسين. وكذلك وقع عند الجلودي والكسائي ورواتها(٧) (بالسين)(٨).

قال بعضهم: وليس بشيء. ووقع عند ابن ماهمان وحده حصين بالصاد المهملة \_ وهو الصواب.

# [باب فضائل حسان بن ثابت، رضى الله عنه]

قول عائشة رضى الله عنها في حسان: «كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»(٩)

<sup>(</sup>١) الزجاج: هو إبراهيم بن السرى بن سهل أبو إسحاق الزجاج. كان من أهل الفضل والدين علاوة على علمه الجم وهو صاحب كتاب (معاني القرآن) وغيره توفي سنة ٢ ٣١١هـ راجع (البغية ٢ : ١٣٤).

<sup>(4) · (4)</sup> 

<sup>(</sup>٣) الجلودي: راجع (ما سبق في ج ١ : ٤٢ من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٤) محمد بن المنكدر بن عبدالله القرشي أبوعبدالله، من سادات قريش وعباد أهل المدينة وقراء التابعين. مات سنة ١٣٠ هـ وقد نيف على السبعين.

ـ راجع (التقريب ٢٠٠٢، وتاريخ الثقات ٢١٤)،

<sup>(</sup>٥) جرير بن عبدالله البجلي أبوعمرو، وكان عن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رآه إلا تبسم في وجهه. سكن الكوفة، فلما وقعت الفتنة خرج هو وعدى بن حاتم وحنظلة الكاتب وقالوا: لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان فخرجوا إلى قرقيسياء وسكنوها. ومات سنة ٥١هـ.

راجع (الإصابة في معرفة الصحابة ٣٢:١ وطبقات ابن سعد ٤:٤٥).

<sup>(</sup>٦) هكذا في نسختي د، ز، وفي م والتونسية الحسين بن ربيعة.

<sup>(</sup>٧) هكذا في زءح، في د: واتها، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين زيادة من (م) لم تذكره باقى النسخ. (٩) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦ : ٤٦).

أى: يدافع ويذب.. ويقال: نفحت الدابة برجلها. إذا رمحت به.. وقوله: «ثم أدلع لسانه». تقدم ذكره.

وقوله: «لأفرينهم فرى الأديم».(١)

أى: لأقطعنهم قطع الجلد. قال صاحب الأفعال: فريت الجلد(٢) قطعته على جهة الإصلاح والتقدير: وأفريت الشيء قطعته على جهة الإفساد وأفريته أيضا: شققته.

## [باب من فضائل أبي هريرة الدوسِيِّ، رضى الله عنه]

وقوله: «شغلهم الصفق بالأسواق»(٣) قال الهروى: يقال أصفق القوم على الأمر. وصفقوا بالبيع والبيعة.

وقوله: «فبسطت بردة على».(١)

قال شمر: البردة هي الشملة المخططة وجمعها: برد وهي النمرة.

## [باب من فضائل أهل بدر رضى الله عنهم وحاطب بن أبى بلتعة]

وقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن بها ظعينة»(٥) الظعينة: الهودج، وسميت المرأة ظعينة لأنها تكون فيه.

# [باب من فضائل الأشعريين رضى الله عنهم]

وقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن الأشعريين إذا أرسلوا في الغزو» (١٠). أى: نفذ زادهم. يقال: أَرْسَلَ الرَّجُلُ وأقوى وأنفض إذا فَنِيَ زاده.

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د. ز وجاءفي مسلم: «الأفرينهم بلساني فرى الأديم».

راجع (صحیح بسلم بشرح النووی ۱۲: ۹۹).

<sup>(</sup>٢) مكذاً في د. وفي زوح: فريت الأديم.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٢٤٩٢:٤).

<sup>(</sup>٣) ٤) رأجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤: صفحة ١٩٤٠).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤: صفحة ٢٤٩٤). (٦) هكذا ما ذكره المازري في نسخ المعلم وأما ما ذكر في مسلم فهو:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الأسعرين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعو ا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم منى وأنا منهم».

# باب فضائل جعفر بن أبى طالب، وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضى الله عنهم

قول أسماء: «يأتُونَنِي أَرْسَالاً يسألونني».(١)

تعنى: أفواجا فرقا متقطعة. يقال: أورد إبله أرسالا إذا أوردها متقطعة. وأوردها عراكا إذا أوردها جماعة.

# [باب من فضائل الأنصار ٥٠٠ رضى الله تعالى عنهم]

وقوله صلى الله عليه وسلم: « الأنصار كرشي وعيبتي»(٣)

أى: جماعتى وخاصتى الذين أثق بهم (١) وأعتمدهم في أموري.

قال الخطابي: ضرب المثل بالكرش؛ لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤها. والعيبة: هي التي يخزن فيها المدخر ثيابه (٥) و يصونها.. ضرب المثل بها: يريد لأنهم موضع سره. قال: والكرش أيضا عيال الرجل وأهله.

في هذا الحديث: فضيلة الأشعريين وفضيلة الإيثار والمواساة وفضيلة خلط الأزواد في السفر، وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في الحضر ثم يقسم، وليس المراد بهذا القسمة المعروفة في كتب الفقه بشروطها، ومنعها في الربويات، واشتراط المواساة وغيرها..وإنها المراد هنا إباحة بعضهم بعضا ومواساتهم بالموجود.

هذا وقد ذكر باب في فضائل الأشعريين رضى الله عنهم، وآخر في فضائل أبي موسى، وأبي عامر الأشعريين رضى الله عنها في مسلم.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦ : ٥٨ وبعدها).

<sup>(</sup>١) را جع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ١٩٤٧).

<sup>(</sup>٢) الأنصار : هم سكان المدينة الذين آمنوا بالله ورسوله، وناصروا رسوله والمؤمنين.

وذكر في أول باب فضائل الصحابة عن الجمهور من تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم، ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته، وذلك معدوم بعده، وكذا جهادهم وسائر طاعتهم وقد قال الله تعالى: (لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) الآية ١٠ من سورة الحديد. هذا كله مع ما كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق جهاده، وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل، ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بقياس (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) الآية ٢١ من سورة الحديد.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦ : ٩٣).

<sup>(</sup>٣) را جَع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤: ٢٥١٠).

<sup>(</sup>٤) هكذا في ز. وفي د : وخاصتي ومن أثق بهم.

<sup>(</sup>٥) هكذا في نسختي د، ز. وفي (ح) : يخزن فيها المرء حر ثيا به.

# [باب في خير دور الأنصار رضى الله عنهم]

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وفي كُلِّ دور الأنصار خيرٌ".(١)

قال الهروى: الدور هاهنا: قبائل اجتمعت في محلة فسميت المحلة دارا. ومنه الحديث الآخر «فها بقيت دار إلا بني فيها مسجد» أي: ما بقيت قبيلة.

وقول حسان في شعره بمدح عائشة رضي الله عنها:

حَصَانٌ رَزانٌ ما تُسزَنُّ بريبة وتُصْبِحُ غَرثي من لِحُوم القَوافِل (٢)

يقال: امرأة حصان ـ بفتح الحاء ـ بينة الحصن إذا كانت عفيفة، وفرس حصان ـ بكسرها\_بينة التحصين (٢) إذا كانت منجبا(٤) وبناء حصين: بين الحصانة إذا كان محكما منىعا.

ويقال رجل رزين. أي: حصيف العقل، وامرأة رزان.

وقوله: «لا تزن بريبة».

أى: لاتتهم بريبة يقال: أزننت الرجل بالشر إذا اتهمته به. قال صاحب الأفعال:

يقال: زننت الرجل وأزننته: ظنت به خيرا أو شرا أو نسبتهما إليه. وقوله: «غرثي»(ه)

يعنى: جائعة. يقال: رجل غرثان وامرأة غرثي. يريد: أنها لا تغتاب الناس؛ فتكون بمنزلة من يأكل لحومهم ويشبع منها لكنها غرثي جائعة منها.

## [ باب من فضائل نساء قریش ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «وأحناه على ولدٍ»(١٦) يعنى: أشفقه.

<sup>(</sup>١) را جع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤: ٢٥١١).

<sup>(</sup>٢) راجع (ديوان مسان بن ثابت ص ٨٤ ط. الإيان بشارع مسجد البنات سنة ٢٢١ هـ).

وهو حسان بن شابت بن المنذر الأنصاري، ويكني أبا الـوليد وأبا الحسام.. جاهلي إسلامي متقـدم الإسلام. قال ابن قتيبة : عاش سنين سنة في الجاهلية، وستين سنة في الإسلام، وهو من المخضرمين. عمى في آخر عمره). راجع (الاستيعاب ١:١٤)،

<sup>(</sup>٣) هكذاً في نسختي د، ز والتونسية ولي (ح) : بين التحصن. وفي (م) : بينة: التحصين.

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسختي د، ز. وفي التونسية ، ح : إذا كان منجبا.

<sup>(</sup>٥) را جع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ : صفحة ١٩٣٤).

<sup>(</sup>٦) را جع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباتي ٤ صفحة ٢٥٢٧).

قال الهروى: يقال حَنا عليه يَحنُو، وحنى يُعْنِى، وأحنى يحنى. إذا أشفق عليه وعطف [عليه](١).

قال الهروى: وفي الحديث: «أنا وسَفْعاءُ الخدين الحانيةُ على ولدها كهاتين يوم القيامية» (\*). الحانية: التى تُقِيم على ولدها لا تتزوج. يقال: حَنتْ عليهم؛ فإن تزوجت فليست بحانية.

## [ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «يأتى على الناس زمانٌ تغزُو فِئام من الناس»(٢) أي: جماعة. وقول ابن عمر: «فوهلَ الناس»(٤).

# [ باب قوله صلى الله عليه وسلم: لاتأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم]

يقسال: وهَل يفتح الهاء \_ يَهِلُ وهلا، مثل: ضربَ يضربُ ضربًا ومعناه: غلط. وأيضا: الوهْل \_ بإسكان الهاء \_ أن يذهب وهمك إلى الشيء، وليس كذلك:. وأما وهِلْتُ \_ بكسر الهاء \_ أوهَلُ وهَلاً على مثال: حَلِرْتُ أَخْذَرُ حَلرًا؛ فمعناه: فزعتُ.

قال: والوهَلُ ـ بفتح الهاء ـ الفزع.

قال الشيخ: وفقه الله: حديث حاطب بن أبي بلتعة شرحناه بعد هذا.. مع حديث جريج وغيره.

قال الشيخ: خرج مسلم في الفضائل أيضا: «حدثنا يجيي بن يجيي، وأبوبكربن أبى شيبة، ومحمد بن العملاء كلهم عن أبى معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبى هريرة. قال:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقولتين زيادة من ح، وساقطة من نسختي د، ن

<sup>(</sup>۲) را جع (صحیح مسلم تحقیق عبدالباقی ۱: ۳۳۸).

<sup>(</sup>٣) را جع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ) : ٢٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦ : ٨٩).

#### [تحريم سب الصحابة]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الاتسبُّوا أصحابي»(١) الحديث.

هكذا قال مسلم في إسناده هذا الحديث عن شيوخه عن أبي هريزة. قال أبو مسعود الدمشقي (٢):

هذا وهم. والصواب من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري لاعن أبي هريرة (٢٠).

وكذلك رواه يجيى بن يحيى، وأبو بكربن أبي شيبة، وأبو كُرَيب والناس(٤٠).

وسئل الدار قطني عن إسناد هذا الحديث؛ فقال: يرويه الأعمش واختلف عنه فرواه زيد بن أبي أمية عنه (٥) عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وقال أبو مسعود: عن أبى داود عن شعبة، عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة.

كذلك أيضا: واختلف على أبى عوانة عنه، فرواه عفان ويحيى بن حمادٍ عن أبى عوانة عن الأعمش كذلك.

ورواه مُسدَّدُ وأبو كامل وشيبان عن أبي عوانة؛ فقالوا: عن أبي هريرة وأبي سعيد، وكذلك قال نصر بن على عن أبي داود(١٦) عن الأعمش.

قال مُسدد: عن الخرشي عن أبي سعيد وحده بغيرشك وهو الصَّواب عن الأعمش.

ورواه زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، والصحيح: عن أبي صالح عن أبي سعيد(٧) .

(١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦: ٩٢).

(٢) أبو مسعود الدمشقي : إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقى الحافظ مصنف كتاب الأطراف، وأحد من رزق هذا العلم. مات سنة ٢٠١ هـ.

(٣) راجع (تذكرة الحفاظ رقم ٩٧٧ ـ ١٠٦٨ ط. القاهرة).

(٤) هكذا في نسختي د، ز. وفي (م) : وإلياس, والصواب ما أثبت.

(٥) زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش عن أبي صالح هكذا في نسختي د، ز، وما أثنت عن صحيح مسلم شرح النووي ١٦: ١

(٦) الخريبي : هكذا في د. وفي ز، ح : الحريبي (وما أثبت عن شرح النووي في صحيح مسلم ١ : ٩٢).

(٧) ما بين القوسين ذكر في نسختى د، زوباقى النسخ.. وذكره النووى فقال: والصواب من روايات الأعمش عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي سعيد، ورواه زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي سعيد، والله أعلم.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٦ : ٩٢).

وقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أدركُ مُدَّ أحدِهم ولانصِيفه».(١١)

العرب تُسمِّى النِّصف: النَّصِيف. كما قالوا في العُشرِ: عَشِيرٌ وفي الخمس: خَيِسٌ.

وفي الثمن ثمين، وفي التسع: تسيع، قاله أبوزيد والأصمعي.

قال أبو عبيد: واختلفوا في السُّبع والسدس والربع؛ فمنهم من يقول: سَبِيعٌ وسديسٌ وربيعٌ ومنهم من لايقول ذلك، ولم أسمع أحدا منهم يقول في الثُّلثِ(٢) شيئا.

قال الشيخ: خرج مسلم في آخر كتاب الفضائل حديثا مقطوعًا:

«حدثني عبد الله بن عبد الرحن الدارمي أخبرنا أبو اليان أخبره شعيب»، ثم قال: ورواه « الليث بن سعد (٣) عن عبد الـرحمن بن خالد بن مسافرِ كلاهما عن الزهـري بإسناد مَعْمرِ بمثل حديثه (١).

وهذا الحديث يرويه الزُّهري(٥) عن سالم وأبي بكربن عبد الرحمن عن ابن عمر.

قال صَلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فلم سَلَّم قام فقال: أرأيتكُم ليلتكم هذه». وذكر الحديث(١).

قال الشيخ: قال بعضهم: هذا أحد الأربعة عشر حديثًا، التي خرجها مسلم مقطوعة الأسانيد.(٧)

<sup>(</sup>١) ولا نصيف: قال أهل اللغة ; النصيف: النصف. وفيه أربيع لغات : نصف بكسر النون، ونصف بضمها، ونصف بفتحها، ولصيف بزيادة الياء.

حكاهن القاضي عياض في (المشارق) عن الخطابي . ومعناه : لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه في ذلك · تواب نفقة أحد أصحابي مدا ولا نصف مد. -

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦ : ٩٣).

<sup>(</sup>٢) هكذا في ن ح. وفي د : الثلاث شيئا . والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) الليث بن سَعد الفهمي مولى فهم بن قيس غيلان كنيته أبو الحادث. كان مولده سنة ٩٤هـ . ومات سنة ١٧٥ هـ وكان أحد الأئمة في الدنيا فقيها ورعا وفضلا وعلما ونجدة وسخاء.

راجع (طبقات ابن سعد ٧ : ١٧ ٥ ومروج الذهب ٣ : ٣ ٤٩. وحلية الأولياء ٧ : ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦ : ٩٠). (٥) الزهرى : راجع (ج ١ : ٤٣ من هذا الكتاب ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٦) ورواية مسلم إياه موصولا عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١ : ١٧).

<sup>(</sup>٧) راجع مقدمة (صحيح مسلم بشرح النووى ١ : ١٧).

## [ باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه ]

وقوله عليه السلام: «يأتِي عليكم أُوَيْسَ بن عامر (١) مع أمدادٍ أهل اليمن من مُرادٍ، ثم من قَرنِ»<sup>(۲)</sup>.

قال الشيخ: قَرَن \_ بفتح القاف والراء \_ حيُّ من مراد وهو: قَرَنُ بن رومَان بن ناجِية بن

قال ابن الكلبيِّ: ومراد اسمه: جابر(٤) بن مالك بن أُدد بن زيد بن يَشْجُب بن غريب ابن زيدبن كهلان بن سباد.

### [ باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها ]

قوله في الحجاج: «ثم انطلق يتوذف»(٥)

قال أبو عبيد: ومعناه يسرع. والتوذف: الإسراع. وقال أبو عمر: هو التّبخّر (٢٠)

## [ باب قوله صلى الله عليه وسلم: كإبل مائة لاتجد فيها راحلة]

قوله صلى الله عليه وسلم: «تُحِدون الناس كإبل مائة لا يجدُّ الرجل فيها راحلة». (٧).

<sup>(</sup>١) أويس بن عامر القرئبي من اليمن من مراد سكن الكوفة، وكان عاسدا زاهدا متدينا فاضلا متخليا متقشف متجردا متعبدًا. اختلف في موته.

راجع (التاريخ الكبير ٦/ ١٣ وتلهيب التهليب ٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦ : ٩٤).

<sup>(</sup>٣٤) رآجع (هامش صحيح مسلم بشرح النووي ١٦ : ٩٤). (٥) مبيرها: أي: مهلكها .

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦ (٩٨). (٦) راجع (هامش صحيح مسلّم بشرح النووي ١٦ : ٩٩).

<sup>(</sup>٧) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦: ١٠١).

قال القُتْبِيُّ (١): الراحلة هي التي يختارها الرجل لمركبه، ورحله على النَّجابة وتمام الخلق وحسن المنظر، فإذا كانت في جماعة الإبل عُرفَت.

يقول: فالناس متساوون ليس لأحد منهم فضلٌ في النسب، ولكنهم أشباه كإبل مائة ليس فيها راحلة. قال الأزهري: الراحلة عند العرب تكون الجمل النجيب، والناقة النجيبة، وإلهاء فيه للمبالخة، كما يقال: (٢) رجل داهية ونسابة.. قال: وليس المعنى الذي ذهب إليه ابن قُتيبة من التساوى في النسب بشيء، والمعنى عندى: أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن الزهد في النادر القليل من الناس، والكامل منهم في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة قليل.. قال: والراحلة سميت بذلك؛ لأنها ترحل، فهي فاعلة بمعنى مفعولة: كعيشة راضية أي: مدفوق.

## [ فضائل حاطب بن أبي بلتعة، وأهل بدر رضى الله عنهم ]

ذكر حديث حاطب بن أبى بَلْتَعَة (٣) وكتابه إلى ناسِ من المشركين من أهل مكة يُخبرهم ببعض أمر النبى صلى الله عليه وسلم؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «ياحاطبُ ما هذا؟ قال: لا تعجل على يارسول الله: إنى كنتُ امرءًا مُلصقًا في قريش، وكان مَن معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببتُ إذْ فاتنيى ذلك من النسب فيهم: أن أتخذ فيهم يدًا يحمون (١٠) بها قرابتى، ولم أفعله كفرًا ولا ارتدادًا عن دينى، ولارضًا بالكفر بعد الإسلام، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «صدق. قال عمر رضى الله عنه: يارسول الله دعنى أضربُ عنق هذا المنافق. فقال: إنه شَهِدَ بدرا وما يُدريك لعلَّ الله اطلع على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شِئتُم فقد غفرتُ لكم» (٥)

<sup>(</sup>١) القتيبى: جاء في مقدمة كتابه (الشعر والشعراء) لشيخ المحققين الأستاذ الكبير: محمود شاكر. ومن الأخطاء العجيبة ما نقله الحافظ الذهبي في (ميزان الاعتدال) عن الحاكم أنه قال: «أجمعت الآمة على أن القتيبى كذاب»؛ فقال الحافظ الذهبي: «هذه مجازفة قبيحة، وكلام من لم يخف الله»؛ ونقل السيوطي أن الذهبي قال أيضا ردا على الحاكم: «ما علمت أن أحدا اتهم القتيبي في نقله مع أن الخطيب قد وثقه، وما أعلم أن الأمة أجمعت إلا على الدجال ومسيلمة.

راجع مقدمة (الشعر والشعراء لابن قتيبة ٥٨، ومقدمة (المعارف لابن قتيبة).

 <sup>(</sup>۲) هكذاً فى د. وفى ز: للمبالغة: يقول والصواب ما أثبت.
 (۳) حاطب بـن أبى بلتعة بن أردب بـن حرملة بن يحيى بـن عدى إن الحارث الحجازى وهـ و والد عبدالرحمن بـن حاطب حليف لبنى أسد بن عبدالعزى مات فى خلافة عثمان. وكان له يوم مات ١٥ سنة.

راجع (الطبقات ٣/ ١١٤ والإصابة ١ : ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح، م: يجبون. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٦: ٥٦ وما بعدها).

قال الشيخ: اختلف المذهب في المسلم: يُطَّلَعُ عليه أنه جاسوس على المسلمين؛ فقال مالك: يجتهد فيه الإمام. وقال ابن وهب: يُقتل إلا أن يتوب. وقال ابن القاسم (١٠): يقتل ولا أعرف له توبة. وَفرَّق عبد الملك بين من عُرف بالغفلة وكانت منه مرة وليس من أهل الطعن على أهل الإسلام، وبين المعتاد لذلك فقتل من اعتاد ذلك ونكَّل الآخر.

وقال سَحنُون: قال بعض أصحابنا: يُجلد جلدا منكلا ويُطال حَبْسه ويبقى في موضع يقرب فيه من المشركين.

واختار بعض شيوخنا: اعتبار ما كان عن فعله؛ فإن قتل المسلمون المسلم (٢) بفعله ولولاه لم يقتلوا. قُتِل، وإن لم يقتلوا عُوقِب، وإن خَشِيَ أن يعود لمثلها خُلِّد في السجن.

ومذهب الشافعي: التجافي عن ذي الهيئة الغير المتهم (٣) الفاعل ذلك بجهالة.. ويحتج في مثل هذه الصورة بحديث حاطب.

ولعل من أمر بقتله من أصحابنا رآه كالمحارب الذى طال أمره، فأراق الدماء لعظم ضرر هذا بالمسلمين، فيقتلُ إلاأن يتوب، ومن لم يُثبِت التوبة لـه يراه كالزِنديـق والساحر، لما كانا مُسرَّين لفعلهما لم تُقبل توبتهما، فكذلك هذا لما كان مُسرَّا لفعله.

ومن لم يرقتلهم واقتصر على التنكيل لم يره كالمحارب؛ لأنه لم يباشر الفعل و إنها صار كالمغرى بذلك، أو الآمر به من لاتلزمه طاعته؛ فلا يستوجب القتل.

ومن فرق بين المعتاد وغيره رأى أن باعتياده يعظم جرمه ويشتد ضرره؛ فيحسن قياسه على المحارب، وإذا كانت منه الفلتة لم يحسن قياسه على المحارب.. وتجافى الشافعي عن ذى الهيئة الغير المتهم أخذا بظاهر حديث حاطب؛ ولأن الاجتهاد إذا أدى لإقالة عثرة مثل هذا لم يكن تَضْييعًا ولا تفريطاً.

ولما رأى مالك تفاوت هذا الجرم بتفاوت أحواله وما يُجنى من ثمرته، لم يمكنه تعيين حدٍّ فيه، وصرفه للاجتهاد على حسب ما حكيناه عنه.. هذا وجه اختلاف هذه الأقوال.

<sup>(</sup>۱) ابن القاسم عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقى المصرى، أبوعبدالله، ويعرف بابن القاسم. فقيه جمع بين الزهد والعلم تفقه بالإمام مالك ونظرائه مولده عام ١٣٢هـ وفاته بمصر عام ١٩١هـ. له «المدونة \_ ط» ١٦ جزءا وهي من أجل كتب المالكية رواها عن الإمام مالك. من أجل كتب المالكية رواها عن الإمام مالك. راجع (الأعلام للزركل ٤ : ٩٧).

<sup>(</sup>٢) هكذا في زوح : قتل المسلم المسلم بفعله. والمعنى وإحد.

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: الغير المتهم. وفي التونسية: غير المتهم.

والذى يظهر لى أن حديث حاطب لا يستقل حُجة فيها نحن فيه؛ لأنه اعتذر عن نفسه بالعذر الذى ذكر؛ فقال صلى الله عليه وسلم: "صدق» فقُطِعَ على صدق حاطب لتصديق النبى صلى الله عليه وسلم له وغيره ممن يتجسس، لا يقطع على سلامة باطنه، ولا يُتيقن صدقه فيها يُعتذربه؛ فصار ما وقع في الحديث قضية مقصورة لا تجرى فيها سواها، إذ لم يعلم الصدق فيه كها عُلِم فيها.. ويتنزل عندى هذا منزلة ما قاله العلماء من أهل الأصول في الحكم إذا كان مُعَلَّلاً بعلَّةٍ مُعينة (١١)؛ فإنه لا يقاس عليه كتعليله صلى الله عليه وسلم في المحرم بأنه يُحشر مُلِبيّا إلى غير ذلك مما ذكرناه في موضعه فيها تقدم في هذا الكتاب؛ ولو كان من اطلع على تجسسه كافرا، فإن كان ذِميًا عُلِم أنه عَيْنٌ لهم يُكاتبهم بأمر المسلمين انتقض عهده.

وقال سيحنون: (٢) يقتل ليكون نكالاً، وإن كان حربيا نزل بأمان سقط ما كان له من الأمان، وللإمام قتله أو استرقاقه.

قال سحنون: ولا خُمس فيه إلاأن يُسلم، فلا يُقتل ويبقى كأسير أسلم.

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د، ز. وفي التونسية،م: مغببة. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) سحنون. راجع (ج ٢:١٥ من هذا الكتاب).

# [ كتاب البروالصلة والآداب ]

## [ باب تقديم برالوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها ]

ذكر حديث جُرَيْح (١) «وأن أمه صادفته يُصلى فدعته؛ فقال: اللَّهُم أُمى وصَلاتِي فاختار صلاته» الحديث(٢)

قال الشيخ: ذكرأنها دعت عليه ألَّا يموت حتى يرُيه المومسات [قال] (٣) ولو دعت عليه أن يُفْتن لَفُتِن.

وهذا مما ينبغى أن يتأمل لأنه إن كان تماديه على الصلاة هو أولى من إجابة أُمه؛ فإنه غير عاصٍ فى فعله ولا ملوم، فكيف تدعو عليه فتُسْتَجاب دعوتها فيه وهو لم يظلمها؟ وإن كان عنده أن قَطْعَ الصلاة هو الواجب فى شرعه؛ فحينتذ يكون ملوما على أن قوله: اللهم أُمى وصلاتى. يُؤذن بتردده فى هذا، وأنه لم يكن ذلك عنده شرعا بينا، ولعلَّ أُمه تأولت أنه عَنَّها فدعت عليه فوافق القدر.

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ولو دعت عليه أن يُفتن لَفُين» فيكون ذلك: بمعنى أنه كان سبق في معلوم الله عز وجل أن يفتن بدعائها إلاَّأن يكون عاصِيًا بالتهادي فلا يحتاج ذلك إلى اعتذارِ.

وهذا الحديث على صحته يؤكد قول الأشعرية في إثبات كرامات الأولياء وانخراق العادة لهم.

<sup>(</sup>١) جريج: هـ و عابد من بنى إسرائيل تكلم الصبى ببراءته كها جـاء فى حديث مسلم (بـاب تقديم الوالـدين على التطوع بالصلاة وغيرها).

وفى حديث جريج هذا فوائد كثيرة. منها: عظم بر الوالدين، وتأكد حق الأم، وأن دعاءها مجاب وأنه إذا تعارضت الأمور بدىء باهمها، وأن الله تعالى يجعل لأوليائه مخارج عند ابتلائهم بالشدائد غالبا.. قال الله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له غرجا).

راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۲: ۱۰۵ وما بعدها). (۲) راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۲: ۱۰۵).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من زوح وساقطة من د.

. قوله: «أن رجلا أتاه وعليه شارةٌ (١) حسنة ».

والشارة: الهيئة واللباس. يقال: ما أحسنَ شَوَارَ الرجل وشارته! أي: لباسه وهيئنه. قال ابن الأعرابي: الشُورة: الجمال. بضم الشين ـ والشَّورة ـ بفتح الشين ـ الخجل.

# [ باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة ]

قوله: «رَغِم أَنفُه» (٢).

أي: ذَلَّ. قال ابن الأنبارى: الرغم: كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه.

وقال ابن الأعرابي وأبو عمرو: رغم أنفه. أي: لصق بالرغام وهو تراب مختلطٌ برمل.. والرغم أيضا: المساءة، والغضب...يقال: فعلتُ ذلك<sup>(٣)</sup> على رغم فلان. أي: على غضبه ومساءته.

# [ باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما ]

وقوله: «كان له حمارٌ يترَّوح عليه»(١٠).

أى: بسير عليه. يقال: رَوَّح القوم. إذا ساروا أي وقت كان. وفي الحديث:

«من راح إلى الجمعة»(٥) أى. من خفّ إليها ولم يُردِ رواح النهار.. هكذا قال الهروى وقد قدمنا نحن الكلام على مُقتضى قوله: «من راح». واختلاف المذهب فيه في موضعه من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ١٩٧٧):

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ١٩٧٨).

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: فعلت كذا.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤: ٢٥٥٢).

<sup>(</sup>٥) راجع (النهاية لابن الأثير : روح).

## [ باب تفسير البروالإثم ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «الإثم: ما حاك في صدرك»(١)

قال الليث: الحيك أخذ القول قلبك. يقال: ما يُحيك قولك في فلانٍ! ولايحيك الفأس والقدوم في هذه الشجرة! قال شَمِرٌ: الكلام الحائك:

هو الراسخ في قلبك الذي يَهُمكَ.

قال الشيخ - وفقه الله -: خرج مسلم سند هذا الحديث عن النوّاس بن سمعان الأنصارى. (٢) هكذا قال في إسناده الأنصارى، والمشهور في نسب النواس الكلابي (٣) إلا أن يكون حليفًا للأنصار. وهو النوّاس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قُريط بن عبد بن أبى بكر بن كلاب.. هكذا نسبه الغَلاَّبي (٤) عن يحيى بن معين.

## [ باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر]

قوله صلى الله عليه وسلم: «لاتباغضُوا ولاتدابُروا»(٥)

والتدابر: المعاداة. يقال: دابرتُ الرجل :عاديته. وقيل: معناه: لاتقاطعوا ولاتهاجروا لأن المتهاجرين إذا ولى أحدهما عن صاحبه فقد ولاه دُبره (١)

## [ باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها ]

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لاتَّجسسوا ولاتَّحسسوا». (٧)

التجسس عن بواطن الأمُور، وأكثر ما يقال ذلك في الشر. والجاسوس: صاحب سرِّ الشَّر.. وقال ثعلب: (٨) التَّحسس - بالحاء - أن تطلبه لغيرك.

<sup>(</sup>١و٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ : ٢٥٥٣ وصفحة ١٩٨٠).

<sup>(</sup>٣) النوامس بن سمعان الكلابي، له صحبة. سكن الشام، روى عنه أبو إدريس الخولاني وأهل الشام. راجع (تاريخ الثقات ٣: ١١١ والإصابة ٣: ٥٧٩).

<sup>(</sup>٤) هكذاً في نسختي د، ز، وفي م، ح: بتشديد اللام والظاهر بتخفيفها، وفي التونسية: العلاء . والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤: ٢٥٥٩).

<sup>(</sup>٦) هكذا في د. وفي ز: والله دبره . والأصوب ما أثبت.

<sup>(</sup>٧) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤: ٢٥٦٣).

<sup>(</sup>٨) ثعلب: هـ و أحمد بن يحيى بن زيـد بن سيار الشيبانـي بالولاء ٢٠٠ هــ ٢٩١ م ـ ٢٩١ هــ. ٢٩٤ م، أيــام الكوفيين في النحو واللغة، كان راوية للشعر محدثا مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة ثقة حجة له: الفصيح . ومجالس ثعلب. راجع (الأعلام للزركلي ١ : ٢٦٧).

وقال غيره: التجسس - بالجيم - البحث عن العورات.. والتخسس - بالخاء: الاستهاع. قال الشيخ: خرج مسلم في بعض طرق هذا الحديث:

«حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبوداود حدثنا شعية عن قتادة عن أنس:(١) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

لاتحاسدوا. ثم عقَّب بعده بقوله: حدثنيه على بن نصر الجهضمي «٢) . هكذا عند أبي أحد (٣). وهو الصواب.

وفي نسخة أبى العلاء: حدثنيه نصربن على جعل بدل على بن نصر، نصربن على.

وذكر مسلم بعد هذا بأحاديث: «حدثنا الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة»، ثم أردف على هذا «حدثنا على بن نصر حدثنا وهب بن جرير» ولم تختلف النسخ في هذا الموضع في هذه المتابعة: (٤) أنها عن على بن نصر، وهو: أبو الحسن على بن نصر بن على بن نصر الجهضّمِي.. ومات على بن نصر هذا مع أبيه نصر بن على في سنة واحدة سنة (خسين ومائتين) مات الأب في ربيع الآخر، ومات ابنه في شعبان من السنة المذكورة.

(١) هكذا في زوح. وفي د: حدثنا شعبة عن أنس: أن النبي (صلى الله عليه وسلم).

وما أثبت عن (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦: ١١٦).

(٢) وفي بعض النسخ: نصر بن على بالعكس. قالوا: وهو غلط. قالوا: والصواب: على بن نصر.
 قال القاضى: قد اتفق الحفاظ على ما ذكرناه.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦ هامش صفحة ١١٦ وما بعدها).

(٣) مسند أحمد : هو كتاب عظيم في السنة شهد له المحدثون قديها وحديثا بأنه أجمع كتب السنة للحديث، وأوعاها لكل ما يحتاج إليه المسلم ي أمر دينه ودنياه.

وقد اشتمل على أربعين ألف حديث بالمكرر، ومن غير المكرر على ثلاثين ألفا، ومع ذلك فلم يستوعب الأحاديث كلها، ومن زعم ذلك فقد أخطأ.

قال الحافظ ابن كثير : لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته أحاديث كثيرة جدا، بل قيل: إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من مائتين.

وفي المسند نحو ثلاثمائة حديث ليس بين أحمد وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها غير ثلاثة رواة.

والمسند الذي بين أيدينا اليوم ليس كله من رواية الإمام أحمد، ولكن أضاف إليه ابنه عبدالله زيادات ليست من رواية أبيه، وكذلك فعل الإمام أبوبكر القطيعي راوية المسندعن عبدالله بين الإمام أحمد.. وقال الأستاذ المحمدت الشيخ أحمد البنا الشهير بالساعاتي في مقدمة (الفتح الفتح الرباني: بتتبعي لأحاديث المسند وجدتها تنقسم إلى ستة أقسام النح.

راجع (الحديث والمحدثون للأستاذ/ محمد محمد أبوزهو سنة ٣٦٩ وما بعدها).

(٤) وذكر أن مسلما روى عنهما إلا أن لا يكون لنصر بن على سماع من وهب بن جرير وليس هذا مذهب مسلم؛ فإنه يكتفى بالمعاصرة وإمكان اللقاء.

قال ففي نفيهم لرواية النسخ التي فيها: نصر بن على نظر. هذا كلام القاضي، والذي قاله الحفاظ: هو الصواب وهم أعرف بها انتقدوه، ولا يلزم من سماع الابن من وهب سماع الأب منه، ولا يقال: يمكن الجمسع؛ فكتاب مسلم وقع على وجه واحد، فالذي نقله الأكثرون هو المعتمد لاسيها، وقد صوبه الحفاظ.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦ : هامش صفحة ١١٧).

# [باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله]

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات»(١)

قال الشيخ: جعل بعض الناس هذا حجة على أن العقل محله القلب [لافي الرأس](٢) وقد تقدم الكلام على هذا، وذكر خلاف الناس [فيه](٢) مبسوطًا [في حديث «ألاإن في الجسد مضغه»](٤) فأغنى عن إعادته هاهنا.

#### [ باب النهى عن الشحناء والتهاجر]

قوله صلى الله عليه وسلم: «اركُوا هذين حتى يَفيئًا»(٥) يعنى: أخِّروهُما. قال ابن الأعرابي: رَكَاهُ يركُوه: إذا أَخَّره.

### [ باب فضل عيادة المريض ]

وقوله: «عائد المريض في مخرفة الجنة»(٦)

قال أبو عبيد: قال الأصمعي: واحد المخارف: نَخْرفٌ. وهو جَنَى النخلِ سُمى بذلك لأنه يُخْترفُ أي: يُجْتَنَى.

(١) أن الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى، وإنها تحصل بها يقع في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته. وما بين المعقوفتين زيادة مسلم.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦ \_ ١٢١).

(۲) ما بین المعقوفین زیاده من قول المازری ذکرت فی شرح النووی. راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۲ : ۱۲۱).

(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من ز، ح وساقطة من د.

(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من قول المازرى ذكرت في شرح النووى. راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٦: ١٢٠ وما بعدها).

(٥) أركوا: هو بالراء الساكنة وضم الكاف، والهمزة في أوله همزة وصل. أي: أخروا. وقال صاحب التحرير: يجوز أن يرويه بقطع الهمزة المفتوحة من قولهم: أركيت الأمر. أي: أخرته. وذكر غيره: أنه روى بقطعها ووصلها. والشحناء: العداوة. كأنه شحن بغضا له لملائه، وأنظروا هذين بقطع الهمزة أخروهما حتى يفيئا. أي: يرجعا إلى الصلح والمودة. وقوله تعالى. انظرونا [بالوصل والقطع] قراءتان وهما بمعنى راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٦: ١٦١ ومابعدها).

(٦) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦: ١٢٤ ومابعدها).

قال شَمِرٌ: المَخْرفةُ: سكة بين صفين من نخلٍ يُخْتَرَفُ من أيها شاء. قال غيره: المخرفة الطريق؛ فمعنى الحديث أنه على طريق يُؤديه إلى طريق الجنة.. ومنه قول عمر رضى الله عنه « تُرِكْتُم (١) على مثل خرفة النعم (٢)»، أى: على مثل طُرقها.

قال الشيخ: خرج مسلم في حديث: "من عباد مريضًا لم يزلُ في خُرفةِ الجنة حتى يرجع" (٢) وحديث حماد بن زُريع كلاهما عن خالد الحدَّاء عن أبي قلابة أيضًا عن أبي أسهاء (١).

قال بعضهم: يُروى إسناد هذا الحديث أيضا عر أبى قلابة عن أبى الأشعث عن أبى أساء.. وذكره مسلم أيضا من حديث يزيد بن هارون عن عاصم الأحول عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن أبى أساء. (٥)

قال التِّرمذِي: (٦) سألت البخاري عن إسناد هذا الحديث؛ فقال: رواه عاصم الأحول وأبوغَفَّارِ عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسهاء. قال:

وأحاديث أبي قلابة عن أبي أسهاء ليس فيها أبو الأشعث إلاهذا(٧) الحديث الواحد.

قال الشيخ: قال بعضهم: ذكر الأثرمُ عن أحمد بن حنبل (٨) أنه قال: وقع أبو قلابة إلى الشام وهو يروى عن أبي الأشعث وأبي أسهاء، وأراه قد سمع منهها.

وروى أيضا: عن أبى الأشعث الصنعاني (٩) عن أبى أسهاء الرحبى عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠٠).

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د، ز ـ ح ـ وفي التونسية: تركتكم.

<sup>(</sup>٢) راجع (النهاية لابن الأثير ٢: ٢٤).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٥٦٨).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦: ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٢٥: ١٢٥ ومابعدها).

<sup>(</sup>٦) هو الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمى الترمذي ولد سنة ٢٠٩ هـ بترمذ. وكان إماما ثقة حجة. كف بصره في آخر عمره، وتوفى رحمه الله تعالى ـ بترمذ سنة ٢٧٩ هـ عن سبعين عاما. راجع (الحديث والمحدثون للأستاذ محمد محمد أبو زهو).

<sup>(</sup>۷) راجع (صحیح بشرح النووی ۱۲ هامش ص ۱۲۵).

<sup>(</sup>٨) الإمام أحمد بن حنبل: هو إمام الأثفة وحافظ الأمة وفقيهها: أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المرزوى ثم البغدادي. ولد في بغداد سنة ١٦٤ هـ. ببغداد وله عند العلماء حسن الذكرى وجيل الأحدوثة.

راجع (تاریخ ابن کثیر ۱۰: ۳۳۵).

<sup>(</sup>٩ و ١٠) ما بين الرقمين من م.

قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يقولُ يوم القيامة: يا ابن آدم مَرِضتُ فلم تَعَدُنى قال: ياربُّ كيف أعودكَ وأنتَ ربُّ العالمين؟ قال: أما عَلِمْتَ أن عبدى فلانا مَرِضَ فلم تَعُده؟. أما علمت أنكَ لوعُدته لوجَدتنى عنده! يا ابن آدم استَطْعمتُكَ فلم تُطعمنى! قال: ياربُ أطُعِمكَ وأنتَ ربُّ العالمين! قال: أما عَلِمتَ أنه استطعمكَ فلانٌ فلم تُطِعمهُ. أما عَلِمتَ أنكَ لوأطعمتهُ لوجدتَ ذلك عندى"(١)

قال الشيخ: قد فُسرِّ في الحديث معنى المرض أن المراد به مرض العبد المخلُوق، وأضاف البارى سبحانه ذلك إلى نفسه تشريفًا للعبد وتقريبًا له، والعرب إذا أرادت تشريف أحد أحلَّته محلَّها وعبرت عنه كها تُعبر عن نفسها.

وأما قوله عليه السلام: «لوعُدته لوجدتنى عنده». فإنه يريد: ثوابى وكرامتى. وعبرعن ذلك بوجوده على جهة التجوز والاستعارة. وهذا سائغ شائع فى لسان العرب. وقد قدمنا ذكر أمثاله، وعلى هذا المعنى يُحمل قوله سبحانه وتعالى: ﴿ووجد الله عنده ﴾(٢) يعنى: مجازاة الله سبحانه، ومثل هذا كثير.

#### [ تحريه الظلم ]

قول ه صلى الله عليه وسلم فيها يُروى عن الله عزَّ وجلَّ أنه قال: «ياعبادى إنى حرَّمتُ الظلم على نفسي وجعلتُه بينكم مُحرمًا، فلا تظالموا. ياعبادى كُلكم ضالٌ إلامن هَديتهُ، فاسستهدُونِي أهْدِكُم "" الحديث.

قال الشيخ: معنى قوله: «حرمت الظلم على نفسى» أى: تقدّستُ (٤) عنه وتعاليتُ عنه، والظلم مستحيل منه تبارك وتعالى جَدّه؛ لأنه إنها يكون إذا تعديت الحدود وتجوزت المراسم، والبارى جلّت قُدرته ليس فوقه أحد يحدُّ له حدًا، أو يرسم له رسّما، حتى يكون متجاوزا لذا ك ظالما، ولا فوقه من يستحق أن يطيعه، حتى يحُلل له الحلال ويحرم عليه الحرام؛ ولكن تحريم الشيء يقتضى المنع منه والكف عنه؛ فسمى البارى سبحانه تَقُّدسهُ عن الظلم بهذا اللفظ؛ فقال: «حرمتُ الظلم على نفسى».

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦٥: ١٢٥ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) سورة النور آية ٣٩.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٣١: ١٣١ وما بعدها).

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسختي د، ز. وفي التونسية: أي تنزهت، والمعني واحد.

وأما قوله: «ياعِبَادِى كُلكم ضال إلامَن هَديتهُ». فكأن ظاهره أن الناس على الضّلاِلة يخلفُون إلامن هَدَاه الله سبحانه.

وقد ذكر في الحديث الآخر: أنهم على الفطرة يُولدون.. وقد يراد بهذا هاهنا وصفهم بها كانوا عليه قبل بعثة النبى - صلى الله عليه وسلم - إليهم، أو أنهم إن يُركُوا وما في طباعهم من إيثار الراحة و إهمال النظر ضَلُّوا إلا من هداه الله سبحانه.

وظاهر هذا يُطابق مذهب الأشعرية في قولهم:

إن المهتدِي بِهِدِي الله اهتدى، وإنه سبحانه إنها أراد هداية من اهتدى من خلقه خاصة. (١)

والمعتزلة تقول: بأنه سبحانه أراد من سائر الخليقة أن يهتدوا، ولكن منهم من استحب العمى على الهدى.

وقوله صلى الله عليه وسلم هاهنا: «وكُلكم ضال إلامن هديته».

فجعل من هداه مُستننى من الجملة يدلُّ على بطلان قولهم: إنه أراد هداية الجملة.

#### [ ثواب المؤمن فيها يصيبه ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «ما يُصِيبُ المؤمن [من] وصَبِ ولانصبٍ ، الوصبُ: لزوم الموجع، ومنه قوله عنز وجل: ﴿ وهم عنذابٌ واصِبٌ ﴾ (٣) . أَى: لازم ثابت. والنَّصبُ: التعب (٤)

وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَالَك يا أمَّ السائب تُرقرقينَ»(٥٠).

<sup>(</sup>۱) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: من اهتدي من خلقه.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د،ز. وفي م: مايصيب المؤمن وصب.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦٠: ١٣٠ ومابعدها).

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات آية: أ.

<sup>(</sup>٤) هكذا في ز، ح. وجاء في م بفتح النون وإسكان الصاد وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٥) تزقزقين \_ برزاءين معجمتين وفاءين، والناء مضمومة،. قال القاضي: تضم وتفتح هذا هو الصحيح المشهور في ضبط هذه اللفظة، وادعى القاضي: أنها مرواية جميع رواة مسلم، ووقع في بعض نسخ بلادنا بالراء والفاء.

ورواه بعضهم في غير مسلم بالراء والقاف معناه: متحركين حركة شديد. أي: ترعدين.. وفي حديث المرأة التي كانت تصرع دليل على الصرع يئاب عليه أكمل ثواب.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦: ١٣١ وما بعدها).

قال أبوعبيد: قوله في الحديث: «إن الشمس ترقَّرِقُ»: معناه: تَدُور وتجيء وتذهب، ورقْرَقْتُ الثريد بالسمن إذا كثرته.

## [ باب تحريم الظلم ]

قول على الله عليه وسلم: «لتُوتُدن الحقوق إلى أهلها يومَ القيامة حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء».(١)

قال الشيخ: اضطرب الناس<sup>(۲)</sup> في إعادة البهائم؛ ووقف الشيخ أبو الحسن الأشعرى ـ رضى الله عنه ـ فى ذلك، وجَوَّز أن يعاد المجانين، ومن لم تبلُغه الدعوة ويدخلون الجنة. وجوز ألا يعادوا ولم يرد عنده (۲) قطع فى ذلك. والمسألة: موقوفة على السمع.. وأقوى ما يتعلق به من يقطع بإعادة البهائم قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وإذا الوحُوش حُِشرَت﴾ (٤) ومن لم يقطع على الإعادة يقول معنى: ﴿حُشرَت﴾. أى: ماتت.. والأحاديث الواردة فى ذلك عنده فى ذلك من أخبار الآحاد إنها تُوجب الظن. والمراد من المسألة القطع.

وقد قال بعض شيوخنا في قوله: "يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء": إن المراد به ضَرب مثل ليُشعر (٥) البارى سبحانه الخليقة أنها دار قصاص ومجُازاة، وأنه لا يبقى عند أحد لأحد حق (١) فضرب المثل بالبهائم التي ليست بمكلفة، حتى يستحق فيها القصاص؛ ليُفهم منه أن بني آدم المكلفين أحق وأولى بالقصاص بينهم.

ويصح عندى أن يخلق البارى سبحانه هذه الحركة في البهائم في الآخرة ليشعر أهل الحشربها هم صائرون إليه، من العدل بينهم، وسمى ذلك قصاصًا لاعلى معنى قصاص المجازاة.. والقطع في هذا لاسبيل إليه، وإجراء الكلام على ظاهره إذا لم يمنع منه عقل ولاسمع أولى وأوجب.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ١٩٩٧).

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي ز، ح: العلماء.

<sup>(</sup>٣) هكذا فى د. وفي ز: عنه.

<sup>(</sup>٤) سورة التكوير آية ٥.

<sup>(</sup>٥) هكذا في د. وفي ز: يشعر والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) هكذا في ز. وفي د: لايفي عند أحد حق.

والجلحاء: هي الجهاء التي لاقرن لها. ويقال: قرية جلحاء: لاحصن لها. والأجلح من الناس: الذي انحسر الشعرعن جانبي جبهته. وسطح أجلح: الذي لم يحجب بجدار ولا غيره.

ومنه حديث أبي أيوب: «من باتَ على سطِّح أجلح فلا ذمة له»(١).

وهودج أجلح: الذي لارأس له.

قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يملى للظالم». (٢) أي: يُمهل ويُؤخر ويُطيل له المدة.

قال ابن الأنبارى في اشتقاقه من المُلْوة وهي المدة والزمان. قال غره: يقال: ملوة. بفتح الميم وضمها وكسرها.

## [ باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما ]

قوله: «فكسع رجل من الأنصار»(٢)؛ يقال: كَسعْتُ الرجل، إذا ضربْتُ مؤخّره فاكتسع. أي: سقط على قفاه.

وفى حديث آخر «فضرب (٤) عرقوب فرسه حتى اكتسعت (٥). أى: سقطت من مؤخرها: قال الهروى: «كسع رجلاً من الأنصار». أى: ضرب دبره.

<sup>(</sup>١) وفي سنن أبي داود: "من بات على ظهر بيت ليس له حجارة فقد برئت منه الذمة" لكنه مروى عن عبد الرحمن بن على ابن شيبان عن أبيه، لاعن أبي أبوب رضى الله عنه.

راجع (سنن أبي داود ٤: ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٥٨٣).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٥٨٤).

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسختي د،ز. وفي ح: قصرت. وهو تحريف: فضرب، كما في حديث طلحة يوم أحد: فضربت.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٥٨٩).

## [باب تحريسم الغيبة]

قوله: «و إن لم يكن فيه فقد بَهَتُّه». (١)

يقال: بَهَتَ فلان فلاناً. إذا كذب عليه فبهته، أي: تحير في كذبه ﴿فَبَهُِّتَ الذي كَفْلُ (٢٠) أي: قُطعت حُجته فتحير. والبُهتان: الباطل الذي يُتحير من بطلانه.

#### [ باب مداراة من يتقى فحشه ]

قوله عليه السلام: «إن شرَّ الناس منزلةً عند الله يومَ القيامِة، من ودعه أو تركه الناسُ اتقاءَ فُحشه». (٣)

قال شمر: زعمت النَّحوية: أن العرب أماتُوا مصدريَدعُ وماضيه.. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، وقد قال: «لينتهينَّ الناس عن وَدْعِهم الجمعات» أي: تركهم. (٤)

### [ بساب فضل الرفق ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله رفيقٌ يحبُّ الرفق ويُعطِي على الرفق مالأيعطي على العنف، وما لايُعطى على ما سواه»(٥)

قال الشيخ: الباري عزوجل لايُسمَّى إلابها سمى به نفسه أو سهاه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو اجتمعت الأُمة عليه.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٥٩١).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٤) هذا اللفظ من د.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٣٥٩٣).

قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى:(١) أو على معناه؛ وما لم يرد فيه إذن في إطلاقه، ولا ورد فيه منع، ولم يستحل وصف الباري تعالى به ففيه اختلاف:

هل يبَقى على حكم العقل لا يُوصف بتحليل ولا تحريم أو بمنع؛ لقول على: ﴿ولله الأسماء الحُسنَى ﴾(٢) فأثبت كون أسما ته الحسنى؛ ولاحسن إلاماورد الشرع به .

وبين المتأخرين من الأصوليين اختلاف أيضا: في تسميه البارى سبحانه بها ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أخبار الآحاد، فقال بعض المتأخرين من حُذَّاق الأشعرية: يجوز أن يُسمى بذلك، لأن خبر الواحد عنده يقتضى العمل به .. وهذا عنده من باب العمليات، لكنه يمنع من استعال الأقيسة الشرعية فيه وإن كانت يعمل بها في المسائل الفقهية. ومال بعض المتأخرين منهم: إلى المنع من ذلك ولم ير خبر الواحد عن الواحد يجيز إطلاق التسمية (٣) على الله سبحانه.. والأصل في قول خبر الواحد والعمل به: إجماعُ الصحابة رضى الله عنهم، وما فِهم عنهم من المسائل المنقول عنهم استعال خبر الواحد فيها فكأن من أجاز قبول خبر الواحد في تسمية الله سبحانه فَهمَ من مسالك المصحابة قبولهم ذلك في مثل هذا، ومن منع منه لم يفهم من مسالكهم قبول هذا، ولا يثبت الإجماع عنده (١) على قبوله، فلحق بها لم يقم عليه دليل ؟ فقوله في هذا الحديث: «إن الله رفيق» إن لم يرد في الشريعة بإطلاقه سوى هذا جرى على ما أصَّلتهُ لك هاهنا من الاختلاف.

ويحتمل: أن يكون قوله عليه السلام « رفيق » يفيد صِفة فعل وهو (٥) ما يخلقه سبحانه من الرفق لعباده كأحد التائويلين في تسميته (لَطِيفاً) أنه بمعنى مُلطِف . إلى هذا مال بعض أصحابنا.

. وقال بعضهم : يحتمل أن يريد أنه ليس بعجُولٍ، وهذا يقارب معنى الحلم .

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في (صفحة ٣٢٣ من هذا الجزء).

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د، ز. وفي (ح): (ولله الأسَّماء الحسني فادعوه بها) سورة الأعراف آية: ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز. وفي د: ولم يرخبر الواحد يجيز.

<sup>(</sup>٤) هكذا في د، ح. وفي ز: ولا يثبت عنده الإجماع. والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٥) هكذا في ح. وفي نسختي د، ز، م والتونسية: وهي مابخلقه الله.

# [ باب من لعنه النبى صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك، كان له زكاة وأجر ورحمة ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «الله م إنها أنا بشر فأيًّا رجل من المسلمين سَببتهُ أو لعنته أو جلدتُه فاجعلها له زكاة ورحمة».(١)

وفى بعض طرقه «إنها أنا بشر أرضَى كها يَرضى البشر وأغضب كها يغضب البشر؛ فأيها أحد دعوتُ عليه من أُمَّتى بدعوة ليس لها بأهل... "(٢) الحديث.

قال الشيخ : إن قيل: كيف يدعونا صلى الله عليه وسلم بدعوة على من ليس لها بأهل؟. وهذا مما لا يليق به صلى الله عليه وسلم.

قيل: المراد بقوله: «ليس لها بأهل» عندك في باطن أمره لاعلى ما يظهر إليه صلى الله عليه وسلم يقول: عليه وسلم عا تقتضيه حالته وجنايته (٢) حين دعائه عليه؛ فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من كان باطن أمره وعندك أنه ممن ترضى عنه فاجعل دعوتي عليه التي اقتضاها ما ظهر إلى من مُقتضَى حاله حينئذ طَهُوراً وزكاةً.

وهذا معنى صحيحٌ لاإحالة(٤) فيه، وهو صلى الله عليه وسلمٌ مَتعبد بالظواهر، وحسابُ الناس في البواطن على الله تعالى.

فإن قيل: فما معنى قوله عليه السلام: «وأغضب كما يغضب البشر»، وهذا يشير إلى أن تلك الدعوة وقعت بحكم سورة الغضب، لاعلى أنها من مقتضى الشرع، فبقى السؤال على حاله.

قيل: محتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد أن دعوته عليه أو سبه أو جلده كان مما خيربين فعله له عقوبة للجانى أو تركه والزجرله بها سوى ذلك؛ فيكون الغضب لله سبحانه بعثه على لعنته أو جلده، ولا يكون ذلك خارجا عن شرعه، ولا موقعا له فيها لا يجوز.

ويحتمل أن يكون خرج هذا مخرج الإشفاق منه صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٦٠١).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ٢٠٠٧ ومابعدها).

<sup>(</sup>٣) هكذاً في د. وفي ز: حلاله وجنايته.

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسختي د،ز. وفي (ح).. وأما (م): لا بإحالة فيه. وهو تحريف.

وتعليم أمته الخوف من تعدِّى حدود الله سبحانه؛ فكأنه صلى الله عليه وسلم(١) يُهر الإشفاق من أن يكون الغضب يحمله على زيادة يسيرة في عقوبة الجاني لولاالغضب ما زادها ولا أوقفها، ويكون ذلك من الصغائر على القول بجواز وقوعها من الأنبياء(٢) عليهم السلام، أو إشفاق منه صلى الله عليه وسلم وإن لم يقع فيه.

وقد يقع اللعن والسباب من غير قصد إليه، فلا يكون في ذلك نازِلاً منزلة اللعنة الواقعة رغبة إلى الله عليه وطلباً للاستجابة؛ فمثل هذه الطرائق ينبغي أن يُسلك في مثل هذا الحديث.

وكذلك قوله عليه السلام بعد هذا في معاوية رضي الله عنه:

«لاأشبع الله بطنه. لما دعاه؛ فقيل له صلى الله عليه وسلم: «هو يأكل» فقال: ادعه لى مرة أُخرى؛ فقال: «هو يأكل» (٣) .

قد يحمل: على أنه من القول السابق إلى اللسان من غير قصد إلى وقوعه، ولارغبة إلى الله سبحانه في استجابته.

وقوله: الفَحطَأنى حَطَأَةً الله فَقَدنى ذكر مسلم عن أُمية في معناه: قال: قفدنى قَفْدة. (٤) قال المرويُّ في حديث ابن عباس رضى الله عنه: «أتانى النبى صلى الله عليه وسلم: فَحأَنى حَطْوةً المجاء به غير مهموز. وقال ابن الأعرابى: الحطو: تحريك الشيء مُزغْزغا.. ورواه شَمر بالحمز. وحكى عن غيره: لا تكون الحطأة إلا ضربة بالكف بين الكتفين.

## [ باب تحريم النميمة ]

قوله صلى الله عليه وسلم: "ألاأنبئكم ما العَضْه(٥) هي النميمة". (١)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من د. ساقطة من ز، والتونسية.

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز، ح. وفي د: على الأنبياء.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: صفحة ٢٠١٠).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ٢٠١٠).

<sup>(</sup>٥و٦) هكذا في نسختى دمز. وفي التونسية، م: الموضع العضة: هذه اللفظة رووها على وجهين: العضة ـ بكسر العين، وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة والزنة.. والثاني: العضه: بفتح العين، وإسكان الضاد ـ على وزن الوجه. وهذا الثاني هو الأشهر في روايات بلادنا والأشهر في كتب الحديث وكتب غريه.

والأول أشهر فى كتب اللغة.. ونقل القاضى: أنه رواية أكثر شيوخهم. وتقدير الحديث والله أعلم: ألا أنبتكم ما العضة؟ الفاحش الغليظ التحريم. راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٦: ١٥٩).

قال الشيخ: قيل في قوله تعالى: ﴿جَعلُوا القرآن عِضِين﴾(١) هـوجمع: عِضة من عَضَيتُ الشيء. أي: فرقته. (٢) قال ابن عباس (٣) آمنوا ببعض وكفروا ببعض. قال الشيخ ـ وفقه الله: فلعل النميمة شُميت: عضةً لأنها تفُرِّق بين الناس.

## [باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، ويأتى بشيء يذهب الغضب]

قوله صلى الله عليه وسلم: "ما تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فيكم؟ قال: قلنا: الذي لايُولدله. قال: ليس (٤) ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا» الحديث (٥) قال: ليس قال أبو عبيد: معناه في كلامهم فقد الأولاد في الدنيا، فجعله النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقدهم في الآخرة فكأنه إنها حول الموضع (٦) إلى غيره.

#### [باب خلق الإنسان خلقا لايتهالك]

وقوله: «فجعل إبليسُ يُطيف به»(٧).

فقال: طاف بالشيء طَوْفاً، وأطاف: استدار حوله.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر آية: ٩١.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د، ز. وفي (ح): إذا فرقته.

<sup>(</sup>٣) ابن عباس: هو عبد الله بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن أخت زوجه ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين.. ولمد قبل الهجرة بثلاث سنين على الأصح، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة على أحد الأقوال.. في الصحيح: «أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمه إليه وقال: اللهم علمه الحكمة.. وقصارى القول: أن ابن عباس كان أمة وحده في العلم والحديث.

استعمله على رضى الله عنه على البصرة فبقى أميرا عليها، ثم فارقها فبل مقتل على وعاد إلى الحجاز فقضى أخريات أيامه يعلم الناس بمكة، وتوفى بالطائف سنة ٦٨ هـ فرضى الله عنه.

راجع (الحديث والمحدثون للأستاذ: عمد محمد أبو زهو ص ١٣٩ و ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ح) و(صحيح مسلم بشرح النووي ١٦: ١٦١) وفي نسختي د، ز: ذلك والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥و٦) راجع (صحيح بشرح النووي ١٦١: ١٦١ ومابعدها).

<sup>(</sup>٧) قوله صلى الله عليه وسلم: "يطيف به" قال أهمل اللغة: طاف بالشيء يطوف طوف وطواف. وأطاف يطيف إذا إستدار حواليه.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦: ١٦٤).

#### [باب النهي عن ضرب الوجه]

قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قاتل أحدُكم أخاه، فَلْيجتنِب الوجه؛ فإنَّ اللهَ خلقَ آدم على صُورته»(١).

قال الشيخ: هذا الحديث ثابت عند أهل النقل وقد رواه بعضهم:

«إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» ولا يثبت هذا عند أهل النقل(٢) .. ولعله نَقْل من راويه بالمعنى الذي توهَّمهُ: وظن(٢) أن الضمير عائد على الله سبحانه، فأظهره وقال. على صورة الرحمن.

واعلم: أن هـذا الحديث غلط فيه ابن قُتيبة وأجراه على ظاهره وقال فيه: فإن الله سبحانه له صورة لاكالصُّور، وأجرى الحديث على ظاهره، والذى قاله لا يخفى فساده؛ لأن الصورة تفيد التركيب، وكل مركب محدث، والبارى سبحانه وتعالى ليس بمحدث، فليس بمركب، وما ليس بمركب فليس بمصور.

وهذا من جنس قول بعض المبتدعة:(١) :إن البارى عزَّ وجلَّ جسم لاكالأجسام لما رأوا أهل السُّنة يقولون: البارى عزَّ وجلَّ: شيء لاكالأشياء طَردُوا هذا فقالوا:

جسم لاكالأجسام. وقال ابن قُتيبة: صورة لاكالصور.

والفرق بين ما قلناه وما قالوه: أن لفظة شيءلاتفيد الحدوث ولا تَتضمَّن ما يقتضيه.

وقولنا: جسم وصورة فيتضمنًان التأليف والتركيب.. وذلك دليل الحدوث وعجباً لابن قتيبة في قوله: صورة لاكالصور. مع كون هذا الحديث يقتضى ظاهره عنده (٥): خلق آدم عليه السلام على صورته ؟ فقد صارت صورة البارى سبحانه على صورة آدم عليه

<sup>(</sup>۱) هذا من أحاديث الصفات وقد سبق في كتاب الإيهان بيان حكمها، وأن من العلهاء: من يمسك عن تأويلها ويقول: نؤمن بأنها حق، وأن ظاهرها غير مراد ولها معنى يليق بها. وهذا مذهب جهور السلف وهو أحوط وأسلم.. والثانى: أنها تتأول على حسب مايليق بتزيه الله تعالى، وأنه ليس كمثله شيء.

راجع هامش(صحيح مسلم بشرح النووي ١٦: ١٦٦ ومابعدها).

<sup>(</sup>٢) عند أهل النقل قال النووي: هم أهل الحديث. راجع المصدر رقم ٤ السابق).

<sup>(</sup>٣) وظن: قال النووي نقلا عن المازري: بالمعنى الذي وقع له وغلط في ذلك.

 <sup>(</sup>٤) وهم أهل البدعة: وهي البدعة المذمومة، وهي المحدثة في الدين من غير أن يكون في عهد الصحابة ولا التابعين، ولا عليه دليل شرعي.

<sup>.</sup> وجاء في شرح المقاصد: ومن الجهالة من يجعل كل أمر لم يكن في زمن الصحابة بدعة مذمومة، وإن لم يقم دليل على ذمه.

راجع (دستور العلماء ١: ٢٣٢ والمعلم بفوائد مسلم ط. تونس ٣: ٥٥٠).

قلت: وقد تكون البدعة حسنة بمعنى سنة حسنة لفاعلها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة أهدالمحقق.

<sup>(</sup>٥) يقتضى ظاهره عنده: أي على رأيه. راجع هامش(صحيح مسلم بشرح النووي ١٦: ١٦٦).

السلام على ظاهر هذا على أصله ؛ فكيف يكون على صورة آدم عليه السلام ويقول : إنها لا كالصور؟. هذا تناقض .

ويقال له أيضا: إن أردتَ بقولك: صورة لاكالصور: أنه ليس بمؤلف ولا مركب؛ فليس بصورة على الحقيقة، وأنت مثبتُ تسميةً تفيد في اللغة معنى مستحيلاً عليه تعالى مع نفى ذلك المعنى، فلم تُعط اللفظ حقه، ولم تُجِره على ظاهره؛ فإذا سلمت أنه ليس على ظاهرة فقد وافقت على افتقاره إلى التأويل وهذا الذي نقول به فإذا ثبت افتقاره إلى التأويل قلنا.

اختلف الناس في تأويله:

فمنهم: من أعاد الضمير إلى المضروب(١) وذكر أن في بعض طرق الحديث(٢).

أنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول: قبَّح اللهُ وجهكَ ووجه من أشبهكَ أو نحو هذا (٢) فقال [صلى الله عليه وسلم] ما قال: إما على هذه الرواية وهي شتم من أشبهه ؛ فين وجه هذا التعليل ؛ لأنه إذا شتم من، أشبهه وآدم \_ عليه السلام \_ يُشبهه؛ فكأنه شتم آدم وغيره من الأنبياء عليهم السلام ، وإنها ذكر الأول تنبيها عليه وعلى نبيّه .

وأما على هذا الذي وقع في (كتاب مسلم) فيحتمل أن يكون تُعبد الله سبحانه يِتَخصِيص الوجه بهذه الكرامة لشبهه بآدم إجلالاً لآدم صلى الله عليه وسلم، ولايبقى على هذا إلاأن يقال: فيجب أن يجتنب ما سواه من الأعضاء المشبهة لآدم عليه السلام.

وجواب هذا :

أنه لايبعد أن يكون الله عزَّ وجلَّ يتُعَبَّدُ بها شاء ، ولم يجعل هذه العلة جارية مُطَّردة .. وقد اختص الوجه بأمور جليلة ليست في غيره من الأعضاء ؛ لأن فيه السمع والبصر، وبالبصر يدرك العالم ويرى ما فيه من العجائب الدالة على عظمة الله عزَّ وجلَّ وبالسمع تدرك الأقوال وتسمع أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه، ويتعلم به (٤) سائر العلوم التى منها معرفه الله عزَّ وجلَّ ومعرفة رسله عليهم السلام، وفيه النطق الذي يتميز به عن

<sup>(</sup>١).وهذا ظاهر رواية مسلم.

راجع هامش (المصدر السابق).

<sup>(</sup>٢) هكذاً في د،ح. وفي ز: وذكر في بعض طرق الحديث.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم بشرح إكمال إكمال المعلم للأبي ٧: ٥٥).

<sup>(</sup>٤) هكذاً في نسختي د، ز. وفي (ح) بها.

البهاسم، وشرف به الإنسان على سائر الحيوان، ومثل هذا التميز لا يبعد أن يُجُعل سبباً في تميزه بهذا الحكم.

وقال آخرون: إن الضمير عائد على آدم نفسه.. وعُورِضَ هؤلاء بأن هذا يجَعْل الكلام غُثا لَغْوًا لافائدة تحته؛ فأى فائدة في قولك: خلق زيد على صورة نفسه، والشجرة على صورتها نفسها.. وهذا معلوم بالعقول، ولايفتقر إلى خبر منقول.

وأجاب أصحاب هذا التأويل عن هذا الاعتراض بأن الفائدة فيه:

التنبيه على من خالف الحق من أصحاب المذاهب كالطبائعيين(١) القائلين:

بأن تصوير آدم ـ عليه السلام ـ كان عن بعض تأثيرات النجوم أو العناصر أو غير ذلك ما يهذون به؛ فأكذبهم النبى صلى الله عليه وسلم، وأخبر: «أن الله سبحانه خلق آدم على صورته».. أو أكذب الدَّهرية (٢) في قولهم:

ليس ثم إنسان أول، وإنها إنسان من نطفة ونطفة من إنسان.. هكذا أبدا إلى غير أول؛ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم:

أن الله سبُحانه اخترع صورة آدم ولم يكن مصورا عن أب ولاكائنا عن تناسل، أو يكون أكذب القدرية (٣) في قولهم: إن كثيرا من أعراض آدم وصفاته (٤) خَلْق لآدم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أنه مخلوق يحملُ صورته.. وهذا التأويل الذي ذهب إليه هؤلاء من إعادة الضمير إلى آدم بنفسه إنها يحسن إذا روى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مجُردًا من السبب مُقتصرًا منه على قوله:

«إن الله خلق آدم على صورته».

وأما ذكر السبب أو ذكر جميع ما حكاه مسلم عنه صلى الله عليه وسلم:

«إذا قاتل أحدُكم أخاه فَلْيجْتِنب الوجه؛ فإن الله خَلقَ آدم على صُورته».

فإنه لا يحسن صرف الضمير لآدم عليه السلام؛ لأنه ينفى أن يكون بين السبب أو صدر الكلام وآخره ارتباط، ويصير الكلام وما وقع في (كتاب مسلم)، في معنى التنافر (٥) وقد

<sup>(</sup>١) الطبائعيون: أكثر ميلهم إلى تقرير طبائع الأشياء، والحكم بأحكام الكيفيات والكميات، واستعمال الأمور الجسمانية.

<sup>(</sup>٢) الدهري- بفتح الدال المهملة وتضم - القائل ببقاء الدهر، الذي لا يؤمن بالحياة الأخرى.

راجع (الملل والنحل للشهر ستاني ١: ١٢،١٢ و١٣٩ - تحقيق عمد سيد كيلاني ط. الحلبي بمصر).

<sup>(</sup>٣) القدرية: هم أصحاب غيلان الدمشقى أول مِن أحدث القول بالقدر والإرجاء.

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسختي د، زُ. وفي ح: وصفته خلق لآدم.

<sup>(</sup>٥) هكذا في د. وفي ز، ح: المنافرة.

ذكر: أنه روى مختصر (١) مقتصرا فيه على ما قلناه، فقال بعض أئمتنا:(٣) هو من اختصار بعض الرواة.

وقال آخرون: فإن الضمير يعود إلى الله سبحانه ويكون له وجهان:

أحدهما: أن يُراد بالصورة الصفة كما يقال: صورة فُلانٍ عند السلطان. كذا يعنى (٣) صِفَتِه كذا.

ولما كان آدم عليه السلام المتاز بصفات من الكمال تَمَيَّرَ: بالعقل والنطق عن البهائم، وبالنبوة عن سائر بنيه سوى النبيين منهم، وله فضائل اختص بها؛ فكأنه شبهه من هذه الجهة باختصاص الله سبحانه بالرفعة والجلال، لاسيما وقد أمر الله تعالى الملائكة(١٤) بالسجود له، والسجود لا يكون إلالله عزَّ وجلَّ، وإن كانت الملائكة إنها سجدت له طاعةً لله عزَّ وجلَّ، في التشبيه بُعد.

والوجه الشانى عند أصحاب هذا التأويل: أن تكون إضافة الصورة إضافة تشريف واختصاص، كما قيل في الكعبة: بيتُ الله و إن كانت البيوت كلها له عزَّ وجل(٥)، وكما قال الله تعالى: ﴿ناقة الله﴾(١) إلى غيرذلك مما وقع في الشريعة من أمثال هذا.

وقد تميز آدم \_ صلى الله عليه وسلم \_ بأن خلقه الله جلَّت قدرته بيده، ولم يُقلِّبه في الأصلاب، ولا درجه من حالٍ إلى حالٍ، فتكون الإضافة إضافة اختصاص (٧) لهذا المعنى ولغيره.

وأما من صرح (^) بهذا الضمير وأخرجه للوجود (٩) فإنه يُرد من جهة النقل، وأنه ضعيف عند المحدثين.

واختلف أصحابنا في رده من جهة اللسان، فقال بعضهم:

ما يحسن مثل هذا في الكلام؛ لأن اللفظ الظاهر إذا افتتح به وأعيد ذكره، فإنه إنها يُعاد

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د،ز. وفي ح: وقد روى أنه روى مختصرا.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د،ز. وفي ح: فقال فيه بعض أثمتنا.

<sup>(</sup>٣) هكذا في د. وفي زمح: بمعنى.

<sup>(</sup>٤) هكذا في د. وفي ز، ح: أمر الملائكة.

<sup>(</sup>٥) هكذا في ز. وفي د: كُلُّها لله عزوجل.

<sup>(</sup>٦) سورة الشمس آية: ١٣.

<sup>(</sup>٧) هكذا في د. وفي ز: فتكون الإضافة اختصاص.

<sup>(</sup>٨) هكذا في د. وفي ز: سرح. والصواب ما أثبت وهوتصحيف.

<sup>(</sup>٩) هكذا في نسختي د، ز. م، والتونسية. وفي ح: وأخرجه الرحن.

بالضمير(۱) ، ولهذا يقال: ضرب زيد عبده، ولايقال: ضرب زيد عبد زَيدٍ. ومرادهم بذلك الثاني زيد الأول(۲) .

قالوا: فلو كان ما قالوه صحيحا لكانت العبارة عنه: «خلق آدم على صُورته» كما وقع في الطرق الثابتة.

وقال بعض أصحابنا: لا يُستبعد هذا في اللسان وقد قال سبحانه وتعالى ﴿يوم نَحْشُرُ المُتَّقِينِ إلى الرَّحِمنَ وَفْداً)(٣) ولم يقل: يوم نحشرُ المتقين إلينا.

وقال بعض النُّحاة أيضا قول على (٤) ﴿ فبدل الـذين ظَلَمُوا قولاً غير الـذي قيل لهَم فأنزلنا على الذين ظلَمُوا رِجزاً ﴾ (٥) وأنشد في ذلك قول عدى بن زيد:

لاأرى الموتَ يسبعُ الموتَ شيء نغَّس الموت ذا الغنسي والفَقِيرَا(١) وفي هذا كفاية

### [ باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لايؤذي ]

قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: «فلا هي أطعمتْهَا، ولا هي أرسَلَتها تَرمَّمُ من خَشاشِ الأرض».

وفي بعض النسخ: «تَرمْرمُ»(٢)

قال صاحب الأفعال: رَمْمَتُ الأمرَ والشيء رما أصلحته. والعظم رمَّةً: صار رَمِياً. والحبلُ انقطع. والشاة تَناولتِ النبات بشفتيها. ومنه سُميت: المرَّمتان.

<sup>(</sup>١) هكذا في د،ح. وفي ز: للضمير.

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي ز: ومرادهم بزيد الثاني زيد الأول.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم آية: ٨٥.

<sup>(</sup>٤) هكذا في زر وفي د: أيضا من هذا أيضا قوله تعالى.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة آية: ٩٥.

 <sup>(</sup>٦) البيت لعدى بن زيد وقد ذكره سيبويه فى كتابه فى باب تكرار الظاهر دون ضميره.
 راجع (شرح أبيات سيبوية لأبى سعيد السيرافى ١: ١٢٥).

 <sup>(</sup>٧) ترمرم: هكذا هو في أكثر النسخ. وفي بعضها: ترم. وفي بعضها.
 ترمم. أي: تتناول ذلك بشفتيها.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ٢٠٢٣).

## [ باب تحريم الكبر]

قوله صلى الله عليه وسلم: «العِزُّ إزاره ، والكِبرياءُ رِداؤه؛ فمن يُنازِعُنى عَذَّبتهُ»(١). قال الشيخ \_ وفقه الله \_: هذا مجاز واتِّساع على عادة العرب، وهم يقولون: فلان شعاره الزهد والورع، ودثاره التقوى، ولا يُريدُون بذلك الثوب الذي هو شعار ودثار، و إنها يُريدون: أنه صفته ونَعْتهُ.

ووجه الاستعارة في هذا:

أن الرداء والإزاريُلصقَان بالإنسان ويَلْزمانه (٢) بجملته، وفيها سترله وجمال؛ فضرب ذلك مثلاً لكون العز والكبرياء بالبارى سبحانه أحق، وله ألزم وأوجب، واقتضاء جلاله لها آكد، وكذلك العرب يقولون: فلان غَمْر الرداء. إذا كان واسع العطية تجُّوزا أيضا بذلك، فعلى هذا يحمل هذا الحديث؛ لأن الدليل العقلى قام على أن اللباس من صفات الأجسام؛ وهو سبحانه وتعالى ليس بجسم، فلا يمسه جسم ولا يستُره جسم، وهذا واضح لكلِّ مُتأمِّلٍ.

## [ باب النهى من قول : هلك الناس ]

قوله صلى الله عليه وسلم: « إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم »(٣). قال الشيخ: محمل هذا عند بعض العلماء: على أن القائل قال ذلك ازدراء بالناس

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦: ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) هكذا في د، ح. وفي ز. يلزمآن.

<sup>(</sup>٣) قوله صلى الله عليه وسلم: "فهو أهلكهم"، روى: أهلكهم، على وجهين مشهورين: رفع الكاف وفتحها والرفع أشهر، ويؤيده أنه جاء في روي في (حلية الأولياء)، في ترجمة سفيان الشورى: فهو من أهلكهم.. قال الحميدى في الجمع بين الصحيحين في مهر ومعناه: أشدهم هلاكا.. وأما رواية الفتح، فمعناها: هو جعلهم هالكين لأنهم هلكوا في الحقيقة: واتفق العلماء: على أن هذا الذم إنها هو فيمن قاله على سبيل الإزادراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم؛ لأنه لايعلم سر الله في خلقه.

قالوا: فأما من قال ذلك تحزّنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقض في أمر الدين فلا بأس عليه كها قال: لا أعرف من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. هكذا فسره الإمام مالك، وتابعه الناس عليه .

اجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦٥: ١٧٥ ومابعدها).

واحتقاراً لهم وإعجاباً بنفسه ؛ فأما قوله على جهة الإشفاق والتفجُّع لذهاب الصالحين، وتفضيل من مضى من الأولين فإنه خارج عن هذا ، والقصدُ يُغير أحكام اللفظ، والأول عنوان الكبر والاستهزاء بالناس وهو مذموم ، والثانى عنوان الإشفاق والتقصير بالنفس وتعظيم السلف ، وذلك لا يكون مذموماً .

## [ باب استجاب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «إنها مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحامل المسك: إما أن يُخذِيكَ ، وإما أن تَبتاع منه ، وإما أن تجد منه ريحاً طيبةً ، ونافخ الكير: إما أن يحَرِقَ ثيابكَ ، وإما أن تجد منه ريحاً خَبيثةً» (١١).

قال الشيخ: جمهور الفقهاء على طهارة المسك وجواز بيعه ، وقال قوم بنحاسته ، والدليل عليهم قوله عليه السلام هاهنا: « وإما أن تبتاع منه » . والنجس لايباع ؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم استعمله ، ولو كان نجسا لم يستعمله ، والناس في الأعصار الماضية ما أحد منهم ينكر استعماله ، فدلَّ ذلك كله على طهارته .

وقوله عليه السلام : « وإما أن يحذيك » . يقال : أحذيتُ فلاناً بمعنى : أعطيتُه .

### [ باب فضل الإحسان إلى البنات ]

قوله صلى الله عليه ،سلم: « من عالَ جَارِيتين حتى تَبَلْغُا ، جاء يومَ القيامة أنا وهو. وضَمَّ أصابعه »(٢).

قال صاحب الأفعال(٣): عالَ الحاكم عولاً: جَارَ. والسَّهم عن الهدف (١) والميزان

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦: ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦ : ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) صاحب الأفعال: هو أبوبكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية القرطبي النحوي. كان إماما في اللغة والعربية صنف تصاريف الأفعال، والمقصور والممدود وغيرهما توفي سنة ٣٦٧ هـ.

راجع (البغية ١: ١٩٨٨). (٤) هكذا في د، ح. وفي ز: والسهم عن السيف والصواب ما أثبت.

مالاً، والفريضةُ زادت ، والرجل قمتَ بمئونته عولاً ، والشيء عولاً عليكَ . أى : ثُقُل عال الرجلُ عَيْلاً وعَيلاناً : لم أدرأين أطلبها ؟ الرجلُ عَيْلاً وعَيلاناً : لم أدرأين أطلبها ؟ ورعيلَ الصَّبر : غُلِبَ ، والذي يصح أن يراد من هذا الحديث : القيام بالمئونة .

## [ باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «الايموت الأحد ثلاثة من الولد فتمسه النار، إلا تَحِلة القسم»(٢).

وفي بعض الطرق : « ثلاثة لم يبلغُوا الحِنْثَ ١٠٥٠) .

قال بعض أهل العلم: المراد به قول عليها: ﴿ وإن منكُم إلا وَارِدُها ﴾ (١) ؛ فالمراد هو هاهنا: الوقوف عليها .. وقيل: يمرون عليها وهي خامدة .. وقيل: يمرون على الصراط وهو جسر عليها .. وقيل: هو ما يُصيبهم في الدنيا من الحُمَّى؛ لقول ه صلى الله عليه وسلم: « إن الحُمَّى من فَيْحِ جهنَّم ﴾ (١) وجعله أبو عبيد أصلاً في الرجل يحلف: ليَفْعلَنَّ كذا ؛ فإنه يبرُّ بالقليل وهو خلاف مذهب مالك رضى الله عنه .

وأما قوله عليه السلام: « لم يبلُّغوا الحِنْث».

قيل معناه : قبل أن يبلُغوا فيكتب عليهم الإثم .

قوله: قلتُ لأبى هريرة: إنه قد مات لى ابنتان ، فها أنتَ مُحدِّتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا . قال: نعم: «صغارُهم دَعا مِيص الحنة »(٦) .

قال الشيخ : أما أطفال المؤمنين الذين لم يبلُغوا الحلم، فأولاد الأنبياء صلوات الله عليه م منهم، قد تقرر الإجماع أنهم في الجنة .. وكذلك جمه ور العلماء: على أن أولاد من

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د، ز، (ح) . وفي (م) : عيلة.

<sup>(</sup>٢) هكذا في د، وفي ز، ح: «لآيموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد».

راجع الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي ١٦: ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) قوله : "لم يبلغوا الحنث": أي: لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث، وهو الإثم. راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦: ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) سورة مريم آية: ٧١.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٤: ١٩٨).

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٦٣٥).

سواهم من المؤمنين في الجنة ، وبعضهم يذكر الخلاف في ذلك و يَتعلَّقون بظاهر القرآن وماورد في بعض الأخبار . . قال الله عزَّ من قائل ﴿ والذين آمنوا واتبَّعتهُم ذُريتهم بإيان ألحقنا بهم ذُريتهم أنه ورد بكونهم في ذُريتَهُم ﴾(١) ، وبعض المتكلمين يقفُ فيهم ولايرى نصًا قاطعا مقطوعاً به، ورد بكونهم في الجنة ، ولم يثبت عنده الإجماع فيقول به .

وقوله « دَعا مِيصُ الجنة ». قيل: الدعا ميص(٢) من دواب الماء.

## [ باب «المرء مع من أحب » ]

قوله: « فلقينا رجلاً عند سُدَّة المسجد؛ فقال: يارسول الله! .. » الحديث (٣).

قال الشيخ قال الهرويُّ في حديث المغيرة بن شعبة أنه قال: « لايُصَلَّى في سُدِة المسجد الجامع». (يعنى: الظِّلال. ومنه سُمى إسماعيل السُّدِّي ؛ لأنه كان يبيع في سُدِّة المسجد الجامع(٤)).

وفى الحديث : « أن أم سلمة قالت لعائشة رضى الله عنها (٤) : إنكِ سُدة بين رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأُمته » .

أى : باب ، فمتى أصيب ذلك الباب بشىء فقد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حريمه .

ومنه الحديث في: الذي يردون الحوض الذين: « لاتّفتحُ لهم السُّدد » . الحديث يقول: «لاتفتحُ لهم الأبواب» .

<sup>(</sup>۱) (سرورة الطرور آية: ۲۱) قرأ الجهاعة: (واتبعتهم) بوصل الألف وتشديد التاء وفتح العين وإسكان التاء.. وقرأ أبو عمرو: (وأتبعناهم) بقطع الألف وإسكان التاء والعين والنون اعتبارا بقوله: (ألحقنابهم)؛ ليكون الكلام على نسق واحد. فأما قوله: (ذريتهم). فقرأها بالجمع ابن عامر، وأبو عمرو ويعقوب، ورواها عن نافع إلا أن أبا عمرو قصر التاء على المفعول وضم باقيهها.. وقرأ الباقون: (ذريتهم). على التوحيد وضم التاء وهو المشهور عن نافع.. فأما الثانية فقرأها نافع وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكسر التاء على الجمع. والباقون: (ذريتهم) على التوحيد وفتح التاء. راجع (تفسير القرطبي ١٦٠: ٦١).

<sup>(</sup>٢) دَعاميص: أَصَل الدعموص: دويبة صغيرة تكون في الماء لا تفارقه. أي: أن هذا الصغير في الجنة لايفارقها. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: صفحة ٢٩٠٧).

<sup>(</sup>٣و٤) قوله صلى الله عليه وسلم للذى سأله عن الساعة: «ماأعددت لها؟. قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت». وفي روايات: «المرء مع من أحب».

فيه: فضل حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصالحين، وأهل الخير الأحياء والأموات ومن فضل محبة الله ورسوله امتئال أمرهما واجتناب نهيها، والتأدب بالأداب الشرعية، ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١١: ١٨٦، ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) أي: لما أرادت الخروج إلى البصرة.

## [كتاب القسدر]

قوله "أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعة مخصرة فَنكَّسَ (۱)، فجعل (۲) ينكتُ بمُخصرتِه، ثم قال: ما منكم من أحدٍ مامن نفسٍ منفُوسٍة إلاوقد كتبَ الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كُتبَتْ شَقية أو سعيدة. قال فقال رجل يارسول الله! أفلا نمكثُ على كِتابنا وندع العمل فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة، [فقال](۳): اعملوا فكل مُيسر (۱). أما أهل السعادة فيُيسَّرُونَ لعملِ أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيُيسَّرُونَ العمل أهل العمل أهل الشقاوة، ثم قرأ: ﴿ فأما من أعطى واتقَى ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ للعُسْرَى ﴾ (٥).

قال الشيخ: قول الرجل للنبى صلى الله عليه وسليم لما سمع منه: أن الله سبحانه قد كتب السعادة والشقاوة على ماوقع في هذا الحديث: أفلا نمكثُ على كتابنا وندع العملَ يُلاحظُ تشنيع المعتزلة علينا قولهم: إذا قُلْتُم : إن الله سبحانه خلق معصية العاصى فلم يُعذبه على ماخلقه فيه وقدره عليه، وما فائدة التكليف، وكيف يُطلب الإنسان بفعل غيره؟ وأى فائدة في العمل وقد وقع في نفس هذا الرجل شبهة من فائدة العمل، أو أراد(١) أن يؤكد ما عنده بقول النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فأجابه صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب ودفع اعتراضه ولم يقل له: إنه صحيح، بل أخبره: أن الله جلّت قدرته يُسّرُ أهل السعادة لعمل أهل السعادة ، وأهل الشقاوة لعمل أهل الشقاوة وتلا صلى الله عليه وسلم القرآن مصدّقاً لما قال ، وأخبر: أن الله سبحانه وتعالى إذا نَف فدره بشقاوة عبد يسر له عمل أهل الشقاوة وهبأه عليه وسهله عليه وأتاح(١) له أسبابه ، التي تُعينه وتبعثه على اكتساب

<sup>(</sup>١و٣) فنكس ـ بتخفيف الكاف وتشديدها ــ لغتان فصيحتان: يقال: نكسه ينكسه فهـ و ناكس. كقتله يقتله فهـ و قاتل، ونكسه ينكسه تنكيسا فهو منكس. أي: خفض رأسه وطأطأه إلى الأرض على هيئة المهموم.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦: ١٩٥).

<sup>(</sup>٣و ٤) قُوله: لما حَلَق له هنا زيادة من نسختي د، ز وليس في صحيح مسلم ١٩٦، ولكنهما في طريق آخر. راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦: ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) راجع سورة الليل الآيات (من٥ \_ ١٠)

<sup>(</sup>٦) هكذا في د. وفي ز: وأراد.

<sup>(</sup>٧) هكذا في نسختي داز. وفي ح، م، والتونسية: وأباح.

المعاصى ، فالإنسان عندنا مكتسب لفعله لامجبور عليه.. وتحقيق القول في الكسب يتسع وموضعه كتب الأصول ، ولا يبعد في العقل أن يجعل الله سبحان وتعالى هذه الأعال أمارة على استحقاق الجنة والنار، ويُسهل لكل عبد ماقضي له أو عليه من ذلك .. والغرض هاهنا: الإشارة إلى ما قلناه من أن الأسلوب الذي يقدح به المعتزلة قد وقع مايُلاحظه من هذا السائل ولم يُصححه صلى الله عليه وسلم ، بل أجاب عنه بها ذكر، ولعل السائل صلى الله عليه وسلم ، بل أجاب عنه بها ذكر .

ولعل السائل له ــ صلى الله عليه وسلم ـ أراد أن يعلم حقيقة الانفصال، أو تأكيد م وقع في نفسه منه على ما قلناه، ولم يقصد الاعتراض على قول النبي صلى الله عليه وسلم بالرد والتشكُّك فيه كما تقصد المعتزلة باعتراضها القدح في الحق الذي بيناه .

وكذلك قول الرجلين من مُزينَّةَ بعد هذا « يارسول الله ! أرأيت ما يعمل الناسُ اليومَ ليس لها مكان هنا ويكدحون(١١) فيه أُشَيْء قُضِي عليهم ومضى فيهم من قدرسبق أو فيها يستقبلُون به مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وتَثبت الحجة عليهم ؟

فقال . لابل شيء قضى عليهم ومضى فيهم (٢) . وتصديق ذلك في كتاب الله عزّ وجاً ﴿ وَنَفْسِ وِماسُّواها فألهمها فُجورَها وتَقُواها ﴾ (٣) .

هذا أيضا مطابق لقول الأشعرية وأهل السنة في : أن كل شيء بقضاء الله وقدره ، وأن المعاصى قضاها الله وقدرها.

ألاتري قول السائل: أرايت ما يعملهُ الناس اليوم ويكدحون فيه(١)؟ ولم يفرق بين خبر وشر ، ولا طاعة ولامعصية .. وكذلك جوابه صلى الله عليه وسلم ولم يفرق فيه ، بل قال : بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتـلا كتاب الله عز وجـلَّ مصدقاً لما قال ومُسـوِّياً بين الفجور والتقوى بقوله تعالى ﴿ فأَلْهُمُها فُجُورِهِا وتَقواها ﴾ ؛فأخبر سبحانه وتعالى عن النفس رما فُعل فيها .

<sup>(</sup>۱و۲) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ۱۱: ۱۹۹). (۳) سورة الشمس الايتان: ۷، ۸.

<sup>(</sup>٤) ويكدحون فيه: راجع هذا في مايأتي بعد (صفحة ٦٧٢).

# [باب كلُّ شَيء بقدر]

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب مسلم بعد هذا: « كُل شيىء بقدر حتى العجَز والكسر »(١) مطابق أيضا لقول الأشعرية في هذا.

وكذلك قوله: « جاء قوم مشركون يخاصمون النبى صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزل ﴿يوم يُسْحَبُونَ في النارِعلى وجَوهِهِم ذُو قوامسٌ سقر إنّاكل شيىء خلقناهُ بقدر ﴿(٢).

وهكذا الأحاديث كلها مطابقة لقول أهل الحق، وإنها سُمِّيتِ الأشعرية أهل السُّنة بالتباعهم السُّنن (٣) هكذا وموافقتهم لها .. والمعتزلة تتجاسرُ على ردِّها وتصغى إلى شبهة تقع، في عقولها فيهون عليها معها ركوب العظائم من رد السُّنن الواردة، والازدراء على رواتها وتكذيب الثقات من المحدِّثين، وهذا مجانب لفعل أهل التحصيل، والدين أعاذنا الله من ضلالة الملحدين.

أما قوله: « ومعه مخصرة ».

قال الهرويُّ : قال أبو عبيد :

هي ما اخْتَصره الإنسان بيده فأمسكه من عصًا أو عنزة أو عُكَّازة.

وفي حديث آخر: " فإذا تخصَّرُوا بها سُجِدَ لهم "(٤).

قال القُتْسِيُّ: التَّخصرُ: هو إمساك القضيب باليد، وكانت المُلوك تَتخَّصرُ بِقُضْبان لها تُشيربها وتصل كلامها. وهي المخاصر واحدتها مُخِصرة مفرد مخاصر، وقد خاصرتُ (٢) فلاناً إذا أخذت بيده وتماشَيْتُها.

والكيس بهذا العجز، وهو النشاط والحذق بالأمور. ومعناه: أن العاجز قد قد بعجزه، والكيس قد قدر كيسه. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٦٥٥).

(٢) سورة القمر. الآيتان: ٤٨، ٤٩.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦: ٢٠٥ وعبد الباقي ٤ صفحة ٢٠٤٦).

(٣) هكذاً في د. وفي ز، ح: لا تباعهم السنن.

<sup>(</sup>١) قال القاضى: رويناه: برفع العجز والكيس عطفا على كل، وبجرها عطفا على شسىء. قال: ويحتمل أن العجز هنا على ظاهره، وهد عدم الفدرة.. وقيل: هدو ترك مايجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته.. قال: ويحتمل العجر عن الطاعات.. ويحتمل العموم في أمور الدنبا والآخره.

والمراد بقولُه تعالى (بقدر) القدر المعروف وهو ماقدره الله وقضاه وسبق به علمه و إرادته. وفي هذه الآية الكريمة والحديث تصريح بإثبات القدر وأنه في كل شيء؛ فكل ذلك مقدر في الأزل معلوم لله مراد له.

<sup>(</sup>٤) أي: كانوا إذا أمسكوها بأيديهم سجد لهم أصحابهم؛ لأنهم إنها يمسكونها إذا ظهروا للناس. راجع (النهاية لابن الأثير: خصر).

<sup>(</sup>٥) هكذاً في د. وفي زوح: واحدتها مختصرة وقد خاصرت فلانا.

وفي حديث آخر: "ألمختصرونك يوم القيامة على وجُوههم النُّور"(١).

قال أبو العباس معناه: المصلُّون بالليل، فإذا تَعِبوا وضعوا أيديهم على خواصِرهم من التعب. قال: ويكون معناه:

أنهم يأتون يوم القيامة ومعهم أعمال يتكئون عليها . مأخوذ من المِخْصرة . أخبرنا بذلك الثقة عن أبي عمر عنه .

وفى حديث أبى هريرة : ﴿ نَهَى أَنْ يُصلِّى الرجل نخُتُصِرًا ﴾(٣) .

قيل: هو أن يأخذ بيده عصًا يتَّكِيءُ عليها. وقيل معناه: أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين، ولايقرأ السورة بكما لها في فرضه . هكذا رواه ابن سِيرِين عنه .. وروا غيره «مُتَخَصَّراً». (٤) ومعناه أن يُصلِّى الرجل واضعاً يد على خِصرُه .. ومنه حديث: «الاختصار راحة أهل النار» (٥) ونهى عن اختصار السجدة، وتفسيرها على وجهين .

أحدهما: أن يختصر الآية التي فيها السجدة فيسجد فيها .

والثاني : أن يقرأ السورة فإذا انتهى إلى السجدة جاوزها ولم يسجد لها .

ومنه أحد مُختُصرات الطريق.

وأما قوله : « يكدَّحُون فيه  $^{(1)}$  .. الكدح : السعى في العمل لِدُنيا كان أو لآخره .

## [ باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «احتج آدم وموسى(٧)؛ فقال موسى: يا آدم! أنت أبونا خَيَّبتنا(٨) وأُخْرِجتنا من الجنة؛ فقال له آدم: وأنتَ موسى اصطفاكَ الله بكلامه، وخطَّ لك

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د،ز. وفي ح، والتونسية:«المتخصرون» وكلتاهما رواية.

<sup>(</sup>٢) راجع (النهاية لابن الأثير: خصر).

<sup>(</sup>٣و٤) راجع النهاية لابن الأثير: خصر.

<sup>(</sup>٥) الحديث: «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار».

راجع (النهاية لابن الأثير: خصر).

<sup>(</sup>٦) هكذا في د. وفي زيكدح فيه.

<sup>(</sup>٧) وفي رواية فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «فحج آدم موسى» فحج آدم موسى» هكذا الرواية في جميع كتب الحديث باتفاق الناقلين والرواة والشراح، وأهل الغريب: «فحج آدم موسى». برفع آدم وهو فاعل. أي: غلبه بالحجة وظهر عليه عليه الله الحين القابسي: معناه: اتفقت أرواحها في السهاء فوقع الحجاج بينهها.

<sup>..</sup> قال القاضي عياض: ويحتمل أنه على ظاهره، وأنها اجتمعا بأشخاصهنا. قلت: ولا يجوز الاحتجاج بالقدر أثناء الوقوع في المخالفة. ويجوز الاحتجاج بعد التوبة. ها لمحقق.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ٢٠٤٢).

 <sup>(</sup>٨) خيبتنا: أي: أوقعتنا في الخيبة، وهي الحرمان والخسران. وقد خاب يخيب ويخوب. ومعناه: كنت سبب خيبتنا وإغوائنا
 بالخطيئة ترتب عليها إخراجك من الجنة، ثم تعرضنا نحن لإغواء الشياطين. والغي: الإنهاك في الشر.

بيده (۱). أتلُومنى على أمر قدَّره الله على قبل أن يخلقنى بأربعين سنة، فجح آدم موسى». وفى بعض طرقه: «فبِكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أُخلق؟. قال موسى: بأربعين عاماً. قال آدم: فهل وجدت فيها: ﴿وعَصَى آدمُ ربَّهُ فَغَوى ﴾(۲). قال: نعم».

قال الشيخ: قال بعض أهل العلم: لما كان الله سبحانه وتعالى قد تابَ على آدم ـ عليه السلام ـ من معصيته، لم يجب لومه عليها و إلاَّ فالعاصى مِنَّا لايُنْجيه من اللوم والعقاب. قبوله: "إنَّ الله قَدر ذلك على "")؛ لأنه قد قدر أيضا عليه العقوبة واللوم إذا وقَعا به.

ولما كان الله تعالى تاب على آدم صلى الله عليه وسلم صارَ ذِكْر ذلك له إنها يُفيد إذَنْ مباحثته عن السبب، الذي دعاه إلى ذلك، فأخبر آدم عليه السلام أن السبب: قضاء الله تعالى وقدره. وهذا جواب صحيح إذا كانت المباحثة عن المُوقع في ذلك ولم يكن عند آدم سبب مُوقع فيه على الحقيقة إلا قضاء الله وقدره.

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «فحجَّ آدم موسى». ولهذا.. قال آدم لموسى - صلى الله عليها -: «أنتَ موسى الله عليه الله بكلامه» (٤) وذكر فضائله التي أعطاه الله تعالى. يُريد بذلك: أن الله سبحانه قدر ذلك وقضى به فنفذ ذلك، كما قدَّر على ما فعلتُ فنفذ في.

وأما قوله: «قَدره اللهُ على قبلَ أن يخلُقنى بأربعين عاما »(٥) فالأظهر أن المراد به: أنه كتبه قبل خَلْقِه بأربعين سنة وأظهره أو فعل فِعلا مَّا أضافَ هذا التاريخ إليه، و إلاَّ فمشيئةُ الله سبحانه أزلية، وما قضاه وقدره بمعنى شاءه وأراده فينا(١) لم يزل، ولم يزل سبحانه مُريدًا لما أراده من طاعة المطيع ومعصية العاصى، وأربعون سنة قبل خلق آدم عليه السلام ونمن محدود(٧) مبتدأ، فيجب صرف هذا التاريخ إلى ما قلناه.. والأشبه أنه أراد بقوله: «قدره قبل

 <sup>(</sup>١) بيده ـ في اليد هنا المذهبان السابقان في (كتاب الإيهان)، ومواقع في أحاديث الصفات. أحدهما: الإيهان بها ولا يتعرض لتأويلها مع أن ظاهرها غير مراد.. والثاني: تأويلها على القدرة.

راجعها في (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ٢٠٤٢).

<sup>(</sup>٢) سورة طه آية : ١٢١.

<sup>(</sup>٣) وقدرة الله على المراد بالتقدير هنا: الكتابة في اللوح المحفوظ أو في صحف التوراة وألواحها.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ٢٠٤٣).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٦٥٢).

<sup>(</sup>٥) راجع (صفحة ٦٧٣ هامش ٥).

<sup>(</sup>٢) هَكُذَا مصححا وجاء في ح: ففيها. وفي التونسية أيضا وكذلك في نسختي د، ز. والصواب ما أثبت.

٧١) هكذا في ز. وفي د: محدد.

أن يُخُلق بأربعين سنة "أى: كتبه في التوراة، ألا تراه يقول في بعض طرقه: «فَبِكُم وجَدْتَ الله كتب التوراة قبل أن يخلق آدم؟ قال<sup>(١)</sup> موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها: ﴿فعصى آدم ربَّه فَعْوى﴾ (٢) وهذا يشير إلى أن المراد بذلك المطلق ما قيُدِّ في هذا (٣) الطريق. وأما قوله: «فهل وجدت فيها: «وعصى آدم ربَّه فَعْوى».

فيصح أن يراد به: أن فيها معنى هذا اللفظ (١) مكتوب بلسانٍ غير هذا اللسان العربى إذا كان النبى صلى الله عليه وسلم إنها قصد إلى العبارة بلسان قومه عن معنى ذكر بلسان غرهم (٢).

قنال الهرويُّ والحجُّ: الغلبة بالحجة. .ومنه الحديث: «فحَّج آدم موسى» أى: غلبه الحجة.

## [باب اتباع سَنَنِ اليهود والنصارى]

قال الشيخ: خرج مسلم في آخر كتاب القدر حديث: "لَتركبُنَّ سَننَ من قبلكُم" (٢) فقال: «حدثنا ،عِدَّة (٧) من أصحابنا عن سعيدٍ بن أبى مريم حدثنا أبوغسان محمد بن مُطَّرف عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبى سعيدٍ عن النبى صلى الله عليه وسلم" الحديث (٨)

وهذا أحد الأحاديث المقطوعة، التي نبَّهنا عليها، وهي أربعة عشر هذا آخرها (٩٠). قال الشيخ: قال بعضهم: وقد وصله أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان.

<sup>(</sup>١) هكذا في ز. وفي د: قبل أن يخلق.

<sup>(</sup>٢) راجع (صفحة ٦٧٣ هامش ٤).

<sup>(</sup>٣) هکذا في د. وفي ز: هذه.

<sup>(</sup>٤) هكذا في د. وفي ز: بمعنى هذا مكتوب.

<sup>(</sup>٥) هكذا في د. وفي ز: ذكر بلسان غيره.

<sup>(</sup>٦) رواية مسلم: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع».

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٢١٩:١٦). (٧) هكذا في د. وفي ز: فقال: عدة.

<sup>(</sup>٨) راجع (صحبح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ٢٠٥٤).

رد) ذكر الحديث في آخر كتاب القدر . في حديث أبي منعيد الحندري رضي الله عنه "لتركبن سنن من قبلكم". راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١: ١٧).

#### [ باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء ]

قوله صلى الله عليه وسلم: "إن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. كقلب واحد يصرف حيث يشاء». ثم قال صلى الله عليه وسلم: "الله ! مصرف القلوب! صرف قلوبنا على طاعتك»(١).

قال الشيخ: هذا تجوز وتوسع كما يقول القائل: فلان فى قبضتى وبكفى، ولا يريد أنه حال بكفه وإنها المراد: أنه تحت قدرتى، وكذلك يقال: ما أفعل هذا إلا بأصبعى. أو فلان بين أصبعى أصرفه كيف شئت. ولا يريد: أنه حال بين الأصبعين. وإنها يريد: أنه هين عليه القهر له والغلبة وتصريفه كيف يشاء.

وكذلك المراد بقوله عليه السلام: "إصبعين من أصابع الرحمن" أى: أنه متصرف يحسب قدرته ومشيئته سبحانه وتعالى لا يعتاص (٢) عليه ولا يفوته ما أراد منه، كما لا يعتاص على الإنسان ما كان بين إصبعيه ولا يفوته (ما أراده) (٢) وخاطب العرب من حيث تفهم ومثل بالمعانى المحسوسة تأكيدا للمعانى في نفوسها، فإن قيل: فإن قدرة الله تعالى واحدة، والإصبعان هاهنا اثنان قيل: قد أخبرنا أن ذلك مجاز واستعارة وتمثيل؛ فوقع الكلام على حسب ما اعتادوه في هذا الخطاب غير مقصود منه إلى تثنية أو جمع.

ويحتمل: أن يراد بالإصبع هاهنا النعمة. ويقال: عندى لفلان إصبع حسنة أي: يد جيلة، ولكن يقال على هذا: فلم ثني النعمة ونعم الله تعالى لا تحصى؟

تيل: لا تحصى آحادها والأجناس قد تحصى؛ فيكون المراد بالنعمتين اللتين عبر عنها [بالأصبعين الله ونعمة الدفع هي الطاهرة ونعمة الدفع هي الطاهرة.

وقد قيل في قوله تعالى ﴿وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ﴾(٥) إن الظاهرة نعمة النفع والباطنة نعمة النفع والباطنة نعمة الدفع، وقلب العبد للبارى سبحانه عليه نعمة نفع ونعمة دفع، فلا يبعد أن يراد بالنعمتين هاتان أو غيرهما من الأجناس التي تليق بهذا.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ٢٠٤٥). قلت: لفظ الجلالة، مصرف على حذف ياء النداء.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د،ز. وفي ح: يعتاض عليه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من (ضحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ٢٠٤٥). (٤) هكذا في د. وفي ز: بالأصبع والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) سورة لقهان آية: ٢٠.

# [باب معنى: «كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار، وأطفال المسلمين]

قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من مولود إلا يولد() على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء: هل تحسون فيها من جدعاء»(٢)، ثم يقول أبو هريرة: وأقرءوا إن شئتم: ﴿فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لحلق الله ﴾(٣)

وفى بعض طرقه «فقال رجل: يارسول الله: أرأيت لو مات قبل ذلك؟. قال: الله أعلم بها كانوا عاملين (٤)

وفى بعض طرقه: «ما من مولود يولد إلا وهو على الملة (٥). وفي بعض طرقه إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه (١).

وفى بعض طرقه: «من يولد يولد على هذه الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه. كما تنتجون الإبل. فهل تجدون فيها جدعاء؟ حتى تكونوا أنتم تجدعونها(٧) قالوا: يارسول الله: أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين».

وفى بعض الطرق «سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بها كانوا عاملين». وفي بعض طرقه: «من يموت منهم صغيرا فقال: الله أعلم بها كانوا عاملين» (٨).

<sup>(</sup>١٠ ﴿) \_ هكذا رواية نسحتى د، روباقى نسخ المعلم وفي مسلم: «ما من مولود إلا يلد على الفطرة» هكذا هو في جميع النسخ (يلد) \_ بضم الياء المثناة تحت وكسر اللام على وزن ضرب \_ حكاه القاضى عن رواية السمرقندي.

ريند) عصم الياء المساه عند وللسر العالم على وروا على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله أعلم. القاضي، ورواه غير السمر قندى: يولد. والله أعلم.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦: ٢٠٩ ومابعدها).

<sup>(</sup>٣) سورة الروم آية: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦: ١٦ وما بعدها).

<sup>(</sup>٥و٦) رآجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦: ٢٠٧ ومابعدها).

<sup>(</sup>٧) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح، م: تدعونها.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ٢٠٤٨).

<sup>(</sup>٨) هكذا في د. وفي ز فقلت: عصفور.

وفى بعض الطرق: «إن الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام طبع كافرا ولو عاش الأرهق أبو به طغمانا وكفرا»(١)

وعن عائشة رضى الله عنها: «توفى صبى فقلت: طوبى له (٢) عصفور من عصافير الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا، ولهذه أهلا» (٣).

وفي بعض طرقه: «لم يعمل السوء ولم يدركه»(٤).

وفيه: أن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم الله المائهم المائه ا

قال الشيخ: ذهب بعض الناس إلى أن المراد بالفطرة المذكورة في الحديث: ما أخذ عليهم وهم في أصلاب(٧) آبائهم، وأن الولادة تقع عليها حتى يقع التغير بالأبوين.

وذهب بعض الناس إلى أن «الفطرة: هي ما قضى عليه (٧) من سعادة، أو شقاوة يصير إليها.

عن وهذا التأويل إنها يليق بها في بعض الطرق وهو قوله عليه السلام: «على الفطرة مطلقا»:

وأما ما وقع في بعض الطرق وهو قوله: «على هذه الفطرة».. وقوله في أخرى: "إلا وهو على هذه الملة»، فإن هذه الإشارة إلى فطرة معينة وملة معينة تمنع هذا التأويل».

وقد يتعلق هؤلاء بقوله عليه السلام: «إن الغلام (٨) الذى قتله الخضر: «طبع كافرا» وظاهر هذا يمنع من كون كل مولود يولد على هذه الفطرة.. وقد ينفصل الآخرون عنه بأن المراد به حالة ثانية طرأت عليه من التهيؤ للكفر وقبوله عليه غير الفطرة التى ولد عليها.

وقال آخرون يحتمل أن يريد بالفطرة ما هيىء له وكان منا سبا لما وضع فى العقول وفطرة الإسلام صوابها كا لموضوع فى العقل، وإنها يدفع العقل عن إدراكه آفة أو تغيير من قبل الأبوين وغيرهما.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٢١:١٦).

<sup>(</sup>٢و٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٢١٢:١٦).

<sup>(</sup>٤و٥) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٢١٢:١٦).

<sup>(</sup>٦) هكذا في زوفي د: ما أخذ عليهم في أضلاب.

<sup>(</sup>٧) هذا اللفظ من زح.

<sup>(</sup>٨) هكذا في زاح ومسلم. وفي (د) في الغلام، والصواب ما أثبت. راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٢١١١١).

وأما قوله عليه السلام: «الله أعلم بما كانوا عاملين».

وقوله: مشل هذا لما سئل عن أولاد المشركين: وقوله لعائشة رضى الله عنها لما قالت: «عصفور من عصافير الجنة. إن الله خلق للجنة أهلا»(١) الحديث.

فقد قدمنا الكلام فى أولاد المؤمنين. وذكرنا: أن الإجماع على أن الصغار من أولاد النبيين فى الجنة، وذكرنا: أن جمهور العلماء على أن أطفال المؤمنين فى الجنة أيضا، وأن بعض العلماء وقف فيهم.

وحديث عائشة رضى الله عنها «هـذا وقوله عليه السلام: أو غير ذلك «إن الله خلق للجنة أهلا» الحديث مما يقدح عنده في القطع كما قطع جمهور العلماء: إذا كان الصبى المذكور في الحديث من أولاد المؤمنين.

وأما أولاد الكافرين فاضطرب العلماء فيهم.. والأحاديث وردت ظواهرها مختلفة؛ فمنها (٢) قوله عليه السلام ها هنا: «الله أعلم بها كانوا عاملين».

ومنها: هم من آبائهم». ومنها «لو شئت أسمعتك تضاغيهم (٣) في النار» الحديث كما رقع.

ومنها «أنه تؤجج لهم نار؛ فيقال لهم: اقتحموها» الحديث أيضا.

واختلاف هذه الظواهر سبب اضطراب العلماء (1) فى ذلك، والقطع هاهنا يبعد، وقد حاول بعض أصحابنا (٥) بناء هذه الأحاديث؛ فجعل الأصل فيها حديث: "تؤجج لهم نار. ويقال لهم: "اقتحموها»، فيكون من عصى ولم يقتحمها هو المراد بقول عليه السلام: "أسمعتك تضاغيهم فى النار»، وبقوله: "هم من آبائهم»، ويكون قوله: ﴿ الله أعلم بها كانوا عاملين﴾.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٢١٢:١٦).

<sup>(</sup>٢) هكذا في د،ح. وفي ز: منها.

 <sup>(</sup>٣) تضاغيهم: أى : صياحهم وبكاءهم. يقال: ضغا يضغو، ضغوا، وضغاء. إذا صاح وضج.
 راجع (النهاية لابن الأثير: ضغن).

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسختي د،ز. وفي ح: سببه اختلاف العلماء.

<sup>(</sup>٥) هكذا في د. وفي زَّءح: بعضُ الناس.

يشير به إلى عملهم هذا من الاقتحام والإحجام.

وأما قوله: «بهيمة جمعاء»، فالجمعاء السليمة من العيوب سميت بذلك لاجتماع أعضائها(١) لا جدع بها ولا كي، وكأنه صلى الله عليه وسلم يشبه السلامة التي يولد عليها المولود من الاعتقادات الفاسدة بالبهيمة الجمعاء التي هي سليمة من العيوب ثم يطرأ عليها العيب بفعل يفعل فيها، كما يطرأ إفساد الاعتقادات على المولود بتربية يربى عليها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي زاح: لاجتماع سلامة أعضائها.

## كتاب العلسم

## [باب النهى عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متابعته والنهى عن الاختلاف في القرآن]

قول عائشة رضى الله عنها «تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ الى قوله عز وجل ﴿أولوا الألباب﴾(١) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه؛ فأولئك الذين سمى الله؛ فاحذروهم»(١).

وفى طريق أخرى قال: «هجرت إلى<sup>(٣)</sup> النبى صلى الله عليه وسلم فسمعت أصوات رجلين اختلفا فى آية؛ فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فى وجهه الغضب؛ فقال: إنها هلك من كان قبلكم باختلافهم فى الكتاب»(٤).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية: ٧.

<sup>(</sup>٢) قد اختلف المفسرون والأصوليون وغيرهم في: المحكم والمتشابه. اختلافا كثيرا.. قال الغزالي في المستصفى: اذا لم يرد توقيف في تفسيره ؟ فينبغى ان يفسر بها يعرفه اهل اللغة وتناسب اللفظ من حيث الوضع ، ولا يناسبه قول من قال: المتشابه: الحروف المقطة في أوائل السور. والمحكم ما سواه؛ ولا قولهم: المحكم ما يعرفه الراسخون في العلم.. . ولا تقولهم: المحكم: الموعد والموعيد والحلال والحرام.. والمتشابه: القصص والأمثال؛ فهذا أبعد الأقوال. قال: بل الصحيح: أن المحكم يرجع إلى معنيين:

أحدهما: المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال. والمتشابه: ما يتعارض فيه الاحتمال. والثاني: أن المحكم ما انتظم ترتيبه مقيداً: إما ظاهرًا، وإما بتأويل.. وأما المتشابه؛ فالأسياء المشتركة: كالقرء. وكالذي

والثاني: أن المحكم ما انتظم ترتيبه مفيداً: إما طاهراً، وإما بتاويل.. وإما المسم بيده عقدة النكاح، وكاللمس؛ فالأول متردد بين الحيض والطهر.

والثاني بين الولى والزوج، والثالث بين الوطء واللمس باليد ونحوها.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٢١٧:١٦ وما بعدها).

راجع (صحيح مسلم وفي زاح وفي د: هجرت النبي صلي الله عليه وسلم وهجرت: أي : بكرت والصواب ما أثبت. (٣و٤) هكذا في مسلم وفي زاح وفي د: هجرت النبي صلي الله عليه وسلم وهجرت: أي : بكرت والصواب ما أثبت. راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٢١٨:١٦).

وفي حديث آخر: «أقرؤوا القرآن ما آئتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا»(١).

قال الشيخ: اختلف الناس في المتشابه المذكور في هذه الآية اختلافا كثيرا؛ فمنهم من قال: هو حروف التَّهجِّي المفتتج بها بعض السور (٢)

كحم، و: طس، وشبههما.

ومنهم من قال: هو ما تساوى لفظه واختلف معناه، وغمض إدراك اختلاف معانيه مثل قوله عز وجل: ﴿وأَضِلُهُ اللّه على علم﴾(٣) ﴿وأَضِلُ فرعون قومه وما هدى﴾(١) . فحقيقة اختلاف الإضلالين يعسر دركه من ناحية اللفظ، وإنها يدرك بالعقول افتراق هذه المعانى وما يصح منها وما لا يصح (٥).

ويلحق بهذا أى الوعيد، والغفران للعاصى أو تعذيبه؛ فقد وقع في القرآن في ذلك ظواهر تتعارض وتفتقر إلى نظر طويل.. وكذلك ما ينخرط في هذا السلك مما يقع في القرآن من هذا المعنى، وقيل غير ذلك مما يكثر تتبعه.

واختلف الناس في: الراسخين في العلم: هل يعلمون تأويل هذا المتشابه؟ وتكون البواو في قوله عز وجل ﴿والراسخون في العلم ﴿ عاطفة على اسم الله سبحانه أو لا يعلمونه. وتكون الواو لافتتاح جملة ثانية واستئنافها، ويكون قوله تعالى: ﴿يقولون آمنا به ﴾(١) خبرا لهذا المبتدأ ويكون على مذهب الأولين في موضع نصب على الحال تقديره: والراسخون في العلم قائلين: آمنا به (٧).

<sup>-</sup>

<sup>(</sup>۱) المراد بهلاك من قبلنا هنا: هلاكهم في الدين بكفرهم وابتداعهم؛ فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل فعلهم. والأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن محمول عند العلماء على اختلاف لايجوز، أو اختلاف يوقع فيها لايجوز كاختلافهم في نفس القرآن أو في معني منه لا يسوغ فيه الاجتهاد.. أو اختلاف يوقع في شك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار أو نحو ذلك.

وأما الخلاف في استنباط في فروع الدين منه، ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة وإظهار الحق، واختلافهم في ذلك فليس منهيا عنه، بل هو مأمور به وفضيلة ظاهرة. وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة إلى الآن والله أعلم.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٢١٨:١٦ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) هكذًا في د. وَفِي ز: المُفتتح السور.

<sup>(</sup>٣) سورة الجاثية آية: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة طه آية: ٧٩

<sup>(</sup>٥) هكذا في ز. وفي د: ما يصح وما لايصح.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمرن آية: ٧.

<sup>(</sup>٧) هكذا في د. وفي ز: يقولون آمنا خبرا.

والوجهان جميعا يحتملهما الكلام (١٠)؛ وإنها يعتضد كل تأويـل بترجيح لا يبلغ القطع، ويكاد أن يكون علم الراسخين في العلم بالمتشابه من المتشابه.

وتحذيره صلى الله عليه وسلم من الذين يتبعون ما تشابه منه لما نبه الله عز وجل (٢) عليه وهـو قولـه تعالى ﴿ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله﴾(٣). ومعلوم أن هـذا كثير مما يـوقع في الفتن ويوقع في فساد الاعتقاد (٤).

وهذا مما يجب أن يحذر.

وأما قوله عليه السلام: «إنها هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب»(٥)

وقوله عليه السلام: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا»(١).

فهذا مما تتعلق به الحشوية (٧) ونفاة النظر، ومحمله عند أهل العلم على أن المراد به اختلاف لا يجوز أن يوقع فيها لا يجوز كاختلافهم في تفسير القرآن، واختلافهم في معان لا يسوغ فيها الاجتهاد، أو اختلاف يوقع في التشاجر والشحناء.

وأما الاختلاف في فروع الدين وتمسك كل صاحب مذهب بظواهر من القرآن وتأويل الطواهر على خلاف ما تأول صاحبه؛ فأمر لابد منه في الشرع وعليه مضى السلف وانقرضت الأعصار.

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز: مما يحتملها الكلام.

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي ز؛ لما نبه عزوجل.

<sup>(</sup>٣) سورة آلَ عمرن آية: ٧.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من ز.

<sup>(</sup>٥) راجع (ما سبق صفحة ٦٨٤).

<sup>(</sup>٦) راجع (ما سبق صفحة ٦٨٥).

<sup>(</sup>٧) الحشويه: هم فرقة من المشبهة مثل الهشاميين الشيعة، والمشبهة الغالية وغيرها قالوا: إن معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاض: إما روحانية وإما جسمانية. ويجوز عليه الانتقال والنزول والصعود، والاستقرار، والتمكن. إلخ.

راجع (الملل ،النحل للشهرستاني ـ تحقيق محمد سيد كيلاني. ١٠٥:١ ط الحلبي).

## [باب فضل الذكر والدعاء، والتقرب إلى الله تعالى]

قوله صلى الله عليه وسلم: «يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدى بى، وأنا معه حين يذكرنى إن ذكرنى فى ملإ ذكرته فى ملإ هُمْ خير منهم، وإن تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلى ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتانى يمشى أتيته هرولة»(٢).

قال الشيخ: النفس تطلق في اللغة على معان شتى منها: نفس الإنسان الحيوانية، وذلك لا يليق بالله سبحانه.

ومنها: النفس بمعنى الدم ولا يليق بالله تعالى.

ومنها: النفس بمعنى الذم ولا يليق بالله تعالى أيضا. والنفس بمعنى الذات والبارى سبحانه له ذات على الحقيقة، وتكون النفس بمعنى: الغيب، فهو أحد الأقوال في قوله تعالى: ﴿تعلم ما في نفسى ولا أعلم ما في نفسك ﴾ (٢) أي: تعلم غيبى ولا أعلم غيبك؛ فيصح أن يراد بالحديث ها هنا: أن العبد إذا ذكر الله عز وجل مخليا بحيث لا يطلع عليه أحد أثابه الله وقضى له من الخير بها لا يطلع عليه أحد وقد قال عز من قائل: ﴿فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ﴾ (٤)؛ فأخبر سبحانه: أنه ينفرد بعلم بعض ما يجزى به المتقين.

وقد اضطرب به العلماء (٥) في الأنبياء والملائكة عليهم السبلام أيهم أفضل؟ وتعلق من قال بتفضيل الملائكة بظاهر هذا الحديث، وقال: «فإنه قال تعالى: (١) «ذكرته في ملإ خيرمنهم».

وأجاب الآخرون: أن المراد بذكر خير من ذكره. وهذا بعيد من ظاهر اللفظ، ولكن الأولين إنها تمسكوا بخبر واحد ورد بلفظ يتعلق فيه بالعموم.. وفي التعلق (٧) بالعمو، خلاف، وخبر الواحد لا يؤدي إلى القطع، وهذا يمنع من القطع بها قالوه.

<sup>(</sup>١و٢) هكذا في زح وفي مسلم

راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۳:۱۷ و ۱۲)

<sup>(</sup>٣) سوة المائدة آية ي ١١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة آية ١٧.

<sup>(</sup>٥) هكذا في د. وفي ز ،ح: وقد اضطرب العلماء. (٦) هكذا في د. وفي ز: وقال فإنه قال: ذكرته. وفي ح: وقال: «فإنه قد ذكرته». والصواب ما أثبت.

 <sup>(</sup>٧) هكذا في نسختي د،ز. وفي ح: التعليق.

وأما قول عليه السلام: «وإن تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعا» وقول ه: «وإن أتانى يمشى أتيت ه هرولة» فمجاز كله وإنها هو تمثيل بالمحسوسات وتفاوتها في الإسراع والدنو، وإنها المراد: من دنا منى بالطاعة دنوت منه بالإثابة وكنت بالإثابة أسرع منه بالطاعة، أو: أن من أتانى بحسنة جازيته بعشر؛ فكنتى عن النضعيف بالسرعة ودنو المسافة، فهذا الذى يليق بالله سبحانه.

وأما المشى بطيئه وسريعه. والتقرب بالـذراع والباع؛ فمن صفات الأجسام، والله عز وجل ليس بجسم ولا يجوز عليه تنقل ولا حركة ولا سكون، وهذا واضح بين.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة»(١) أي: ما يقارب مَلْنَهَا.

قول أم حبيبة رضى الله عنها(٢) زوج النبى صلى الله عليه وسلم: «اللهم أمتعنى بزوجى ــ رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وبأبى أبى سفيان، وبأخى معاوية، فقال صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا(٢) قبل حله(٤)، أو يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله: أن يعيذك من عذاب فى النار، أو عذاب فى القبر كان خيرا وأفضل»(٥).

قال الشيخ: إن قال قائل: قد أثبت في هذا الحديث: أن الأجل لا يزاد فيه ولا ينقص. وقد قال في حديث آخر: إن صلة الرحم تزيد في العمر فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟

قلنا: أول ما يجب أن تعلم أن الأجل عبارة عن الوقت الذى قدر موت الميت فيه؛ فإذا كان عبارة عن هذا وعليه نتكلم ها هنا؛ فلابد أن يقال: إن البارى سبحانه يعلم هذا الوقت أو لا يعلمه؛ فواضح إحالة القول أنه لا يعلمه؛ فإذا ثبت أنه يعلمه. قلنا: حد العلم وحقيقته معرفة المعلوم على ما هو عليه، فإذا فرضنا أن زيدا علم الله تعالى أنه يموت سنة خسيائة، ثم قدرنا أنه مات قبلها، أو مات بعدها. أليس تطلب حقيقة ذلك العلم ولم يكن

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي،١٢:١٧ و١٣)

<sup>(</sup>٢) أم حبيبة:

 <sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د، ز.وفي ح: أن يعجل شيئا.

<sup>(</sup>٤) حله: هكذا في د. وفي ز: لحلَّه. وفي ح: محله.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباني ٤ صفحة ٢٠٥٠).

علما بل كان جهلا؛ لأنه تعلق بالأمر على خلاف ما هو عليه. وقد فرضنا أن البارى سبحانه يستحيل الجهل عليه؛ فوجب ضرورة من مقتضى هذه المقدمات: أن ما علمه البارى تعالى من الآجال لا يتبدل ولا يتغير فإن كان السؤال عن الزيادة في الأجل الذي علمه عز وجل أو النقص (١) منه فالجواب: أن ذلك لا يصح لهذا الذي بيناه.

وإن كان السؤال عن الزيادة أو النقص في آجال غير الأجل الذي عند الله تعالى وفي غيبه، فذلك مما لا يمنع الزيادة فيه والنقصان، لأن ما سوى البارى تعالى وصفاته من سائر الأشياء مخلوق، والمخلوق يتغير ويتبدل ويزيد وينقص ؛ فقال الحذاف من أهل العلم بناء على هذا ما وقع من النظواهر عن الزيادة في العمر أو النقصان منه؛ فيحمل ذلك على ما عند ملك الموت، أو من وكله البارى تعالى لقبض الأرواح وأمره فيها بآجال محدودة فإنه سبحانه وتعالى بعد أن يأمره بذلك، أو يثبته في اللوح المحفوظ لملك الموت فينقص منه أو يزيد فيه على حسب ما شاء حتى يقع الموت على حسب ما علم الله تعالى في الأزل.

وقد قال الله تعالى: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾(٢)! فأثبت المحو والإثبات، وأخبر أن عنده أم الكتاب.

وهذا يشير إلى ما قلناه (٣)، وإن كان قد قيل في الآية: محو الليل بالنهار بالليل.

وقيل: محو الأحكام المنسوخة بالناسخة لها، ولكن لا يبعد دخول ما قلناه تحت العموم إذا ثبت أصله أو تكون الآية مصداقا لما قلناه على الجملة دون التفصيل، وكذلك قوله عز وجل: ﴿ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون﴾(٤): يصح أن يحمل على ما قلناه وإن كان قد قيل فيه أيضا تأويل آخر كها أن بعض أهل العلم أيضا تأول قوله تعالى: ﴿وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب﴾(٥) على أن المراد به: ينقص من عمره عن أبناء جنسه وأترابه.

وكذلك تأولُ بعضهم قوله تعالى في صلة الرحم «إنها تريد في العمر» أن المراد مه:

<sup>(</sup>١) هكذا في ز،ح. وفي د،م، والتونسية: والنقص منه.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد آية: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) هكُذا في نسختي د،ز. ود،م التونسية. وفي ح: وهذا تنبيه إلى ما قلناه.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام آية / ٢.

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر آية : ١١.

الرزق لأن الفقر يعبر عنه بالموت. وقد أنكر (١) بعضهم ذلك وقال: الرزق مفروغ منه كما يفرغ من الأجل، فلا معنى للاعتذار بما يحتاج إلى الاعتذار.

وقال آخرون: إنها المعنى: أن الله سبحانه علم أنه يعمَّره مائة سنة لعمره (٢) لأنه علم أنه يصل رحمه، وعلم أنه لو لم يصله لعمره ثهانين، والبارى سبحانه موصوف بأنه يعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون.

وأمثل ما فيها ذكرناه من التأويلات هذا التأويل، أو ما قلناه أولا: إن الزيادة والنقص يرجعان إلى الملك وما كلفه، فيكون التغيير فيه وصرف ذلك إلى الملك إليه يميل بعض المحققين من أئمتنا.

وعلى هذا الذي قررناه عندنا: أن المقتول مات بأجله خلاف اللمعتزلة في قـولهم: إنه قطع عليه أجله بالقتل.

ولو قيل لنا نحن: هل يقال: إن بقاءه وزيادته على ذلك الأجل مقدور للبارى سبحاله لقلنا: ذلك مقدور، ولكنه مع كونه مقدورا لم يمت إلا بأجله.

وقولنا أيضا فيه: إنه مقدور جار على اختلاف أصحابنا في خلاف المعلوم: هل يقال: إنه مقدور أم لا؟ والأصح عندى أن خلافهم قد يرجع إلى عبارة: والأولى إطلاق القول بأنه مقدور.

وقد قال تعالى: ﴿أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يُخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم﴾ (٣) فأثبت تعالى: أنه قادر على خلق مثلهم.. ومعلوم أنه لا يخلق مثلهم.

وكذلك اضطرب أصحابنا في المقتول لو لم يقض البارى عز وجل القتل عليه ما يكون حكمه بعد زمن القتل الذي فرضنا وقوعه فيه.. والأصح في هذا أن يحال على البارى سبحانه، ويقال: نحن لا نعلم كثيرا عما يكون بلا يد؛ فكيف نعلم ما لا يكون لو كان كيف

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي ز: وأنكر. والصواب ما اثبت.

<sup>(</sup>٢) هكذا في د. وفي زاح: علم أنه يعمره مائة، لأنه علم أنه يصل رحمه.

<sup>(</sup>٣) يَس آية : ٨١.

كان يكون والبارى سبحانه يعلم: لو لم يكن قضى بموت هذا عند ثمانين من عمره كيف كان يقضى فيه ويقدر له؟

وهذا السؤال لا معنى له ولا وجه للتشاغل به؛ لأنا إذا أثبتنا أن المقتول مات بأجله، وأن البارى سبحانه لا يتغير علمه؛ فلا معنى لقولهم هذا إلا كمعنى من يقول: لو لم يكن أجل فلان ستين سنة. ماذا يكون من الستين، وهذا ما لا جواب لنا عنه (١) إلا بإحالته على علم الله عز وجل؛

فإن قيل: فما معنى صرفه عليه السلام لها عن الدعاء بالزيادة في الآجال، لأنها فُرغ · منها إلى الدعاء بالعياذة من عذاب النار، وقد فرغ منه كما فرغ من الأجل.

قلنا: صدقت فى أن الله عز وجل فرغ من الكل، ولكن هذا الاعتراض من جنس ما قدمناه من قول من قال للنبى صلى الله عليه وسلم: أفلا ندع العمل لما أخبرهم: أن الله عز وجل قضى بالسعادة والشقاوة؛ فأجابه صلى الله عليه وسلم بها قدمناه، وقد أمر الله عز وجل بأعهال بر وطاعات جعلها قربا<sup>(۲)</sup> إليه، ووعد بأنها تنجى من النار، ويسر أهل السعادة لها؛ فالدعاء بالنجاة من النار من جملة العبادات التى ترجى بها النجاة منها، كها يرجى ذلك بالصلاة والصوم، ولا يحسن ترك الصلاة والصوم اتكالا على القدر السابق، وكذلك هذا. الدعاء ها هنا مع أنه صلى الله عليه وسلم إنها قال لها: «لو سألت الله أن يعيذك من عذاب فى النار، أو عذاب فى القبر كان خيرا وأفضل من الزيادة فى العمر (٢) مع عذاب النار». فسأل الله السلامة والعياذ من ذلك.

## [ باب من أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله ، كره الله لقاءه ]

وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله

<sup>(</sup>١) هكذا في نسختي د،ز. وفي ح: عليه.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح: قربي إليه. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) ولا شكُّ أن السوَّال بالعياذة من النَّار خير، وأفضل من الزيادة في العمر. إلخ.

كره الله لقاءه»<sup>(۱)</sup>.

قال الشيخ: من قضى الله تعالى بموته فلابد أن يموت، وإن كان كارها في لقاء الله تعالى ولو كره الله سبحانه موته ما مات ولا لقيه؛ فيحمل الحديث في مثل هذه الصورة على كراهة الله سبحانه للغفران له وإرادته لإبعاده من رحمته.

## [باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر]

قوله صلى الله عليه وسلم: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ــ سبحانه ـ يتلون كتاب الله و يتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة»(١).

قال الشيخ: هـذا ظاهره يبيخ الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد، وإن كان مالك قد قال في (المدونة) بالكراهة لنحو ما اقتضى هذا الظاهر جوازه.

وقد يقامون (٣). ولعله لما صادف العمل لم يستمر عليه، ورأى السلف لم يفعلوه مع حرصهم على الخير كره إحداثه ورآه من محدثات الأمور، وكان كثيرا لاتباع عمل أهل المدينة وما عليه السلف، وكثيرا ما يترك بعض الظواهر بالعمل.

## [ باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «إنه ليغان على قلبي»(١).

<sup>(1)</sup> هذا الحديث يفسرآخره أولمه، ويبين المراد بباقى الأحاديث المطلقة: «من أحب لقاء الله، ومن كره لقاء الله». ومعنى الحديث: أن الكراهة المعتبرة هى التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبة ولاغيرها، فحينئذ يبشر كل إنسان بها هو صائر إليه وما أعد له وكشف له عن ذلك؛ فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد لهم، ويحب الله لقاءهم. أي: فيجزل لهم العطاء والكرامة. وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه ويكره الله لقاءهم. أي: يبعدهم عن رحمته وكرامته، ولا يريد ذلك بهم، وهذا معنى كراهته سبحانه لقاءهم.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٢٠٦٥:٤).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ٢١:١٧).

 <sup>(</sup>٣) هكذاً في د. وفي زءح: وقال: يقامون. والصواب ما أثبت.
 (٤) قال أهل اللغة: الغين بالغين المحجمة، والغيم بمعنى. والمراد هنا: ما يغشى القلب. قال القاضي: الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٢٣:١٧).

قال أبو عبيد: يعنى: أنه يتغشى القلب ما يلبسه. يقال: غنيت السهاء غينا. وهو إطباق الغيم السهاء، والغيم والغين واحد(١٠).

#### [.باب ما يقول عند النوم]

قوله صلى الله عليه وسلم للذى علمه ما يقول إذا أوى إلى فراشه: «آمنت بكتابك الذى أنزلت وبنبيك الذى أرسلت»(٢) الحديث. قال: فردَدُبَهن لأتذكرهن. فقلت: آمنت برسولك الذى أرسلت. قال: قل: آمنت بنبيك الذى أرسلت»(٣).

قال الشيخ: يحتمل أن يكون أراد صلى الله عليه وسلم أن يقول كما علّمه من غير تغير، وإن كان المعنى لا يختلف في المقصود.. ولعله صلى الله عليه وسلم أوحى إليه بهذا اللفظ فاتبع ما أوحى إليه به؛ لأنه لا يغير ما أوحى إليه به، لا سيما والموعود به على هذه الدعوات أمر لا يوجبه العقل، وإنها يعرف بالسمع؛ فينبغى أن يتبع السمع فيه على ما وقع على أن قوله: «ورسولك الذي أرسلت» لا يفيد من جهة نطقه إلا معنى واحدا وهو الرسالة. وقوله: «ونبيك الذي أرسلت» يفيد من جهة نطقه النبوة والرسالة، وقد يكون نبى ليس برسول، والمعتمد على ما قلناه من اتباع اللفظ المسموع من الشرع.

وإنها ذكرنا هذا الفرق لنشير إلى معنى ما يفترق فيه اللفظان.

قوله صلى الله عليه وسلم: «فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء»(١)

يقال: حَسَر واستَحْسَر: إذا أعيا. وقال عزوجان: ﴿لايَستَكِبرُون عن عبادته ولا يَسْتَحْسِرون (٥٠) ﴿ أَى: لَا يَنقَطِون عن العبادة.

## [ باب في الحض على التوبة ]

قول ه صلى الله عليه وسلم: «لله أشدُّ فرحًا بتوبة أحدِكُم من أحدِكُم بضالته إذا وجدَها(١٦)».

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٣٢:١٧).

<sup>(</sup>٢و٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٧: ٣٣).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ٢٠٩٦).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء أية: ١٩.

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٦٤:١٧).

قال الشيخ: الفرح ينصرف إلى معان منها:

أن يراد به السرور ولكن السرور يقاربه الرضا بالمسرور به، فالمراد هاهنا: أن الله سبحانه يرضى توبة العبد أشد مما يرضى الواجد لناقته بالفلاة وفعبر عن الرضا بالفرح تأكيدا لمعنى الرضا في نفس السامع ومبالغة في معناه.

أما قوله صلى الله عليه وسلم: «في أرضٍ دَوِيَّةٍ (١)». فهي الفلاة وجمعها: دَوِّي. قال الشاعد:

فدلفَّها الليَّال بِعَصلبى (٢) أَرعَ خراج من السَّاوِيِّ

والتوبة من الذنب: هي الندم عليه رعاية لحق الله عزوجل، ويجب على التائب أن يضيف إلى الندم على الذنب العزم على ألا يعود إليه، إذا كان متأتيا منه العودة إليه، وتعجيل التوبة عند الذنب هي المأمور به، وتأخيرها عنه منهى عنه، وربا غَلِيط بعض المذنبين ودام على الإضرار خوفاً من أن يتوب فينقض. وهذا اغترار وجهالة ولا محس أن يترك واجباً عليه على الفور خوفاً من أن يقع منه بعده ما ينقضه.

وتصح التوبة عندنا (٢٣) من الذب مع البقاء على ذنب آخر خلافه خلافاً لمن منعه من المعتزلة؛ لأن بواعث النفس إلى المعاصى تختلف، والشهواتُ في الفسوق تحتلف باختلاف أنواعه، وطباع العصاة وحضور الأسباب المُعِينة على الشر والصادة عنه؛ فصح لذلك التوبة على الذنب مع البقاء على خلافه.

ونحن نرى عيانا العصاة يكفُّون عن شُربِ الخمر(٤) ليالى رمضان احترامًا له ويشربونها في ليالى شوال لاعتقادهم: أن الذنب في رمضان أعظم؛ فإذا صلح اختلاف الأعراض والأسباب لم يبعد النزوع عن ذنب مع البقاء على غيره على ماقلناه.

<sup>(</sup>١) دوية: اتفق العلماء على أنها بفتح الدال وتشديد الواو والياء جمعاً. وذكر مسلم فى الرواية التى بعد هذه رواية أبى بكر بن أبى شيبة: أرض داوية بزيادة ألف.. كها ذكر في نسخة (ز) من المعلم: وهى بتشديد الياء أيضاً. وكلاهما صحيح.. قال أهل اللغة: الدوية الأرض القفر، والفلاة الخالية.. قال الخليل: هي المفازة، قالوا: ويقال: دوية وداوية. فأما الدوية فمنسوبة إلى الدو. بتشديد الواو، وهي البرية التي لا نبات بها.

وأما الداوية، فهي علي إبدال إحدى الواوين ألفاً، كها قيل في النسب إلى طيء: طائي. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ٢١٠٣).

ر . ع ، عدي على المناب العرب: عصلب). كما ذكر في رواية: قد حسها الليل. والضمير في (لفها) للإبل.. والرجز لأبي رغبة الخزرجي يوم أحد. قاله في الحطم القيسي وراجع (الكامل للمبرد ٢ :٣٨٧ ط دار نهضة مصر للطبع والنشر).

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د،ز. وفي (م): عن والمعني وإحد.

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسختي د،ز. وفي (م) : والصواب ما أثبت.

وإذا وقعت التوبة عن الذنب على شروطها، فإن كانت عن الكفر قطع بقبولها، وإن كانت عما سواه من المعاصى؛ فمن العلماء: من يقطع بقبولها(١)، ومنهم من يظن ذلك ظنا ولا ينتهى إلى القطع؛ لأن الظواهر التي جاءت بقبولها ليست بنصوص عنده إنها(١) هي عمومات مُعرضةً للتأويل.

والتوبة يقاربها الحزن والغم على ماتقدم من الإجلال بحق الله تعالى؛ لأن الفرح المسرور بها فرط من زلاته لايندم عليها.

قال الشيخ: خرج مسلم في التوبة: «حدثنا يحيى بن يحيى وجعفر ابن مُميدٍ كلاهما عن عبيد الله بن إياد عن البراء بن عازب قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر ز مامها(٢٠)».

هكذا خرج مسلم هذا الحديث عن يحيى بن يحيى وجعفر بن حميد (٤) فى رواية ابن ماهان (٥) والكسائى.. وجعفر هذا شيخ لمسلم لم يروعنه إلا هذا الحديث. وهو كوفى يعرف بزنبقة (١). حدث عنه بقى بن مخلد الأندلسى (٧)، وخرجه أبو مسعود، عن جعفر بن حميد، وهو الصواب.. وروى عن أبى أحمد الجُلودِى: حدثنا يحيى بن يحيى، وعبد بن محميد مكان جعفر بن محميد وهو وهم.

#### [باب في سعة رحمة الله تعالى، وأنها سبقت غضبه]

قوله: «عافسنا (^) الألاد والأزواج»

<sup>(</sup>١) هكذا في د. وفي زمم: على قبولها.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسختي دُور. وفي (م): وإنها.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٢٧٤٦).

<sup>(</sup>٤) راجع (تقريب التهذيب لابن حجر).

<sup>(</sup>٥) هكذا في د. وفي ز: خرج مسلم هذا الحديث: عن جعفر بن حميد، ويحيى بن يحيى في رواية ابن ماهان.

<sup>(</sup>١) زنبقة: (الخلاصة صفحة ١٢. توفي سنة ١٤٠هـ)

 <sup>(</sup>٨) عافسنا قال الهروي وغيره فمعناه: حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به. أي: عالجنا معا شنا وحظوظنا.
 راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ٢٠١٦ وشرح النووى ٢١:١٧).

قیل معناه: لا عبنا، قوله: «إن رحمتی تغلب غضبی »(۱). وفی بعض طرقه: «سبقت رحمتی غضبی»(۲).

قال الشيخ: غضب الله عزوجل ورضاه يرجعان إلى إراداته، لإثابة المطيع ومنفعة العبد أو عقاب العاصى وضرر العبد (٢)؛ فالأول منهما يسمى: رحمة. والثانى يسمى: غضبا. و إرادة الله سبحانه قديمة أزلية بها يُريد سائر المرادات؛ فيستحيل فيها الغلبة والسبق، و إنها المراد هاهنا متعلق الإرادة من النفع والضر، فكان رفقه بالخلق ونعمه عندهم أغلب من نقمه وسابقة لها، و إلى هذا يرجع معنى الحديث.

وقد اختلف شيوخنا في معنى: الرحمن .. هل ذلك راجع إلى نفس الإرادة للتنعيم أو إلى التنغيم بنفسه، وإنها يحتاج إلى هذا الاعتذار على القول بأن ذلك راجع إلى نفس الإرادة.

قوله عليه السلام: «أسرف رجل على نفسه؛ فلما(١) حضره الموت أوصى بنيه؛ فقال: إذا أنامتُّ فناحرقوني، ثم اسحقوني، ثم اذروني في البحر؛ فوالله! لئن قدر على ربى ليُعذِّبني عذابًا ما عذبه أحد»(٥) الحديث.

قال الشيخ: لا يصح حمل هذا الحديث على أنه أراد بقوله: «قدر على» من القدرة؛ لأنه من شك في كون البارى سبحانه قادِرًا عليه فهو كافرغير عارفٍ به، وقد ذكر في آخر الحديث: أن الله تعالى قال له «ماحملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يارب أو مخافتك؛ فغفر له بذلك(١٠)»، والكافر لا يخشى الله ولا يغفر الله له؛ فإذا ثبت أنه لايصح(١٠) حمل هذا الحديث على هذا المعنى؛ فيحمل على أحد وجهين.

إما أن يكون المراد به: لئن قدر الله على (<sup>۸)</sup> بمعنى: قدَّر على العذاب يقال: قَدَر وقَدَّر بمعنى واحد.

<sup>(</sup>١ و٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٧:٦٨).

<sup>(</sup>٣) هكذا في زه ومسلم. وفي د،ح: والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٧٠:١٧).

<sup>(</sup>٥) هَكَذَا فِي نسختي د،ز. وفي ح: ما حملك على ما حملك على ما صنعت. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٧٠:١٧ وما بعدها).

<sup>(</sup>٧) هَكَذَا فِي ز. وَفِي د: أنه يُصح. والصَّوَابِ ما أثبت.

<sup>(</sup>٨) هكذا في نسختي د،ز. وفي (م) لئن قدر علي والصواب ما أثبت.

أو يكون أراد: قَدَر على بمعنى: ضيق على . قال الله تعالى: ﴿فَقَدرَ عليه رِزْقهُ ﴾(١) . وهكذا القول في قوله عزوجل: ﴿فَظَنَّ أَن لَنَّ تَقْدِر عليه ﴾(٢).

وأما قوله: «راشَه مالاً (٣)».

قال ابن الأعرابي: الرِّياشُ المال المستفادُ. والرياش أيضا: الأكلُ والشرب.

وفى حديث عائشة رضى الله عنها: «كان يَرِيشُ مُمِلقُها»(٤) أي: كان يفضل على المحتاج فَتَحْسُن حالته.. قال القُتِنْي(٥): أصله الريش •

كأن المعدم لا نمُوض به مثل المُقصُوصِ من الطير، وجعل الريش مثلا للباس(١).

وأما قوله في بعض طرقه: «رَغَسهُ الله مَالاً وولدًا» (٧). قال أبو عبيد. قال الأُموى معناه: أكثر له منه وبارك (٨) له فيه. قال أبو عبيد: يقال منه: رَغَسه الله. يَرْغَسه رَغْساً: إذا كان ماله ناميا كثيرا، كذلك هو في الحسب وغيره.

وأما قوله في بعض الطرق: «فلم يَبْتِئرِ عند الله خيرًا(٩)». قال مسلم: فسرها قتادة: لم يَدَّخِر عند الله خيرا.

وفي بعض طرقه: «ما ابتأر عند الله خيرا» (١٠٠).

وفي بعض طرقه: «ماامتأر» بالميم.

قال الهروى: «لم يَبْتِئر خيرا». أي: لم يقدم خَيِيئَةَ خيرِ لنفسه ولم يدَّخرها.

يقال: بأرت الشيء، وابتأرتُه: إذا ادخرته (١١) وخبأته. ومنه قيل للحفرة (١٢) البُورة.

ويقال أيضا: إِبْتَرَتُ بمعناه.

<sup>(</sup>١) سورة الفجر آية: ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة لأنبياء آية: ٨٧.

رس الله مالا وولدا هذه اللفظة رويت على وجهين في صحيح مسلم. أحدهما: راشه. بألف ساكنة غير مهموزة وبشين معجمة. والثاني: رأسه: بهمنوة وسين مهملة. قال القاضى: والأول هو الصواب، وهنو رواية الجمهور. ومعناه: أعطاه الله مالا. قال: ولا للمهملة هنا.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٧:٧٣).

<sup>(</sup>٤) أي: يعني: فقيرها. راجع (النهاية لابن الأثير: ملق).

<sup>(</sup>٥) القَتبي \_راجع (ما سبق صفحة ٦٢١ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٦) هكذاً في زاح. وفي د: للناس.

<sup>(</sup>٧) «رغسه الله مالا وولدا" هو بالغين المعجمة المخففة والسين المهملة. أي: أعطاه مالا وبارك له فيه. راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٧٥:١٧).

<sup>(</sup>٨) مَكذَا في د. وفي ز: أكثر له وبارك.

<sup>(</sup>٩و١١) اجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٧٥:١٧).

<sup>(</sup>١١) هكذا في نسختي د،ز. وفي ح: أخرته، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>١٢) هكذا في زرح. وفي د: للحفر. والصواب ما أثبت.

#### [باب قبول التوبة من الذنوب، وإن تكررت الذنوب والتوبة]

قول ه صلى الله عليه وسلم: «إن الله يبسط يده بالليل ليتُوب مُسِيء النهار، ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مُسِيء الليل، حتى تطلع الشمس من مَغْربها»(١).

قال الشيخ: المراد بهذا القول على التائب لأنه قد جرت العادة أن الإنسان إذا نُووِلَ ما يقيله بسط يده إليه، وإذا رأى من يجبه بسط يده إليه، وإذا نُوول ما يكره قبض يده؛ فخاطب العرب من حيث تفهم، وذكر أمثالاً محسُوسةً ليؤكد معنى ما يريده في النفس.

وأما يد الجارحة فمستحيلةٌ على الله سبحانه.. والقبض والبسط من صفاتِ الأجسام. واليد قد تنطلق في اللغة على النعمة، وهذا المعنى المشهور في اللسانُ يقارِب ماقلناه؛ لأن ما يفعله سبحانه من قبول توبة عباده من أحد نعمه عليهم. وكذلك ما يفعله من النعم بالتائين.

وأما إثبات اليدين لله سبحانه من غير أن تكون يكئ جارحة؛ بل صفة من الضفات (٢) قديمة أزلية، فأثبتها القاضى أبو بكر بن الطيب (٤) وغيره من أئمتنا لقوله تعالى ﴿ لِمَا خلقتُ بِيدَى ﴾ (٥) فأثبت اليدين هاهنا صفتين قديمتين؛ لأن صرف اليد هاهنا عنده إلى النعمة لاتليق بهذا الموضع؛ لأن النعمة مخلوقة، ولا يخلُق مَخْلوق بمخلوق، وصرفها إلى القدرة تمنع منه التَّشْنِية والقدرة واحدة بلا خلاف. وأبو المعالى (٢) مال إلى نفى ذلك وحمل القرآن على التجوز (٧)، وأن المراد أن الله خلق آدم (٨) يغير واسطة بخلاف غيره من بنيه، وكنى عن ذلك بأنه خلقه ببديه، لأنا إذا لم يكن بيننا وبين ما يكون من الأفعال وسائط عُبِّر عن ذلك بأن يقال: فعلته بنفيسى وتوليته بيدى. والقصد تمييزا دم بالاختصاص.

<sup>(</sup>۱) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٧٦:١٧).

<sup>(</sup>٢) يبسط يده: قال المازري: المراد قبول التوبة. وإنها ورد لفظ بسط اليد، لأن العرب إذا رضى أحدهم الشيء بسط يده لقبوله، فخوطبوا بأمر حسى يفهمونه وهو مجاز فإن يد الجارحة مستحيلة في حق الله تعالي.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ٧٦.١٧).

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسختي د،ز. وفي ح: صفتين من الصفات. والصواب ما أثبت. (٤) أبو بكر بن الطيب ـ راجع (ج ٢٩٤:١ من هذا الكتاب ط القاهرة).

<sup>(</sup>۵) أبو بحر بن الطيب راجع (ج ١٩٤١ من ما (٥) سورة ص آية: ٧٥.

<sup>(</sup>٥) سوره ص آيه. ٥٠ (٦) أبو المعالى.

 <sup>(</sup>٧) هكذا في د، وفي ز: وحمل التجوز.

<sup>(</sup>٨) (وقع اضطراب هنا نسخة دمن (إن الله خلق آدم) حتى قبوله صلى الله عليه وسلم: "بيده السيف مصلتا" صفحة ٧٦٦ من هنا الجزء وقد أتممت النسخ من نسخة ز ).

وقد يُجمع الشيء تفخيما وإن كان وأحدًا.. والعرب تفعل ذلك؛ فهذا المعنى سلك الأئمة في هذه الآية.

و إن قلنا بإثبات اليد على طريقة القاضى، فلابد من تأويل الحديث على نحو ماقلناه لذكر البسط فيه، و إنها يبقى النظر في معنى اليد و إضافة هذا الأمر إليهها.

## [باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش]

وأما قوله: «ليس أحد أغير من الله» فقد تقدم الكلام على معناه (١١).

#### [باب سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين]

قوله: «يُدْنَى المؤمن من ربه يوم القيامة، حتى يضّع عليه كنفه (٢٠)؛ فَيُقَرَرهُ بذنُ وبِه؛ فيقُول: هل تعرفُ؟.

فيقول: [أى] ربِّ (٣)! أعرفُ. قال: فإنِّى قد سترتُها عليكَ فى الدنيا، وإنى أغفرهالك اليوم» الحديث (١).

قال الشيخ: الدُّنو هاهنا: دنو كرامة لادنو مسافة، لأن البارى سبحانه في غير مكانٍ فلا يصح منه دنو المسافة ولا بعدها. والمراد بقوله: «حتى يضع عليه كنفه» أي: سِتره وعَفْوِه. وما يتفضل عليه به حينتذٍ وقد صحَّفها بعض الرواة فرواها بالتاء وهو تصحيف لا ينبغى أن يُشتغل به. وقد قال بعض أهل العلم: لو كان ثابتا لكان استعارة وتأولناه كما تأولنا ماوقع في

<sup>(</sup>١) قد سبق تفسير (غيرة الله تعالى) في حديث سعد بن عبادة، وفي غيره سبق بيان : «لا شيء أغير من الله». والغيرة -بفتح الغين.وهي في حقنا: الأنفة .. وأما في حق الله تعالى؛ فقد فسرها هنا في حديث عمر والناقد بقوله صلى الله عليه وسلم: «وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه». أي : غيرته منعه وتحريمه.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٧ : ٧٦ و ٧٧).

<sup>(</sup>٢) كنفه: فبنـون مفتوحة وهو ستره وعفـوه. والمراد بالدنـو هنا: دنو كرامـة وإحسان لادنو مسـافة، والله تعالى منـزه عن المسافة وقربها.

راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۷ : ۸۱ و ۸۷).

<sup>(</sup>٣و٤) (ما بين المعقوفتين زيادة من المصدر السابق هامش (٢)).

أمثاله مِمَّا ذكرت(١) في أسماء الجوارح.

### [باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه]

قولُ كعب بن مالك «فأنا إليها أصغر»(٢) أي : أميل.

وقوله: «وتفارط القوم » (٣) أي: فات وتقدم.

وقوله: "إلا رجلاً مَغْمـوصاً عليه" أى: مُتهاً مُستحقرًا؛ فيقال: غَمِصْتُ فُلانا، واغْتَمصتُه (٥٠). إذا استحقرته واستصغرته.

وقوله: «وهو ينظر في عطفيه»

قال الهروى: عطف الإنسان: ناحيتا جسده.. وقال في موضع آخر العطفان ناحيتا العتق، ومنكتب الرجل عِطْفه.

وقال المبَّرد<sup>(١)</sup>: العِطْف ما انثنى من العنق. قال غيره: العربُ تضع الرداء موضع: البهجة والحسن والبهاء، وتُسمِّى الرداء عِطَافًا لوقوعه على عِطْفَى الرجل.

قوله: «توجَّه قافِلاً».

يعنى: راجعا من سفره. يقال: قفل الرجل قفولا: إذا رجع من السفر، والقافلة التى هي راجعة من سفرها، ومادامت ذاهبة في السفر، فلا تُسمَّى قافلة حتى ترجع.

قوله: «حَضَرني بثِّي» البثُّ: أشد الحزن.

قوله: «قلت: من هما؟.

<sup>(</sup>١) هكذا في ز. وفي ح: ذكرنا.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٧: ٨٨ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز، ح ومسلم «وتفارط العدو». المراد المراد عند منا التراد عند مناد تراد المراد عند منادة ٢٢

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ٢١٢٢).

 <sup>(</sup>٤) أي: في النفاق قوله «نفارة الغزو» أي: تقدم الغزاة.
 راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٧: ٩٩).

<sup>(</sup>٥) هكاباً فى ز، م. وفى ح: واغمصته. (٦) المبرد: هو أبو العباس محمد بسن زيد بس عبد الأكبر بن عمير المشالى الأسدى البصرى المعروف بالمبرد، وهوصاحب (الكامل) الكتاب المشهور توفى سنة ٢٨٦ هـ ببغداد. راجع (الوفيات ٤: ٣١٣).

قالوا: مُرارة بن الربيع العامِريّ. هكذا قال العامري، وإنها هو العَمْرِيُّ من بني عمرو ابن عوف (١١).

وقوله: "حتى تَسوَّرْت الجِدار" أي: علَوْتُ سُوره. وهو أعلاه.

قول ه (فَتيمَّمتُ (٢) بها الَّتنُورَ فسجَرتُها) أي: قصدْتُ التنور. يقال: قصدتُ الشيء وتيمَّمتُه وإعتمدته بمعنى واحد. ومعنى: وسجَرْتها: أحرقتها.

قال مجاهد في قول الله تعالى: ﴿ والبحر المسجُورِ ﴾ (٣) معنا: الموقد.

#### [باب في حديث الإفك]

قولها: [عقدى] من جزع ظِفار»(٤).

قال ابن السِّكيت (٥). الجُزْعُ - بفتح الجيم و إسكان الزاى \_ الخرز اليهاني. وظَفَارِ - بفتح الظاء وكسر الراء - قرية ياليمن.

وقول عائشة رضى الله عنها: «لم يُهَبَّلْنَ»(١) أي: لم تكثر شُحومهُنَّ ولا لحومهن».

(۱) مرارة بن ربيعة العامرى: هكذا هو فى جميع نسخ مسلم: العامرى وأنكره العلماء وقالوا: هو غلط. إنها صوا به: العمرى ، بفتح العين وإسكان الميم من بنى عمرو بن عوف. وكذا ذكره البخارى، وكذا نسبه محمد بن إسحاق وابن عبد البر وغيرهما من الأثمة.. قال القاضى: هو الصواب، وإن كان القابس قد قال: لا أعرفه إلا العامرى، فالذى غيره الجمهور أصح وأما قوله : هو مرارة بن ربيعة، فكذا وقع فى نسخ مسلم وكذا نقله القاضى عن نسخ مسلم.. ووقع فى البحارى: ابن الربيع، قال ابن عبدالبر يقال بالوجهين: ومرارة بضم الميم وتخفيف الراء المكررة. واجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٧ : ٩٢).

ومرارة بن الربيع : الأنصاري الأوسى من بني عمرو بن عوف، ويقال : إن أصله من قضاعة ، حالف بني عمرو بن عوف.. صحابي مشهور شهد بدراً على الصحيح.

راجع (الإصابة ٦: ٦٥. ط دار نهضة مصر تحقيق البجاوي).

(٢) هكذاً في نسختي د، ز. وفي مسلم: «فتيا عمتُ. وهي لغة في : تيممت، ومعناهما : قصدت. راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٧ : ٩٤).

(٣) سورة الطور آية : ٦.

(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من مسلم و «من جزع ظفار» ظفار مبنية على الكسر. تقول: هذه ظفارٍ، ودخلت ظفارٍ. وإلى ظفار بكسر الراء بلا تنوين في الأحوال كلها.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ٢١٣٠):

(٥) راجع (الجزء الأول من هذا الكتاب صفحة ٤٤).

(١) يهلن - ضبطت على أوجه أشهرها : ضم الياء وفتح الهاء والباء مشددة. واجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ٢١٣٠). وقولها: «العُلْقة من الطعام» أي: الشيء القليل منه، ومثله: البلُّغة (١).

وقولها: «نَزَلوا موغرين» أي وقت الوغرة وهي شدة الحر.

قولها: «فتأتى الدَّاجِن<sup>(٢)</sup>».

يقال لكل ما ألف البيوت من الطير والشاء وغيرهما دواجن. وقد دجن في بيته إذا لزمه، وكلب داجن: ألف البيت، والمداجنة حسن المخالطة.

قوله صلى الله عليه وسلم: «مَن يَعْدَرِني من رجل» (٩٠٠).

أى: من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صَنيعه فلا يلمني.

وقِولها: «يَسْتَوشِيه (١)».

أى: يستخرجه بالبعث والمسألة كها يَسْتَوشى الرجل الفرس وهو ضربه جَنْبيه بعقبيه وتحريكه ليجرى؛ يقال أوشىء فرسه واستوشاه بمعنى واحد.

قولها: «من البُرحاء»(٥).

يعنى: الشدة. قال ابن ولاَّد: البُرحاء بضم الباء ــ وهو ممدود من التَّبْرِيح وبلوغ الجهدِ من الإنسان.

قوله: « أَبَنُوا أَهْلِي »(٦) .

أى: اتهموها. قاله أبو العباس؛ وقول أُم مسطّح: تَعِس مِسْطح. قال أبو الهيثم معناه: انكبّ وعثر.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤/ ٢١٣٠ وهامش النووي ١٠٤/١٠).

(٢و٣) فتأتى الداجين فتأكله ومعنى هذا: أنه ليس فيها شيء عما تسألون عنه أصلا ولا فيها شيءمن غيره إلا نومها عن العجين.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ٢١٣٣).

(٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ٢١٣٨).

(٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤: صفحة ٢١٣٥) وفي ز: البرحات.

(٦) أبنوا أهلى: باء مفتوحة مخففة ومشددة، وروه هنا بالوجهين والتخفف أشهر.. والأبن بفتح الهمزة: التهمة. يقال: أبنه
يأبنه، ويأبنه ب بضم الباء وكسرها ـ إذا اتهمه ورماه بخله سوء، فهو مأبون.

قالوا: وهو مشتق من : الأبن \_ بضم الهمزة وفتح الباء \_ وهي : العقد في النفس تفسدها وتعاب بها.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ٢١٣٨).

<sup>(</sup>١) البلغة : هكذا في ز، ومسلم:

## [باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الريبة]

قولها: "إن رجلاً كان يُتَهمُ بأُم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى: اذهب فاضرب عنقه؛ فأتاه على فإذا هو و كِين اخرج فناوله يده فأخرجه؛ فإذا هو مجبوبٌ ليس له ذكر فكف على عنه، ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم؛ فقال: يارسول الله إنه لمجبوب ماله ذكر".

قال الشيخ - أيده الله - الظاهر أن هذا الحديث فيه حذف بسيط السبب؛ فلعله صلى الله عليه وسلم ثبتَ عنده بالبينة ما أوجب قتله؛ فلما رأى على كونه مجبوبًا اتقاه ليراجع النبى - صلى الله عليه وسلم - فيه ولم يذكر ماقال له على (٢)، ولو ذكر السبب الموجب لقتله، وجواب النبى عليه السلام لعلى لعَلِمَ منه وجه الفِقْه .. ولعل الرجل أيضا كان منافقًا ممن يحل قتله؛ فيكون هذا السبب مُحرِّكاً على قتله.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ركى : الركى البئر . راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ : ٢٧٧١).

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز. و في (م) : ما قاله على والصواب ما أثبت.

## [كتاب صفات المنافقين وأحكامهم]

قوله: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة(1) بين الغنمين». يعنى: المترددة بينها لا تدرى أيتها تتبع.

## [باب في البعث والنشور، وصفة الأرض يوم القيامة]

قوله «على أرضٍ بيضاءً عفراء [كقرصة النقى] »(٢).

قد تقدم شرح: عفراء.

قولُ أُسِيد لسعد : يامنافق.

قال الشيخ أيده الله: قد تقدم الكلام على أمثال هذا اللفظ، الذى يقع بين الصحابة، وأنه يجب أن يحمل على ما يليق<sup>(٣)</sup> بهم، والأشبه أن أسيداً إنها وقع ذلك منه على جهة الغيظ والحنق، وبالغ فى زجرسعد، ولم يرد النفاق، الذى هو إظهار الإيهان وإبطان الكفر.

ولعله: أراد أن سعدا كان يظهر إليه وإلى الأوس من المودة مايقتضى عنده ألا يقول فيهم ما قال، فاستلوح من هذا الكلام: أن باطنه فيهم خلاف ماظهر إليه.

والنفاق في اللغة: ينطلق على إظهار ما يبطن خلافه دينا كان أو غيره.

ولعله صلى الله عليه وسلم؛ لأجل هذا لم ينكر عليه إن كان سمع قوله هذا.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تخقيق عبدالباقي ٤: ٢٧٨٤).

<sup>(</sup>٢) العفراء \_ بالعين المهملة والمدبيضاء إلى حمرة.. والنقى \_ بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء \_ هو الدقيق الحودى وهو الدرمك وهو الأرض الجيدة. قال القاضى: كأن النار غيرت بياض وجه الأرض إلى الحمرة وما بين المعقوفتين زيادة من مسلم.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٧: ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) هكذا في ح وفي ز: به والصواب ما أثبت.

## [كتاب صفة القيامة والجنة والنار]

قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يمسك السهاوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والأرضين على إصبع. والشَّجر والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم فيقول: أنا الملك أنا الملك»(١) قال الشيخ \_ أيده الله \_: تقدم القول في بيان المراد بالإصبع في حديث سبق، وأنه قد يراد به معنى: الاقتدار، وأنه قد يراد به معنى: النعمة.

وهذا الحديث قد يراد به: أن الله خلق السهاوات على عظمها مُقْتِدرًا عليها من غير أن يمسه تعب ولغوب، كها أن الإنسان منالايشق عليه، ولا يُتعبه ما يُصرِّفه على إصبعه، والناس يذكرون الإصبع في مثل هذه المعانى احتقارا ويقولون: بإصبع واحد أقتلك، أو أفعلُ كذا وكذا؛ فقد يراد به (٢) هنا هذا المعنى: أن الله سبحانه لم يتعبه خلق ماذكر ولاشقً عليه على عظم مخلُوقاته هذه.. وقد قال بعض الناس:

قد يكون بعض المخلوقات اسمه: إصبع. وأخبر يخلق هذه الأشياء عليه.

وقال بعضهم: يُحتمل أن يراد إصبع بعض خلقه، وهذا غير مستنكر في قُدرة الله سبحانه، والغرض إنكار أن يكون لله سبحانه إصبع الجارحة لإحالة العقل له، ثم يعد هذا يتأول على مايجوز، وقد أُرينا طرقا من التأويل.

قوله صلى الله عليه وسلم: "يَطْوِى الله سبحانه السهاوات يوم القيامة، ثم يأخذهُنَّ بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟. ثم يطوى الأرضين بشهاله، ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون؟ "(").

قال الشيخ \_ وفقه الله \_ تقدم القول في ذكر اليد، واختلاف الأصوليين في إثباتها

<sup>(</sup>۱) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ۱۷: ۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) هكذ في ز. وفي ح: بها والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٧: ١٣١).

بمعنى الصفة لا بمعنى الجارحة، وتنازعهم في معنى (١) قوله تعالى: ﴿ لما خَلَقتُ بِيدَى ﴾ (١). وذكرنا تأويل ما وقع في ذكر اليد في حديث قبل هذا، ولكن لما ذكرها هنا: اليمين والشهال كان آكد في إيهام الجارحة، فإذا ثبت استحالة يد الجارحة عليه، ووصفه باليمين والشهال فلابد من حمل هذا على مايجوز، وأمثل ما تأول عليه عندى: أن الله سبحانه أراد أنه يطوى السهاوات والأرضين بقدرته، وكنّى عن ذلك بذكر اليد؛ لأن بها فعلنا نحن وبها تصرُّفنا؛ فخاطب بها يُفْهم وبها يخرج إلى الجسّ والوجود؛ ليكون المعنى (١) أوكد وأرسخ في نفس السامع.

وذكر اليمين والشيال حتى يُـورد المثال (1) على كيا له، ولما علـم أنا نحن نتأول مانكرم باليمين وما دونه بالشيال، وأنّا نَقُوى بأيها ننا على أشياء لا نَقْوى عليها بشهائلنا، وكانت السياوات أعظم بهالايُتقاربُ ولا يَتَـدانَى من الأرضين أضاف فعلـه فيها إلى اليمين، وفعله في الأرض إلى الشيال على حسبِ ماقلناه من أنا نُحاوِل الأصعب باليمين والأخف بالشيال، وإن كان اللـه سبحانه ليس بشيء أخف عليه من شيء ولا شيء أصعب من شيء، وأنه تعلى خاطبنا بها يُفهم بالماذكر اليد تمثيلاً أتم المعنى على التمثيل بعينه، ولا يبعد أن يكون في السنهاوات ماهو أفضل من الأرض وكل مافيها، لا سيها إذا قلنا بتفضيل الملائكة على ماتقدم ذكر الخلاف فيه، أو يكون البارى سبحانه يفضل السّهاوات لأمور تَخْفي عنا؛ فيكون أضافها إلى اليمين لما قلناه (٥) مناإختصاص اليمين بالأشرف والشيال بهاهو دونها وجرى في ذلك على حكم التمثيل الذي به افتتح فختم عليه، وهو (١) الذي ظهر إلى في هذا الحديث. قوله في أهل الجنّة.

<sup>(</sup>١) هكذا في زروف ح : في مقتضى والصواب ما أثبت

<sup>(</sup>٢) سورة ص آية : ٧٥.

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز. وفي ح : ليكون أوكد.

<sup>(</sup>٤) هكذا في ح. وفي ز: الشهال والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) هكذا في ح . وفي ز : إذا قلناه والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) هكذا في ز. وفي ح: وهذا الذي.

## [باب نزل أهل الجنة]

قوله فى أهل الجنة «ألا أُخبركم بإدامهم؟. قالوا: بلى. قال: إدامُهم (بالام ونون)(١) قالوا: وماهذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما سبعون ألفاً »(٢) الحديث المذكور فيه قول اليهودي للنبي عليه السلام.

قال الشيخ - وفقه الله -: ذكر الخطابِئُ: أن النون: هو الحوت على وف اقِ ما فُسِّر فى الحديث، وأن بالام بدل جواب اليهودي على أنه اسم الثَّور (٣٠). قال:

ولعل اليهودى أراد التعمية فقطع الهجاء وقدم أحد الحرفين، و إنها الرتبة لام. ياهجاء لأى: على وزن لَعَا أى: ثور؛ يقال للثور. الوحشى اللأى (٤) فصحف الراوى فقال: بالام، وإنها هو (يالام) بحرف العلة.

هذا أقربُ مايقع لى فيه. إلا أن يكون إنها عبر عنه بلسانه (٥)، ويكون ذلك في لسانهم : يلا. وأكثر العبرانية فيها يقولونه مقلوب على لسان العرب بتقديم الحروف وتأخيرها. وقد قيل: إن العبران هو العربان فقدموا الباء وأخروا الراء.

## [باب لا أحد أصبر على أذى من الله عزوجل]

قوله صلى الله عليه وسلم: «لا أحد أصبرُ على أذًى يَسمعُه من الله: إنه يشرَكُ به، ويُجْعلُ له الولد، ثم يُعافيهم ويرزقهم (١٦).

<sup>(</sup>۱) باللام ونون: باللام في معناه أقوال مضطربة الصحيح منها: اللذي اختاره القاضي وغيره من المحققين انها لفظة عبرانية معناها بالعبرانية : ثور، ولو كانت عربية لعرفها الصحابة ـرضى الله عنهم ـ ولم يحتاجوا إلى السؤال عنها. والنون: هو الحوت باتفاق العلماء.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٢ : ٢٧٩٢).

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز وفي صحيح مسلم: «ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا».

راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۲ : ۱۳۵ وما بعدها).

وهكذا عند البخارى «سبعون ألفا» بتقديم السين.. وفي صحيح مسلم في كتاب الظهار، من حديث ثوبان. قال: كنت نائها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فجاءه حبر من أحبار اليهود، فقال الحديث.

راجع (كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري أ: ١٤٠ عام ١٩٥٦).

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز. وفي ح: للثور.

<sup>(</sup>٤) هكذا في ح .وفي ز : اللمي.

<sup>(</sup>٥) راجع (حياة الحيوان الكبرى للدميري ١:١٤١).

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤: ٢٨٠٤).

قال الشيخ ـ وفقه الله ـ: المراد بهذا: أن الله سبحانه واسع الحلم عن الكافر الذى يُضيف إليه الولد.. والصبر: منع النفس من التَّشَفِّي والانتقام أو منعها من غير ذلك، فلها كان الامتناع نتيجة الصبر عبر عن ترك ـ البارى سبحانه ـ الانتقام. بهذه العبارة وجرى الأمر في ذلك على حسب مابيناه (١) مِرَارًا فيها تقدم من مثل هذا.

## [باب مثل المؤمن كالزرع ومثل المنافق والكافر كالارزة]

قوله صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع»(٢). يعنى: الغضة الرطبة.

وقوله: «حتى تهيج». أى تجف. يقال: هاج الزرعُ هَيْجًا إذا يبس. وقوله: «مثل المنافق كمثل الأرزة المجذبة »(٣).

قال أبو عبيد: الأرزة بفتح الألف وتسكين الراء شجر معروف بالشام، ويُسمَّى بالعراق: الصَّنُوبَر، وإنها الصَّنبور ثمر: الأرز. ويسمى الشجر: صنوبرًا من أجل ثمرته. والمجذية: الثابتة في الأرض؛ يقال: جذب يجذب وأجذب يجذب أوالانجعاف: الإقلاع يقال: جعفتُ الرجل إذا صرعته (٥٠). قال أبو عبيد: شبه المؤمن بالخامة التي تميلها الرياح؛ لأنه مُرزَّا في نفسه وأهله وماله، وأما الكافر فمثل الأرزة التي لا تميلها الرياح، والكافر لايُرزأ شيئا، حتى يموت، وإن رُزِيء لم يؤجر عليه، فشبه موته بانجعاف تلك حتى يلقى الله بذنوبه جمة.

#### [باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا]

قول ه صلى الله عليه وسلم: "يقولُ اللهُ لأهون أهل النار عذاباً: لوكانت لك الدنيا ومافيها! أكنت مُفْتدياً بها؟؛ فيقول: نعم، فيقول: قد أرددتُ منكَ أهون من هذا وأنت في صُلبِ آدم: ألاَّ تُشِرك . (أحسبُه. قال): ولا أدُخِلَكَ النار. فأبْيَت إلا الشِّرك (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) هكذا في ز. وفي : ح : ما قلناه.

<sup>(</sup>۲و۳) راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۷: ۱۰۱).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٧ هامش صفحة ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) قال العلماء : هذا معنى الحديث.

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٤٧ : ١٤٧ وما بعدها).

قال الشيخ \_ أيده الله: مذهب أهل الحق: أن الله سبحانه أراد إيمان المؤمن وكفر الكافر، ولم يرد من الكافر الإيمان فامتنع عليه، ولو أراده عندنا لم يكن كافرا.

والمعتزلة: تُخالِفُ في هذا الموضع وترى: أن الله سبحانه اراد من الجميع الإيمان؟ فاستحب الكافر العَمَى على الهُدَى، وأبى إلا الشركَ اغترارًا منها بردِّ الغائب إلى الشاهد من غير جامع ولا رابط، وقد ثبتَ في الشاهد: أن مُريد السفه والشر منا سفيه شريد.

قالوا: فلم كان الكفر سفها وشرا لم يصح أن يريده البارى سبحانه.. وأخطئُوا في هذا الاستدلال في مواضع منها:

أن الكفر سفه وشر في حقِّنا وفي (١) حق من يكلف لافي حق الباري سبحانه.

ومنها: أن مُرِيد السفة والشر إنها كان سَفِيهًا لنهى الله سبحانه له أي: يريد السفه والشر، والبارى سبحانه لا أحد فوقه ينهاه ويأمره، فلم يصح أن يُقاس علينا(٢) في هذا.

ومنها: أن المريد منا لفعلِ مَّا إذا لم يحصل له ما أراد، فإن ذلك يُـوَذِن بعجزه وضعفه؛ فهلًا قالوا: إن البارى سبحانه إذا أراد من الكافر الإيهان، فلم يؤمن أذن ذلك بضعفه وعجزه، كما قالوا: إن مُريد السفه والشر منا سفيه (٣) فلو أراده البارى لكان سفيهاً.. تعالى الله عن ذلك وهذا يُوضح لك فساد مابنوا عليه.

وهذا الحديث إن تعلق به بعضهم في تصحيح المذهب الذي حكيناه عنهم، وقال:

قد أخبر صلى الله عليه وسلم هاهنا في الصحيح:

«أن الله تعالى يقول للكافر: أردتُ منك ألا تُشرك وأبيتَ إلا الشرك».

قلنا: هذا خبرٌ واحد.. والمسألة مسألة أصل ومع هذا، فإنه قد يصح أن يراد به ما أُخِذَ من العهد على الخليقة وهم في صُلب آدم؛ ولهذا قال «أردتُ منكَ ماهو أهون من هذا وأنت في صُلب آدم».

<sup>(</sup>١) هكذا في ح. وفي ز: من والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) هكذا في : ح . وفي ز : عليها.

<sup>(</sup>٣) هذا اللفظ من ح.

<sup>(</sup>٤) راجع (ما سبق صفحة ٧٢٢ من هذا الجزء).

## [باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا]

قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لايظلم مؤمناً حَسَنةً يُعطى بها في الدنيا، ويُجزَى الله في الآخرة. وأما الكافر فيطُعَم بحسناتِ ماعمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفْضَى إلى الآخرة. لم تكن له حسنة يُجزى بها الله في المناه الآخرة. الم تكن له حسنة يُجزى بها الله في المناه الآخرة.

قال الشيخ \_ وفقه الله \_: قد تقدم الكلام على مايقع من الكافر في حالة كفره من حسنات وبينا: أن مذهب المحققين: أنه غير عارف بالله سبحانه، وأن بعض الناس ذهب إلى أنه يُخفف عنه من العذاب لأجل ماقدم من حسنات.

وقوله هاهنا: "فإذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يُجزى بها "١٠٠٠. يُشير إلى أنه لا منفعة له فى فى الآخرة أصلا بها عَمِلَ من ذلك. ومحمل قوله: "بحسنات ما عمل لله بها "عند من قال: إنه لا يعرفُ الله أصلاً على معنى: أنه يعتقد أنه يعمل لله، وإن كان اعتقاده ليس بعلم ولا معرفة بالله سبحانه.

## [باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالى]

قوله صلى الله عليه وسلم: «سَدِّدُوا وقارِبُوا وأبشِرُوا؛ فإنه لن يدخُِّلَ الجنةَ أحدا عَملهُ. فالوا: ولا أنتَ يارسول الله! قال: ولا أنا. إلا أن يَتغَمَّدِنى الله منه برحمته. واعلَمُوا أن أحبَّ العمل إلى الله أدومهُ وإن قلّ»(٣).

قال الشيخ \_ أيده الله: مذهبنا أن إثابة الله سبحانه لمن أطاعه، ولم يعصه تفضل ولا يثبت إلا بالسمع، وكذلك انتقامه ممن عصاه ولم يطعه عدل، ولا يثبت منه شيء (٢) إلا بالسمع.

وللبارى سبحانه عندنا له أن يعذب النَّبِيبن ويُنعِّم الكافرين، لكنه أخبرنا: أنه خلاف ذلك يفعل.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٤٩: ١٤٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) هكذا في ح ، ومسلم . وفي نسخة تركيا و (ز) يجازي بها.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٧ : ١٥٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>٤) هكذا في ح . وفي ز : (شيئا والصواب ما أثبت).

والمعتزلة: تثبت بعقولها أعواض الأعمال، ولها فى ذلك خُباط (١) طويل وتفضيل كثير.
وظاهر هذا الحديث يشير إلى مذهب أهل الحق: أنه لا يستحق أحد بطاعته الثواب.
وأما قوله: « إلا أن يَتغمَّدنى الله بِرَحْمتهِ» (٢) أى: يُلبُسِنها ويستُرنى بها، وذلك مأخوذ من غِمْدِ السيف كأنك (٢) إذا أغمدته فقد ألبسته الغِمْد وغشيته به.. يقال (٤): غمدتُ السيف وأغمدته بمعنى واحد.

### [باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة]

. وقول عائشة رضى الله عنها: «حتى تَفطَّرت رجلاه»(٥).

أى: تشققتا. ومنه أُخِذَ فِطْرُ الصائم، وإفطاره: شَقه صومه سالفطر، والله فاطر السهاوات والأرض؛ لأنها كانتا رَتقاً ففتقهها.

#### [باب الاقتصاد في الموعظة]

قوله «كان يتخوَّلنا بالموعظة» (١) أي: باب الاقتصاد في الموعظة. أي يتعهدنا.

## [باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر]

قوله: «ليس في الجنة عزب» (٧) العزبُ: البعيد. عن النساء. والعازبُ: البعيد المرعى.

<sup>(</sup>١) خباط: قال ابن الأرمان في تفسيرها في كتاب سيبوية: إنه الوسم في الوجه.

راجع (لسان العرب: خبط).

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز. وفي ح : " برحمة منه " رواية أخرى.

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز. وفي ح : لأنك.

<sup>(</sup>٤) هكذا في ح ، وفي ز : وقالوا.

<sup>(</sup>٥) هذه رواية ز. وفي مسلم: « حتى تقطر رجلاه»

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦٣: ١٦٣ وما بعدها).

<sup>(</sup>٧) هكذا في ز. وقى مسلم: « وَما في الجنة أعزب »: هكذا في جميع نسخ بلادنا (أعزب) بالألف، وهي لغة، والمشهور في اللغة (عـزب) بغير ألف. إلا العـذرى فرواه اللغة (عـزب) بغير ألف. إلا العـذرى فرواه بالألف: قال القاضى: وليس بشيء. والعزب: من لا زوجة له، والعزوب: البعد، وسمى عز بالبعده عن النساء، قال القاضى: ظاهر هذا الحديث أن النساء أكثر أهل الجنة.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٧١: ١٧١ وما بعدها).

#### [باب الناريدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء]

قوله صلى الله عليه وسلم: «فأما النار فلا تمتلىء حتى يضَع الله تعالى رِجْلهُ تقولُ: قَطْ. قَطْ» (١) وفي بعض طرقه: «حتى يضعَ رب العزة جلّ وعلا فيها قدمه فَينَزوى بعضها إلى بعض» (٢).

قال الشيخ - أيده الله -: هذا الحديث من مشاهير الأحاديث ،التي وقعت موهمة بالتشبيه (۲)، ولما نقله الأثبات واشتهر عند الرواة تكلَّف العُلماء - قديما وحديثا - الكلام عليه والنظر في تأويله .. فمنهم من حمل القدم على السابق المتقدّم .. ويقال للمتقدم قدمٌ فيكون تقدير الحديث (۱): حتى يضع الجبار فيها من قُدِّم لها من أهل العذاب . وهذا كقوله تعالى : ﴿أَن لهم قدم صِدقِ عند ربهم ﴾ (٥) معناه: التقدُّم والسبق لاقدمَ الرجل، فإذا وقع مثل ذلك في القرآن حملنا ما وقع في السُّنة عليه، وإلى هذا التأويل مال النَّضرُ بن شُميل (١) . وقد أشار ابن الأعرابي إلى أن القدم يُعبَّربه عن (٧) هذا المعنى ولكن في الشرف والجلالة .

ويحتمل: أن يكون المراد هاهنا بالحديث قدم بعض خلقه، وتكون الإضافة هاهنا إلى الله سبحانه إضافة فعل لا إضافة جارحة.

وقد قال بعضهم: يحتمل أن يريد أن الله سبحانه يخلق في الآخرة خلقاً يُسمى بهذه التسمية ولا تمتليء النار إلا به.

ويحتمل وجها آخر على رواية من رواه «حتى يضع الجبار» أن يريد به الشيطان لأنه أصل الجبارين، أو يريد به أحد الكفرة من الجبابرة؛ فيكون المعنى: لا تمتلىء حتى يضع

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٧ : ١٨٢ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) راجع (صفحة ٧٢٧ هامش «٧١).

<sup>(</sup>٣) هكذ في ز. وفي ح : للتشبيه.

<sup>(</sup>٤) مكذا في ز. وفي ح: تقدير الكلام.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس آية : ٢.

<sup>(</sup>٦) النضر بن شميل: هو النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني النميمي أبوالحسن ثقة ثبت من كبار التاسعة، وأحد الأعلام بمعرفة أيام العرب وروايته الحديث، وفقه اللغة \_ ولد في مرو (من بلاد خراسان) وانتقل إلى مرو فولى قضاءها واتصل بالمأمون العباسي فأكرمه وقربه.

وتوفى بمرو. من كتب (الصفات) كبير في صفات الإنسان والبيوت والجبال والإبل والغنم والطير والكواكب والزروع، وكتاب (السلاح والمعاني) وغريب الحديث، والأنواء. مات سنة أربع ومائين واثنان.

راجع (تقريب التهذيب والاعلام للزركلي ٨: ٣٥٧ وما بعدها).

<sup>(</sup>٧) هكذاً في ز. وفي ح : يعبر عن.

إبليسُ فيها قدمه، أو هذا المشار إليه. وأما ماخرجه مسلم في بعض طرقه: «حتى يضع الله رجله». فقد أنكر هذه اللفظة بعض أهل العلم.. وزعم ابن فُورك: أنها غير ثابتة عند أهل النقل، ولكن لابد من تأويلها لأجل تخريج مسلم لها وهو كها وصفناه في كتابنا هذا أولا ووصفنا أحاديثه؛ فيصح أن يكون المراد هاهنا: رجل بعض خليقته وأضاف ذلك إليه عزوجل إضافة فعل لا إضافة جارحة كها قدمناه في القدم.. ويصح فيه تأويل آخر أيضا وهو أن يكون المراد بالرجل هاهنا: الجهاعة من الناس، كها يقال: رجل من جراد. أي: جماعة من جراد. وقد وقع ذلك في أشعار كثيرة. و إذا أمكن حمل إثبات الحديث (١) على هذه التأويلات الصحيحة الجائزة على الله سبحانه لم يصح حمله على ماتقوله (الجَسْمِية) (١) من إفادته إثبات الجارحة إلى الله تعالى (١) عن قولهم.. وقد قام الدليل القاطع العقلي على استحالة ذلك عليه جل وعلا.

وهذا واضح فتأمله:

وأما قوله: «فتقول: قَطْ قَطْ». أي: حسبْ وقطني بمعنى: حسبِي ومنه قول الشاعر: امثلاً الحوضُ وقال: قَطْني (١٤).

أى: حَسْبِي.

قوله: «فَسمِعَنا وَجْبتها» أي: سقطتها. يقال: وجب الشيء وجبا: سقط، ومنه قول الله تعالى ﴿وجَبتْ جُنوُمِا﴾ (٥). أي: سقطت.

<sup>(</sup>١) ابن فورك : محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني أبوبكر. واعظ عالم بالأصول والكلام، من فقهاء الشافعية، سمع بالبصرة وبغداد، وحدث بنيسابور وبني فيها مدرسة، وتوفى على مقربة منها فنقل إليها.

راجع (الاعلام للزركلي : فورك).

 <sup>(</sup>۲) هكذا في ز، وفي ح: حمل الحديث.
 (۳) الجسمية هكذا في ز. وفي ح: المجسمة.

راجع (الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري المتوفي سنة ٥٦هـ ١١٠:١ وما بعدها).

<sup>(</sup>٤) هكذاً في ز. وفي ح. إثبات الجارحة لله تعالى.

<sup>(</sup>٥) جاء في قول الراجز هذا في الخصائص لابن جنى (في باب القول علي الفصل بين الكلام والقول ١ : ٢٣) كما ذكر ابن الناظم. أي: ابن مالك الشطر الثاني بها نصه.

مهلا رويدا قد ملأت بطني.

وقال العيني في شرح الشواهد: لم أقف على اسم قائله.

راجع (كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية ٣٦١:١).

راجع (المعلم بفوائد مسلم ط تونس ٤٥٣:٦).

<sup>(</sup>٦) سورة الحج آية : ٣٦.

قال الشيخ \_ أيده الله \_ خرج مسلم في: (باب مثل المؤمن مثل النخلة)(١٠):

«حدثنا ابن نُميْر قال: حدثنا أبى حدثنا سيف. قال: سمعتُ مجاهدا يقول» الحديث (٢).

وفى نسخة ابن الحذاء: «حدثنا سفيان قال: سمعتُ مجاهدًا» فجعل بدل سيف سُليان (٣).

قال بعضهم: و الصواب: سيف وهو سيف بن أبى سُليان يروى عن مجاهد ويقال فيه أيضا: سيف بن سليان، وسيف أبو سُليان كل محفوظ.

قال البخارى: وكيع يقول: سيف أبو سليهان. وابن المبارك يقول: سيف بن أبى شُليهان. ويحيى القطَّان يقول: سيف بن سليهان.

قال الشيخ\_أيده الله\_وخرج مسلم في باب صفة الجنة(٤).

«حدثنا حجاج بن الشاعر قال: حدثنا أبو النضر حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة "(٥).

هكذا إسناد هذا الحديث عند أبي العلاء.

وفى نُسخة السِّجزي عن أبي أحمد يمثله، ووقع في نسخة الرازى والكسائي: «حدثنا أبي عن الزُّهرِي عن أبي سلمة.. بزيادة رجل في السند وهو الزهري.

قال بعضهم (٢): والصواب رواية أبي العلاء ومن تابعه.

وكذلك خرجه أبو مسعود من طريق مسلم (٧) من حديث إبراهيم عن أبيه؛ عن أبى سلمة. قال: ولا أعلم لسعد بن إبراهيم رواية عن الزهرى والله أعلم.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي١٧ : ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٧: ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز. وفي ح : فجعل بدل سيف سفيان.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٧ : ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٧ : ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) قال بعضهم : المراد بهذه العبارة التي تكرر كثيرا: أبوعلى الغساني.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٧ هامش ص ١٧٧).

<sup>(</sup>٧) هكذا في ز. وفي شرح النووى قال: وكذلك خرجه أبومسعود في الأطراف قال: ولا أعلم لسعيد بن إبراهيم رواية عن الزهرى. وقال الدارقطني في (كتاب العلل): لم يتابع أبوالنضر على وصله عن أبي هريرة قال: والمحفوظ عن إبراهيم عن أبي سلمة مرسلا.. كذا رواه يعقوب وسعد بن إبراهيم بن سعد. قال: والمرسل الصواب. هذا كلام الدارقطني. راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٧٧: ١٧٧).

وقال الدار قُطنى فى كتاب العلل: لم يتابع أبو النضر على وصله عن أبى هريرة. والمحفوظ: عن إبراهيم عن أبي عن أبى سلمة مرسلاً. كذلك رواه يعقوب. وسعد ابنا إبراهيم قال: والمرسل الصواب(١).

قال الشيخ \_ أيده الله \_: خرج مسلم فى أول (باب صفة النار): « حدثنا عمر بن حفص. قال: حدثنا أبى عن العلاء بن خالد الكاهلى عن سُفيان »(٢٠).

ووقع في نسخة أبى العلاء بن ماهان بد الكاهلي الباهلي وهو وهم وصوابه: الكاهلي. وكاهل من بني أسدٍ بن نُحزيمة.

## [باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح]

قوله: [بينها أنا أمبشى مع النبى صلى الله عليه وسلم فى حرث وهو مُتِكى على عسيب إذ مر نفر من اليهود؛ فقال بعضهم لبعض] سلوه عن الروح؛ فقالوا: مارابكم إليه لا يستقبلكم بشىء تكرهونه؛ فقالوا سلوه؛ فقام إليه بعضهم، فسأله عن الروح. قال: فأسكِتَ النبى صلى الله عليه فلم يرد عليه شيئاً، فَعِلمتُ: إنه يُوحى إليه.

قال: فَقُمتُ مَكَاني؛ فلما نزل الوحى قال: ﴿ ويَسْتَلُونكَ عن الروحِ قُلِ الرُّوحُ من أُمرِ ربِّي وما أُوتيتم من العِلم إلا قليلاً ﴾.

قال الشيخ ـ وفقه الله \_: والكلام (٣) في الروح والنفس مما يغمضُ ويدق ولكنه مع هذا أكثر الناس الكلام فيه، حتى ألف بعضهم فيه التواليف، ولكن مشاهير المقالات في الروح قول أبى الحسن الأشعرى: أنه النفس الداخل والخارج..

<sup>(</sup>١) والصحيح: أن هذه الذى ذكره لا يقدح في صحة الحديث؛ فقد سبق في أول مسلم: أن الحديث إذا روى متصلا ومرسلا كان محكوما بوصله على المذهب الصحيح؛ لأن مع الوصل زيادة علم حفظها ولم يحفظها من أرسله. والله أعلم.

راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۷: ۱۷۷ و ۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) فى نسخة ز : خالد الكاهلي عن سفيان، وما أثبت عن مسلم. راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٧ : ١٧٨).

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٧: ١٣٦ والآية ٨٥ من سورة الإسراء).

<sup>(</sup>٣) مكذاً في ز. وفي ح: الكلام.

والقاضى أبو بكربن الطيب: يراه مما يتردد بين هذا الذي قاله أبو الحسن الأشعرى وبين الحياة..

وبعض الناس: يرى أنه جسم مشابك(١) للأجسام الظاهرة والأعضاء الظاهرة.

وقال بعض المتكلمين من أئمتنا: إلى أن الأظهر فيه: أنه جسم لطيف خلقه البارى سبحانه (۲) وأجرى العادة بأن الحياة لاتكون مع فقده، وإذا شاء موت إنسان أعدم هذا الجسم منه عند إعدام الحياة، وهذا الجسم إن كان حيا فلا يحيا إلابحياة تختص به أيضا وهو مما يصح صرف القيض إليه، والبلوغ إلى مكانٍ مَّا من الجسم، وكونه في مكان في العالم، أو حواصل طير إلى غير ذلك مما وقع في الظواهر.

ويصح في العقل صرف ما أشرنا إليه من الظواهر إلى غيره من جواهر القلب أو الجسم الحية.

والمسألة تحتمل الاتساع الكثير، وإنها ذكرنا في هذا الموضع مايليقُ به. وإما قوله: «فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم». يقال: سكت سكوتا. وأمسكت: صمت. ويقال في: أسكت: أطرق.

### ذبح الموت<sup>(۳)</sup>

قوله: ﴿ يُجَاء بِالمُوت يومَ القيامة كأنه كبشٌ أملح ﴾ (٤) قال الشيخ \_ أيده الله \_: الموتُ: عرض من الأعراض عندنا يُضاد الحياة. وقال بعض المعتزلة: ليس بمعنى وهو يرجع إلى عدم الحياة، وعلى المذهبين وإن كان

<sup>(</sup>١) هكذا في (م). وفي ز،ح: مشايك.

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز وفي حُ: الباري تعالي.

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا العنوان في: نسخة ح.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٢٨٤٩:٤).

الثانى منها خطأ؛ لقوله تعالى ﴿خلقَ الموتَ والحياة ﴾(١) فأثبت الموت مخلوقا، ولغير ذلك من الأدلة لا يصبح أن يكون الموت كبشا ولاجسما من الأجسام، وإنها المراد بهذا التسمية والتمثيل.. وقد يخلق البارى سبحانه هذا الجسم، ثم يذبح ويجعل هذا مثالا؛ لأن الموت لا يطرأ على أهل الآخرة.

وأما قوله: «يبشرئبون»(٢).

قال الهروى من حديث عائشة رضى الله عنها: «واشرأبَّ النَّفَاقُ»(٢) أي: ظهر وعلا وكل شيء رافع رأسه(١) فهو مُشْرئبٌ. ومنه فيشرئبون لصوته.

وقوله: «ألا أخبركم بأهل النار؟. قالوا: بلى !. قال: كل عُتُلِ جواظٍ مُستكبرٍ " ( ).

قال الهروى: قال أحمد بن عُبيد: الجوّاظ: الجموع المَنُوع غيره: الكثير اللحم المختال في مشيته.

وقد جاظَ يَجوظُ جَوَظَانًا (١٠) ، ويقال للقصير البطين: كل قد قيل. وأما العتل؛ فقيل: هو الجافى الشديد الخصومة بالباطل، أما الزنيم: فهو الملصق بالقوم المدعى .ذكر هذا فى تفسير قوله تعالى: ﴿عُتل بعد ذلك زَنيم﴾ (٧٠) .

وعن ابن عباس قول آخر في الزنيم المذكور في الآية: إنه رجل من قريش كانت له زنمة كزنمة الشاة.. وروى عنه ابن جُبير: أنه الذي يعرف بالشر، كما تعرف الشاة بزنمتها.

قوله: «يجر قُصْبه في النار»(^).

قال أبو عبيد الأقصاب: هي الأمعاء. واحدها: قصب.

قوله: رأيت عمروبن عامر الخزاعي «يجر قصبه في النار» وكان أول من سَيَّب السوائب»(؟).

<sup>(</sup>١) سوة الملك آية: ٢.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٢٨٤٩:١).

<sup>(</sup>٣) راجع (النهاية لابن الأثير: شرب).

<sup>(</sup>٤) هكذا في ح. وفي ز: وكل رافع رأسه.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٨٥٣).

<sup>(</sup>٦) هكذا في ح. وفي ز: وقدحاض يحوض حوضانا. والصواب ماأثبت.

راجع (لسان العرب حوظ).

<sup>(</sup>٧) سورة القلم آية ١٣.

<sup>(</sup>٨) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٧: ١٨٨ وما بعدها).

<sup>(</sup>٩) هذه رواية نسخة ز. وفي مسلم برواية: «رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبابني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار». راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٧: هامش ١٨٨ ومابعدها).

قال الشيخ - أيده الله -: ذكر سعيد بن المسيب فى كتاب مسلم: أن السائبة: التى كانوا يسيبونها لأَّهتهم فلا يحمل عليها شىء.. والبحيرة.. التى يمنع دَرُّها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس (١١).

قال الشيخ: والبحيرة فيها ذكره المفسرون: الناقة \_ كانت الجاهلية إذا نتجت خسة أبطن فكان آخرها ذكراً بحروا أذنها. أى: شقوها، ولم يذبحوها ولم يركبوها ولم تطرد عن ماء ولم تمنع مرعى [ولم يركبها أحد] (٢).

قال الكلبى: كانوا إذا نتجت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكرًا أكله الرجال دون النساء، وإن كانت أنثى بحروا أذنها. أى. يشقوها. لايشرب لها لبن ولا تركب، وإن كانت ميتة اشترك فيها الرجال والنساء.

وسميت بحيرة لشفهم أذنها بُحِرتْ إذا شققت شقا واسعا. والناقة: بحيرة ومبحورة.

وأما السائبة؛ فقيل: هو ماكان أحدهم يفعله إذا مرض فينذر: أن شُفِى أن يُسِّيب ناقته فإذا فعل ذلك لم تمنع من ماء ولاكلإ، وقد<sup>(٣)</sup> يتسيبون غير الناقة، وكانوا إذا سيبوا العبد لم يكن عليه ولاء.

وقيل: كانت الناقة إذا تابعت اثنتي عشرة أنثى ليس فيها ذكر سُيبت، ولم تركب ولم يجز وبرها، وما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها وخليت مع أمها فهي البحيرة بنت السائية.

قوله صلى الله عليه وسلم: «نسباء كاسيات عاريات مُيلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة»(٤).

قال الشيخ\_أيده الله \_: فيها ثلاثة أوجه.

أحدها: كاسية من نعم الله عزوجل.. عارية (٥) من الشكر.

والثاني: كاسيات يكشفن بعض جسدهن ويسدلن الخُمَر من ورائهن فتنكِشُف صُدورهُنَّ؛ فهن كاسيات بمنزلة العاريات إذا كُنَّ(١) لايستُر لباسُهن جميع أجسادهن.

والثالث: تلبسن ثيابا رِقاقاً تصف ماتحتها، فهن كاسيات في ظاهر الأمر عاريات في الحقيقة.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ٢١٩٢).

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين زيادة من ح وساقطة من ز.

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز. وفي ح: ولا يسيبون.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٧: ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) هكذا في ز. وفي ح: كأسيات من نعم الله عزوجل عاريات من الشكر.

<sup>(</sup>٦) هكذا في ح. وفي ز: إذا كان لا يستر لباسهن.

وقوله: «مميلات مائلات» في ثلات. أي: زائغات (١) عن استعمال طاعة الله عزوجل ومايلزمُهنَّ من حفظ الفروج. ومميلات: يُعلِّمن غيرهن الدخول في مثل فِعُلهنَّ؛ وقيل: مائلات مُتبخْتِرات في مشيتهن. مميلات يُملن أكتافهن وأعطافهن؛ وقيل: يتمشطن بمشطة الميلا وجاءت كراهيتها في الحديث. والمميلات: اللواتي يمشطن غيرهن المشطة الميلا.

ويجوز: أن يكون «المائلات والمميلات» بمعنى واحد كما قالوا: حادٌ مُـحِدٌّ.

وقوله: «رُؤسهن كأسنمة الإبل البُخت» معناه: أنهن يُعظمن رؤسهن بالخُمُر والعمائم، حتى تشبه أسنمة البُخت.

ويجوز: أنهن تَطْمَحْنَ إلى الرجال لا يَغْضُضنَ من أبصارهن ولا يُنكِّسنَ رؤسهن.

قوله: «يُحُشر الناسُ يومَ القيامةِ حُفاةً عُراةً غُرُلاً (١٠).

الغرلُ : جمع أغرل. وهو الأقلفُ، والغرلة: القلفة.

## [ باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل النار]

قوله صلى الله عليه وسلم فى خطبته: [«ألا] إن ربى جل وعز أمرنى أن أُعلَّمكم ماجَهِلْتُم مما علَّمني يومى هذا. كل مالٍ نَحلْتهُ عبدا حلالٌ، وإنى خلقت عبادى حُنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم (١٤) الحديث.

وفيه: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عَربهَم وعَجَمهم إلابقايا من أهلالكتاب. وفيه «أنزلتُ عليكَ كتاباً لابغسله الماء تقرؤه نائها ويقظان»(٥) الحديث.

قال الشيخ \_ أيده الله: أما قوله: «كل مالٍ نَحلت عبدًا حلالٌ»، فالمراد(١٠) به مالاحقَّ فيه لأحد ولاسب يجرمه.

<sup>(</sup>١) هكذ في ز. وفي ح: على إستعمال.

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز، وفي ح: يمتشطن بمشطة الميلاء.

<sup>(</sup>٣) غرلا.. معناه: غير مختونبن جمع أغرل. وهو الذي لم يختن وبقيت معه غرلته وهي قلفته، وهي الجلدة التي تقطع في الختان.. والمقصود: أنهم يحشرون كها خلقوا لا شيء معهم، ولا يفقد منهم شيء حتي الخرلة تكون معهم.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٨٥٩). (٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٧: ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) في نسّخة ز: يقطّانا والصواب ماأثبت.

راجع (صَجَيح مسلم بشرح النووي ١٧: ١٩٧، ١٩٨).

<sup>(</sup>٦) هكذا في ح. وفي ز: والمراد به.

والقصد: أن ما (1) خلقه البارى سبحانه فى الأرض وغيرها مما ينتفع الناس به فإنه حلال، ولم يسرد أنه لايرزق الحرام كما قالت المعتزلة ولا يغتر بظاهر هذا أن كل مال نحله (٢) حلال.

وهذا يدل على أنه لاينحل الحرام؛ لأن القصد بالحديث ماقلناه.. وقد قام الدليل على أن الله سبحانه يرزق الحلال والحرام؛ لأن الرزق عندنا<sup>(١)</sup>: هو ماينفع به وكل منفعة قائمة فالله خالقها<sup>(١)</sup>.

وأما قوله: «فمقتهم عربهم وعجمهم إلابقايا من أهل الكتاب» فالأظهر أنه أراد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن العرب كانت حينئذ ضلالا والعجم إلابقايا من أهل الكتاب كما قال صلى الله عليه وسلم.

وأما قوله: «أنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء تقرؤه نائها ويقظان»؛ فيحتمل أن يشير إلى أنه أودعه قلبه وسَهًل عليه حفظه، وما في القلوب لا يخشى عليه الذهاب بالغسل، ويحتمل: أن يريد الإشارة إلى حفظه وبقائه على مرَّ الدهر؛ فكنَّى عن هذا بهذا اللفظ.

وقوله: «نائها ويقظان» يحتمل أن يريد أنه صلى الله عليه وسلم يُوحَى إليه في منامه، كما يوحى إليه في منامه، كما يوحى إليه في يقظته، وأن مايراه في منامه من ذلك (٥) حق موثوق به كما يوثق باليقظة.

ولا يبعد أن البارى سبحانه يريه في المنام آية من القرآن يقرؤها تقدم إنزالها، أو يكون أعلم بصحتها يقظان.

وقد يحتمل أنه يقرؤه مضطجعا كما يقرؤه قائما. ويسمي المضطجع نائما مجازا؛ لأن المضطجع يصلى كذلك إذا عجزعن القيام أولعذر؛ لكن قوله «يقظان» لا يكون فيه مقابلة إلى قوله. «نائما» إذا تأولناه على المضطجع، فيكون التأويل الأول يرجح بما في لفظه من المقابلة.

هذا الذي يظهر لي في تأويل هذه الألفاظ، ولم أقف فيها لأهل العلم على شيء غير أن

<sup>(</sup>١) مكذا في ح. وفي ز: إنها خلقه.

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز. وفي ح: أن كل ما نحله.

<sup>(</sup>٣) عندنا: أي: عند المالكية.

<sup>(</sup>٤) هكذا في ح. وفي ز، والتونسية: كل منفعة فالله خالقها.

<sup>(</sup>٥) هكذا في ح. وفي ز: تلك.

الشيخ أبابكر ابن فُورك (١٠) \_ رضى الله عنه \_ تكلم على قوله صلى الله عليه وسلم: «لوجعل القرآن في إهابٍ مااحترق»(٢٠). وذكر فيه تأويلات منها. إن الإنسان الواعى للقرآن لا يحترق..

ومنها:

أن ذلك مخصوص يقصر للنبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ علامة لنبوته.

ومنها:

أن المراد أن القرآن في نفسه لا يحترق وإن احترق الإهراب والمداد؛ قال: وهذا كقوله: «كتابا لا يغسله الماء». يعنى: أنه لا يفنى ولا يندرس.. وتأويله هذا نحوٌ من تأويلنا، وكنتُ تأولتُ الحديث على ماقدمته قبل أن أقف للشيخ أبى بكر على هذا الفصل.

وأما قوله: «الضَّعِيفُ الذي لازبرله»(٣). معناه: لاعقل له.

وقوله: «والشنظيرالفحاش» (٤). الشنظير: هو السَّيئُ الخلق.

وأما قوله: «الذين هُم فيكم تبعا لا يُبتغُونَ أهلاً ولامالاً»(٥)؛ فذكر معناه في كتاب مسلم وهو قوله: فقلت. ويكون ذلك ياأبا عبد الله(٢). فقال: نعم. والله! لقد أدركتهم في الجاهلية؛ وإن الرجل ليرعى على الحي ما به إلا وليدتهم يطؤُها».

قال الشيخ - رضى الله عنه -: خرج مسلم هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، عن هشام، صاحب الدَّسْتَوائى (٧٠) . عن قتادة: سمعت مُطَرَّقًا يقول الحديث.. هكذا يروى عن الجُّلودي والكسائيِّ.

وفى نسخة ابن ماهان: قال يحيى. قال سعيد عن قتادة: سمعتُ مُطَرِّفًا جعل سعيدا بدل شُعبة.

<sup>(</sup>١) إبن فورك راجع (ترجمته سبقت في هامش(١) صفحة ٧٢٩ من هذا الجزء).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في (سننه ٢: ٥٢٢).

<sup>(</sup>٣و٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ٢١٩٧).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ٢١٩٨ وبشرح النووي ١٧: ١٩٩ و ٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الله: هنو مطرف بن عبد الله . والقائل له قتادة. وقنوله: «لقد أدركتهم في الجاهلية». لعله يريند: أواخر أمرهم وأثار الجاهلية، و الانعمارف صغير عن إدراك زمن الجاهلية حقيقة وهو يعقل.

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ١٩٩ ٢ ويشرح النووي ١٧/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٧) هكذاً في ز. وفي ح: ابن سعيد عن شعبة عن هشام.. والدستواني. بالنون، والذي في الأصل: الدستوائي. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ٢١٩٨ وبشرح النووي ١١٩٧).

### [ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه ]

قول النبى صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ الله المذين ءَآمنوا بالقولِ الثَّابِتِ فَي الحياةِ الدُّنيا ﴾ (١). قال: نزلت في عذاب القبريُقال له!: «مَنْ رُّبكَ؟. » الحديث (٢).

قال الشيخ \_ أيده الله \_: عذابُ القبر ثابت عند أهل السُّنة. وقد وردت به الآثار، وقال تعالى: ﴿النَّارُيُعرضُون عليها غُدوًا وعشياً ويومَ تقومُ الساعُة ﴾ الآية (٣). وقال: ﴿قالُوا ربنا أمتَّنا اثنتين وأحْييتنا اثنتين ﴾ (١٠). ولا يبعد في العقل أن يُعيد البارى الحياة (٥) في بعض أجزاء الجسد ولا يُدفع هذا بالاسبتعاد لما بيَّناه؛ ولا بقوله تعالى: ﴿لا يِذُوقُون فيها لموتَ إلا الموتةَ الأولى ﴾ (١) الآية؛ لأنه يحتمل: أن يُريد الموتة التي فيها: جُرَع وغُصَص وموتةُ القبر ليست كذلك.. ويحتمل أيضا أن يريد جنس الموتِ ولم يرد موتة واحدة، وإذا احتمل لم يرد به ماقدمناه من الظواهر والأخبار.

قوله: «فردَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رَيْطَةً كانت عليه على أنفه»(٧) هكذا.

الريطةُ: كل ملاّءة لم تكن لفقير. وجمعها: رَيْطٌ (٨). قال ابن السَّكيت: كـل ثوب رقيقٍ لين فهو ريط.

قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ترك قتل بدر ثلاثا، ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم» (٩) الحديث.

قال الشيخ \_ أيده الله \_ : ذهب بعض الناس إلى: أن الميت يسمعُ أخداً بظاهر هذا الحديث والذي عليه المُحَصَّلُون من العلماء :

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم آية: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٧: ٢٠٠ ومابعدها).

<sup>(</sup>٣) سورة *غ*افر آية: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر آية: ١١.

<sup>(</sup>٥) هكذا في ح. وفي ز: للحياة.

<sup>(</sup>٦) سورة الدخان آية: ٦٥.

<sup>(</sup>٧) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٧: ٢٠٥).

<sup>(</sup>٨) هكذاً في ز. وَفَيْ ح: أَرْطَاةَ وَرَيْطٌ.

<sup>(</sup>٩) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٧: ٢٠٦).

أن الله تعالى خَرقَ العادة بأن أعاد الحياة إلى هؤلاء الموتّلي، ليقرعهم صلى الله عليه وسلم.. وإلى هذا ذهب قتادة. وقد ذكر الحديث لعائشة؛ فقالت:

"إنها قال النبى عليه السلام: إنهم الآن ليعلمُون أن الذي كنتُ أقول لهم الحق، ثم نزلت: ﴿إنكَ لا تُسمِعُ الموتَى﴾ الآية (١).

فأنت ترى عائشة كيف أنكرت ظاهر هذا الحديث وحوَّلته إلى لفظٍ آخر، والتشَّكُك في سماع سائر الموتى، وحسَّهم يـَخْرُم الثقة بالعلوم الضرورية.

米米米

سورة النمل: آية: ٨٠.

# [كتاب القتن وأشراط الساعة(١)

### [باب اقتراب الفتن، وفتح ردم يأجوج ومأجوج ]

قوله: «أنَـهْلِكُ وفينا الصَّالحون؟ قال: نعم. إذا كثر الخبثُ (٢) أي: إذا كثر الخبثُ (٢)

#### [باب نزول الفتن كمواقع القطر]

قوله صلى الله عليه وسلم: «أشرف على أُطم من آطام المدينة» (٢) الأطُم: بناء من حجارة مرفوع بالقصَّ (١٤). وآطام المدينة: حصونها. قالـه الخطابي وقد ذكر قبل هذا بشرح غيره.

<sup>(</sup>١) جاء هذا العنوان في (م) ولم يرد في باقى النسخ، ثم ذكر أيضا في (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ٢ ومابعدها).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أنهلك وفينا الصالحون». قال: إذا كثر الخبث هو بفتح الخاء والباء وفسر الجمهور بالفسوق والفجور. وقيل؛ المراد الزنا خاصة. وقيل: أولاد الزنا، والظاهر أنه المعاصى مطلقا. ويهلك بكسر اللام على اللغة الفصيحة المشهورة، وحكى فتحها وهو ضعيف أو فاسد.

ومعنى الحديث: أن الخبث إذا كشر فقد يحصـل الهلاك العام وإن كسان هناك صـالحون قلت: والعمـوم هنا محدود لا عموما كليا لقوله تعالى: «وماكان الله ليعلمهم وأنت فيهم».

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ۱۸: ۲ ومابعدها).

<sup>(</sup>٣) الأطم: بضم الممزة والطاء وهو: القصر والحصن، وجمعه: آطام.

ومعنى: أشرف: علا وارتفع.. والتشبيه بمواقع القطر في الكشرة والعموم. أي: أنها كثيرة تعم الناس لا تختص بها طائفة، وهدا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كموقعة الجمل وصفين، والحرة ومقتل عنها ومقتل الحسين رضى الله عنها وغير ذلك وفيه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم: «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماسى من شرف لها تستشرفه ومن وجد منها ملجأ فليعذبه.

راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۸: ۷و۸).

<sup>(</sup>٤) وهذا الحديث فيه معجزات ظاهرة وقد وقعت كلها بحمد الله كها أخبر به صلى الله عليه وسلم.. قال العلماء: المراد بالكنزين: الذهب والفضة، والمراد كنزى: كسرى وقيصر ملكى: العراق والشام فيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتى: المشرق والمغرب وهكذا وقع.

وأما في جهتي الجنوب والشهال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب. وصلوات الله وسلامه على رسول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ١٣ ومابعدها).

قوله صلى الله عليه وسلم: «زُويتْ لِيَ الأرضُ».

أى: جمعت. يقال: انزوى القوم: تدانوا وتضاموا.

قال الشيخ\_أيده الله\_: خرج مسلم في (باب) قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلي بدر: «هل وجدتم ماوعدكم ربكم حقا؟»(١)

حدثنا إسحاق بن عمر بن سُليطٍ الهُذلى حدثنا سُليهان بن المغيرة، عن ثابت؛ عن أنس، قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا سليهان عن ثابت عن أنس» الحديث (٢٠).

قال بعضهم: في نسخة ابن الحذَّاء: «وحدثنا شيبان بن عبد الرحمن حدثنا سليمان». وهو خطأ فاحِشٌ وصوابه: شيبان بن فروخَ، وهوالأُبُلِّي (٣) من شيوخ مسلم (١٠).

وأما شيبان بن عبد الرحمن فهو النحوى (٥). يكَنَّى أبا معاوية. وليس هو في طبقة مَنْ يروى عنه مسلم فهو أعلى من ذلك.

وخرج مسلم أيضا في كتاب الفتن في (باب) إذا تواجه المسلمان بسيفيهما(١٠).

«حدثنى أبوكامل فضل بن حسين قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا إسناد هذا الحديث (٧).

ووقع في نسخة أبى العلاء: «حدثني أبو كامل (٨) حدثنا حماد بن سلمة. جعل الحديث لجهاد بن سلمة.. والمحفوظ: حماد بن زيد.

وكذلك خرحه: أبو داود عن أبي كامل، عن حماد بن زيد.

وخرجه البخاري: «عن عبد الرحن بن المبارك، عن حماد بن زيد عن أيوب ويونس».

<sup>(</sup>۱) راجع (صحیح مسلم بشرح النووي ۱۷: ۲۰۲، ۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤; ٢٨٧٣).

<sup>(</sup>٣و٤) الأبلى: بضم الممزة والموحدة وتشديد اللام. من صغار التاسعة.

راجع (التعريف بالإمام مسلم نقلا عن تهذيب الأسهاء واللغات لملامام النووى وذكره النووى من شيوخه في مقدمته لصحيح مسلم.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١: صفحه (ب) ضبط الأساء المتكررة وصفحة ١٤).

<sup>(</sup>٩) شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوى أبو معاوية البصرى نزيل الكوفة (ثقمة). يقال: إنه منسوب نحوة بطن من الأزد لا إلى علم النحو من السابقة.. كان سنة أربع وستين.

راجع (تقريب التهذيب بتعقيب التهذيب لأحمد بن على المعروف بابن حجر).

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤: ٢٨٨٨ وبشرح النووي ١١:١٨ ومابعدها).

<sup>(</sup>۷) راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۸: ۱۰).

<sup>(</sup>٨) هكذا في ز. وفي ح: أبو كاهل. والصواب ما أثبت.

### [باب ذكرابن صياد]

قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: «اخساً: فلن تعدو قدرك»(١) يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه لاتبلغ قدرك أن تُطالع الغيب من قبل الوحى، الذى يُوحَلى إلى الأنبياء.. » والإلهام الذى يلهم الأولياء، وإنها هوشىء جرى من إلقاء الشيطان إليه حين سمع النبى (٢) صلى الله عليه وسلم يُراجع به أصحابه في التَّخيل.

والآخر: أنك لن تَسْبِقَ قدر الله سبحانه فيك وفي أمرك. ﴿

وقد استدل به قوم على أن إسلام غيرالبالغ قد يصح، ولولاذلك لما كشفه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيهان.

وقد قال بعض أهل العلم: يمكن أن يكون إنها أقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم معه في المدينة وهو يدَّعي النبوة؛ لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم حالف اليهود على أن يُسالمها هي وحُلفاءها؛ فلهذا أبقاه.

وخرج مسلم أيضا في (كتاب الفتن) في باب لاتذهبُ الدنيا حتى يأتى زمان لا يدرى القاتل في أي شيءٍ قَتل، ولا يدرى المقتول في أي شيءٍ قتل، ولايدرى المقتول في أي شيءٍ قتل»(٢) الحديث.

قال: «حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مَرُوان، عن يزيد بن كَيْسان، عن أبي حازم، عن أبي مُريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.. ثم عقب بعده بإسناد آخر. قال.

«حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، وواصل بن عبد الأعلى قالا: حدثنا محمد بنن فضيل(٤)، عن أبى إسهاعيل الأسلمي عن أبى حازم، عن أبى هريرة عن النبى صلى الله

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ٩٤).

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز. وفي ح: حين سمع .. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٨: ٣٤ ومابعدها).

<sup>(</sup>٤) وفى رواية: «حدثنا محمد بن فضيل عن أبى إسهاعيل الأسلمى عن أبى حازم قال مسلم: وفى رواية أبان قال: هو يزيد ابن كيسان عن أبى إسهاعيل – وفى الكلام ابن كيسان عن أبى إسهاعيل – وفى الكلام تقديم وتأخير – ومراده فى رواية ابن أبان قال عن أبى إسهاعيل: هو يزيد بن كيسان، وظاهر اللفظ يوهم: أن يزيد بن كيسان يرويه عن أبى إسهاعيل وهذا غلط؛ بل يزيد بن كيسان هو أبو إسهاعيل.

ووقع في بعض النسخ عن يزيمد بن كيسان. يعنى أبا إسهاعيل.. وهذا يموضح التأويل الذي ذكرناه.. وقد أوضحه الأثمة بدلائله كها ذكرناه.

قال أبو على الغساني: اعلم أن يزيد بن كيسان يكني أبا إسهاعيل، وأن بشير بـن سليان يكني أبا إسهاعيل الأسلمي، وكلاهما يروى عـن أبي حازم؛ فقد اشتركا في أحـاديث عنه منها هذا الحديث رواه مسلم أولا عن يزيد بـن كيسان ثم

عليه وسلم هكذا وقع فى النسخ: يريد مسلم: أن شَيْخَيْه اختلفا ؛ فقال واصل عن ابن فضيل، عن أبى إسهاعيل ولم يذكر الأسلمى " يعنى به: بشيربن سليان. وقال عبد الله بن عمربن أبان بن فضيل، عن أبى إسهاعيل، ولم يذكر الأسلمى يعنى به: يزيد بن كيسان اليشكرى.

قال بعضهم: وهذا يحتاج إلى مقدمة(١) نَذكر هَاهُنا، وهي:

أن تعلم أن يزيدًا بن كَيْسان يكنى: أبا إسهاعيل، وأن بشيربن سُليهان يكنى: أبا إسهاعيل أيضا، وكلاهما يروى عن أبى حازم الأشْجَعِيّ، وقد اشتركا في غير حديث عن أبى حازم الأشجعي، وقد ذكر منها أبو محمد ابن الجارود عدة أحاديث: منها:

مارواه أبو حازم عن أبي هريرة: «أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقال: إنى تزوجتُ امرأةً على ثمانِ أواق» (٢) الحديث.

ومنها حديث آخريرويه أبوحازم عن أبى هريرة: أن عمر خرج من بيته وذكر ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر إلى بيت رجل من الأنصار.

وقوله لهما: «وما أخر جكما؟ قالا: الجوع!»(٣) الحديث بطوله.

ومنها: مارواه أبوحازم عن أبى هريرة في تعريس النبى صلى الله عليه وسلم في طريق مكة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ركعتى الفجر بعدما طلعت الشمس (١٤).

ومنها حديث أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«والذى نفسى بيده لاتـذهبُ الدنيا، حتى يمر الرجـل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: ياليتنى كنتُ مكان صاحب هذا القبر»(٥).

وخرج مسلم من هذه الأحاديث المشترك فيها مما لم يذكره ابن الجارود.

حديث: «قل هو الله أحد» من حديث يزيد بن كَيْسان، ويشير ابن أبي إسهاعيل

رواه عن رواية أبى إسهاعيل الأسلمي إلا في رواية ابن أبان؛ فإنه جعله عن يزيد بن كيسان أبي إسهاعيل، ولهذا لم يذكر الأسلمي والله أعلم.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ٣٤، ٣٥).

<sup>(</sup>۱) راجع (الهامش رقم (۲) في صفحة ۷۵۲). (۲) راجع (صحح مسلم تحقق عبد الباق مستحدة ١٦٠٩).

<sup>(</sup>٢) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٣ صفحة ١٦٠٩). (٣) الحديث:نقله المازري عن ابن الجارود صاحب (المنتقى).

راجع (المعلم ط تونس ٣: ٤٣٥).

<sup>(</sup>٤٥٥) في ز تقديم وتأخير في الحديث ومابين المعقوفتين زياه من مسلم وساقطة من ز. راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨ : ٣٤).

كلاهما عن أبى حازم عن أبى هريرة. قال ابن جارود: فقد بان مما ذكرناه: أن أبا إسهاعيل بشير غير أبى إسهاعيل بشير غير أبى إسهاعيل وإن اتفقا في الرواية.

قال بعضهم: كذلك هذا الحديث الواقع في (كتاب الفتن) أخرجه مسلم أولاً من حديث يزيد بن كَيْسان، ثم أخرجه بعد ذلك من رواية أبى إساعيل الأسلمي إلافي رواية عبد الله بن عمر بن أبان، فإنه جعله عن يزيد بن كيسان أبي إساعيل.

ولذلك لم يذكر الأسلمي في نسبه، والله أعلم.

قوله صلى الله عليه وسلم: « لاتقومُ الساعةُ حتى تُقاتِلُوا قومًا كأن وجُوههمُ المجانُّ المطوقةُ» (١) الحديث.

المجان المطرقة: يعنى: الترسة التى أُطرِقت بالعقب. أى: أُلبِستْ به.. يقال: طارق النعل. إذا طير خَصِيفًا على خصيف. وأطرق جناح الطائر. إذا وقعت ريشه على التى تحتها فألبستها. وفي ريشها أَطراق. إذا وقع بعضها على بعض.

وقوله: «ذُلْفُ الآنوف»(٢).

الذُّلَفُ في الأنف قِصَره وتاتُخُر أرنَبته. حكاه ابن قُتيبة وغيره قال أبو مالك والأعرابي. الأذلَفُ: الذي في طرف أرنبنه همزة، وهو يعتري الملاح.

قال أبوالنجم: وأُحبُّ بعضَ مَلاحة الذُّلفاءِ (٣).

وقوله: «وَيْسَ ابن سُمية تقتله الفئة الباغية »(٤)

قال الأصمعِيُّ: الويلُ: قبوح. والويح: ترحُّم وويس تصغيرها. أي: دُونها.

<sup>(</sup>١) «كأن وجوههم المجان المطرقة» المجان: بفتح الميم وتشديد النون - جمع مجن بكسر الميم - وهو الترس.. وأما المطرقة - بإسكان الطاء وتخفيف السراء - هذا هو الفصيح المشهور في الرواية وفي كتب اللغة والغريب.. وحكى فتح الطاء وتشديد الراء. والمعروف الأولى. قال العلماء: هي التي ألبست العقب وأطرقت به طاقة فوق طاقة. قالوا: ومعناه تشبيه ,وجوه الترك في عرضها وتنورو جناتها بالترسة المطرقة.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ۱۸: ٣٦).

 <sup>(</sup>۲) هكذا في نسنخ المعلم، وفي مصلم: «ذلف الأنف».
 راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ۱۸: ۳۷).

<sup>(</sup>٣) راجع (لسان العرب: ذلف).

<sup>(</sup>٤) قال العلماء: هذا الحديث حجمة ظاهرة في أن عليا رضني الله عنه كان محقا مصيبا، والطائفة الأحرى بغاة لكنهم مجتهدون، فلا إثم عليهم.

وفيه: معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجه منها: أن عمارا يموت قتيلا، وأنه يقتله مسلمون وأنهم بغاة، وأن الصحابة يقاتلون، وأنهم يكونون فريقين: باغية وغيرها. وكل هذا قد وقع مشل فلق الصبح. صلى الله وسلم على رسوله الذي لاينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى. صلى الله عليه وسلم. راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ٤٠ و ٤١).

قال الهروى: ويح: كلمة تقال لمن وقع في بلية لايستحقها فيترحم عليه ويؤثر له.. وويل تقال للذي يستحقها ولايترحم عليه.

غرنه "في قطيفة له فيها زمزمه "(١).

يقال: زمزم يزمزم زمزمة: إذا صوت. قاله الخطابي:

قوله «فيها زمزمة» هي تحريك الشفتين. والمزمة: الشفة؛ فأما الزمزمة بالزاى فمن داخل القم إلى ناحية الخلق كالصَّفرونحوه.

وقوله في بعض الأحاذيث: «فَرفضَه»(٢).

قال بعض أهل اللغة: وإنها هو: فَرصَّه. أى: ضَغَطه حتى ضَمَّ بعضه إلى بعض.. وَمَنه ﴿ بُنيانٌ مَرْصُوصٌ ﴾ وأقرب منه أن يقال: فَرفَسه بالسين التي تقارب الصاد في اللفظ. مثل: ركله. والدُّخ: الدخان. قال الراجز:

عند رواقِ البيتِ يَغْشى الدُّخَا.

وقيل: أراد أن يقول: الدخان(٤). فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطع أن يتَّم الكلمة.

قال الخطابي: لامعنى للدُّخان هاهنا؛ لأنه ليس مما يمكن أن يـُخبَّا في كفِّ أوكم. وقد قال: «خَبَّاتُ لك خَبِيئًا»(٥)، بل الدُّخ: بيتُ موجود بين النَّخيل والبساين إلاأن

<sup>(</sup>۱) القطيفة: كساء مخمل. وقد وقعت هذه اللفظة في معظم نسمخ مسلم (زمزمة) بزاءين معجمتين، وفي بعضها براءين مهملين.

ووقع في البخاري بالوجهين. ونقل القاضى عن جمهور رواة مسلم: أنه بالمعجمتين، وأنه في بعضها (رمزة) براء أولا وزاي آخرا وحذف الميم الثانية: وهو صوت خفي لايكاد يفهم أولا يفهم. راجم (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ٥٥).

 <sup>(</sup>٢) فرفضه: هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا: فرفضه بالضاد المعجمة.

وقال القاضى: روايتان فيه عن الجهاعة بالصاد المهملة. قال بعضهم: الرفص - بالصاد المهملة: الضرب بالرجل. مثل: الرفس. بالسين.

قالً: فإن صح هذا فهو معناه. قال: لكن لم أجد هذه في أصول اللغة.

ووقع في رواية القاضي التميمي: فرفضه - بضاد معجمة - وهو وهم.

قال: وفي البخاري من رواية المروزي: فرقصه: بالقاف والصاد المهملة، ولا وجه له، وفي رواية البخاري في (كتاب الأدب):

فرفضه \_ بضاد معجمة \_ قال: ورواه الخطابي في (غريبه): فرفصه.

بصاد مهملة. أي: ضغطه حتى ضم بعضه إلى بعض.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ۱۸: ۵۳).

<sup>(</sup>٣) سورة الصف آية: ٤. (٤) راجع (لسان العرب: دخا).

<sup>(</sup>٥) راجع الحديث في (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ٥٤).

يحُمل قوله صلى الله عليه وسلم: «خبأتُ لك خَبِئاً» أى: أضمرتُ لك اسم الدخان؛ فيجوز. قال الشيخ - أيده الله -: قيل إنه أضمرك ﴿يَوم تِئاتي الساءُ بِدُخانٍ مُبينٍ ﴾(١). والسكة: الطريق وجمعها سكك. قال أبوعُبيد: السكةُ: الطريقة المصطفة من النخل، وسميت الأزفة سككا لاصطفاف الدورفيها.

وقوله في حديث ابن صياد «يختله» (٢) أي: يطلب أن يأتيه من حيث لايشعر. ومنه: خَتَلْتُ الصَّيدَ.

وقوله: "بَقرتْ عبنه" (٢٠) أي: شُقت عينه طافية. تقدم شرحها. وشح المسيح. قوله: "تَعَلَّمُوا أنه لن يَرى أحدٌ منكم ربه حتى يموت" (١٠).

قال الشيخ أيده الله ... هذا يشير إلى مذهب أهل الحق: أن الله سبحانه يُرى في الآخرة ولوكانت رُوْيته تستحيل، كما قالتِ المعتزلة لم يكن للتقييد بالموت معنى، والأحاديث في هذا كثيرة (٥) وقد عَوَّلَ عليها بعض أَدْمتنا في إثبات الرؤية في الآخرة على طرق بسطوها في كتب الأصول.

قوله "إنَّ الدَّجال مَسوحُ العين عليها ظَفرة غِليظة»(١). أَ قال الأصمعي: الظفرة: لحمة تنبت عند المَآقي. وأنشد:

بغينها من البكاء ظفرة حل ابنها في السجن وسط الكفرة(٧)

<sup>(</sup>١) سورة الدخان آية: ١٠.

<sup>(</sup>٢) يختله ـ بكسر التاء. أي: يخدع ابن صياد ويستغفله ليسمع شيئا من كلامه، ويعلم هو والصحابة حاله في أنه كاهن أم ساحر ونحوهما وفيه: كشف أحوال من تخاف مفسدته. وفيه: كشف الإمام الأمور المهمة بنفسه.

راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۸: ۵۶).

<sup>(</sup>٣) "نفرت عينه ا بفتح النون والفاء. أي: ورمت ونتأت . وذكر القاضى: أنه روى على أوجه أخر، والظاهر أنها تصحيف. راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ٧٥).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٠٤ : ٥٩). (٥) هـ أ كثيرة (سبقت في: كتاب الإيبان سبقت في كتاب الإيبان جلة، منها مع آيات من القرآن، وسبق هناك تقرير المسألة.. قال القاضى: ومدهب أهل الحق أنها غير مستحيلة في الدنيا بل ممكنة، شم اختلفوا في وقوعها ومن منعه تمسك بهذا الحديث مع قوله تعلل: (لا تدركه الأبصار) على مدهب من تأوله في الدنيا.. وكذلك اختلفوا في رؤية المنبى صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء. والسلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم الأثمة الفقهاء والمحدثين والنظار في ذلك خلاف معروف وقال أكثر مانعها في الدنيا: سبب المنع ضعف قوى الآدمى في الدنيا عن إحتمالها كما لم يحتملها موسى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والله أعلم.

واجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ٥٦).

<sup>(</sup>۲) راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۸: ۱۱ ومابعدها).

<sup>(</sup>٧) داجع (لسان آلعرب ٤: ٢٧٥٠).

قوله: «الدَّجال جُفَالُ الشَّعر»(١) أي: كثيرهُ. قال الهروي.

قال الشيخ \_ أيده الله \_: خرج مسلم في قصة ابن صياد الدجال: «حدثني حرملة بن يحيى، أخبرني ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب: أن سالم بن عبد الله أخبره: `

أن عبد الله بن عمر أخره: أن عُمَر انطلق(٢)» الحديث.

وقع هذا الإسناد في رواية أبي العلاء بن ماهان منقطعاً ذكره؛ فقال عن الزهري عن سالم: أن عمر بن الخطاب لم يذكر فيه عبد الله بن عمر. والصواب قول من أسنده.

قال الشيخ \_ أيده الله \_: خرج مسلم في (كتاب الزهد) في حديث عائشة:

«إن كنا آل محمد، لنمكثُ شهرًا ما نستوقدُ النار»(٣).

«حدثنا عمرو الناقد. حدثنا عبدة بن سليمان. قال: ويحيى بن يمان. قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة».

هكذا إسناده عند الجُلودي. قال: ويحيى بن يمان حدثنا(٤) عن هشام.

ومعناه أن عبدة وابن يمان يرويان الحديث عن هشام بن عروة والقائل: ويحيى بن يان حدثنا هو عَمْرو الناقد.

وفي نسخة ابن الحذَّاء: حدثنا عمرو الناقد. قال: حدثنا عبدة. قال: حدثنا يحيى بن يمان، عن هشام. وهذا وهم وليس يُروى عبدة،عن يحى بن يمانٍ؛ والصواب رواية الجُلودي.

قال الشيخ\_أيده الله\_: وحرج مسلم بعد هـذا: «حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر. قالا: حدثنا مروان [يعنيان الفزاري] عن يزيد بن كيسان (٥٠)».

عن أبى حازم، عن أبى هريرة. قال: (والذي نفسي ييده) الحديث وقع في نسخة ابن

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ٢٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين من (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨ : ٥٣).

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز. وفي مسلم: «مانستوقد بنار».

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ۱۸: ۱۰۷).

<sup>(</sup>٤) معنى هذا الكلام: أن عمرا الناقد يروى هذا الحديث عن عبدة ويحيى بن يهان كلاهما عن هشام. راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ۱۰۱:۲۰۱ ومابعدها).

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين من مسلم.

راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۸:۱۸).

الحذاء عن ابن ماهان: حدثنا محمد ابن غسان، وابن أبي عمر جعل غسان موضع عباد وهو وهم، والصواب: محمد بن عباد، وهي المكي.

قوله: «فتروح عليهم سارحتهم»(١٠).

السَّارِحه: وهي الماشية التي تَسْرِح بالغداة إلى مراعيها.

قال خالد بن جَنبه (٢٠): السارحة: الإبل والغنم. والسرح والسارحة واحدة.

قوله: «كيعاسيب النَّحل»(٣). هي فحول النحل.

وفى الحديث: ضربَ يعسوبَ الدِّين (١٠) بـذنبه » أراد: رئيس الدِّين وسيـد الدين، ومعناه: فارق أهل الفتنة.

وفي حديث آخر: «هذا يعسوبُ قريش» (٥٠). أي: سيدها.

قوله في حديث عيسى «مَهْرُودَتَينِ»(١٠). أي في شقتين: أوفي حُلَّتين. وقال شَمرٌ:

قال بعض العرب: إن الثوب يُصبغ بالورس، ثم بالزعفران فيجيى ، لونه مثل لون زهرة الجوذانة؛ فذلك الثوب المهرودُ.

قال القُتْبِيُّ: وهو عندى خطأ من النَّقلة وأره: مَهْرُوَّتين. أي: صَفْراوين. يقال: هَرَّيْتُ العهامة إذا لَبِسْتها صفراء، وكان فعلت منه هَرَّوت.

وقد روى هذا الحرف: مَهْرُودَين ـ بالـدال. ومهروذين ـ بالذال (^^)، وَمْهرودين. بالدال. مأخوذ من الهرد ـ والهرد: الشَّق فكأن المعنى بين شَقَّتين.

والظاهر: أنه أخو عبد الوهاب بن جنبه شيخ أبى العباس المبرد توفى سنة ٢٨٥ هـ. راجع المعلم ط تونس ٣: ٤٧٤).

<sup>(</sup>۱) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ۱۸: ٦٦).

<sup>(</sup>٢) خالد بن جنبه: من علماء اللغة. نقله عنه الملزري بيان السارحة.

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨ صفحة ٢٢٥٦٧)..

<sup>(</sup>٤) راجع النهاية لابن الأثير ٣. ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) راجع (النهاية لابن الأثير ٣: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٦) مهرودتين: روى بالدال المهملة والذال المعجمة، والمهملة أكثر، والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة، والغريب وغيرهم. وأكثر مايقع في النبخ المهملة كها هو المشهور، ومعناه: لابس مهرودتين. أي: ثوبين مصبوغين بوسر ثم زعفران.

وقيل: هما شفتان والشقه نصف الملاءة.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ٦٧).

<sup>(</sup>٧) القيبي: راجع (صفحة ١٢١١ من هذا الجزء).

<sup>(</sup>٨) راجع (هامش رقم (٥) في الصفحة السابقة).

قال: والشقة: نصف الملاءة.

قال أبوبكر: قولُ من قال: إن صوابه: مُهَرَّوتَين فيه خطأ؛ لأن العرب لا تقول: هَرَّوْتُ الثوبَ، ولكن تقول: هَرَّيْتُ إلا في العمامة خاصة، فليس له أن يقيس الشُّقة على العمامة، لأن اللغة رواية وقوله: الهرد هو الشق. خطا؛ لأن العرب لاتُسمى الشق للإصلاح: هردا، بل يسمون الإخراق، والإفساد: هردًا.

قال ابن السِّكيت: هَردَ القصارُ الثوبَ وهرته؛ فهذا يدل على الإفساد.

والقول في الحديث عندنا: بين مَهْرُودَتين بالدال والذال ... أي: بين مُمَصرَّتَين على ما جاء في الحديث. كما لم يسمع: «الصِّبر الصِّحناء» (١) إلا في الحديث. وكذلك الثُّقاء الحرف (٢) إلى غير ذلك بما لم يسمع إلا في الحديث. والمُمَصرَّةُ من الثياب: هي التي فيها صُفرةٌ خفيفة.

قوله: «فيرسلُ اللهُ عليهم النَّغف»(٣)؛ هو دود في أُنوف الإبل والغنم واحدتها: نَغْفَةٌ. ومنه يقال للرجل المُحتقر: إنها أنت نغفة.

وقوله: «فيَصُبْحِون فَرْسَى»(٤).

أي: قتلي. واحدهم: فريس من فَرس الذئبُ الشاةَ إذا قتلها.

وقوله: «فَيغْسِلُ الأرض حتى يتركها كالزَّلقة»(٥): هي الأرض التي لانبات فيها، والصعيد الزلق: الذي تزلُّ عنه الأقدام.

<sup>(</sup>١) راجع (النهاية لابن الأثير: صير).

<sup>(</sup>٢) هكذاً في (م) بضم الحاء وسكون الراء.. ومعناه: حيث الرشاء. راجع (المعلم ط تونس ٣: ٣٧٧).

<sup>(</sup>اوع) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ٦٩).

<sup>(</sup>٥) الزلقة : بفتح الزآى والسلام وألقاف. وروى: الزلقة: بضم الزاى و إسكان اللام وبالفاء. وروى الزلفه: بفتح الزاى واللام وبالفاء.

وقال القاضى: روى بالفاء والقاف و بفتح اللام و بإسكانها وكلها صحيحة. قال فى المشارق: و بالزاى مفتوحه.. واختلفوا في معناه؛ فقال ثعلب وأبو زيد، وآخرون: معناه كالمرآة. وحكى صاحب المشارق هذا عن ابن عباس أيضا شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها. وقيل: كمصانع الماء. أي: أن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء. وقال أبو عبيد: معناه كالاجانة الخضراء. وقيل: كالصحفة. وقيل: كالروضة. راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٤٠٤).

### [باب في صفة الدجال، وتحريم المدينة، وقتله المؤمن وإحيائه]

قوله في حديث الدجال:

«أرأيتم إن قتلتُ هذا ثم أُحْيَيْتُهُ أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا؛ فيقتله ثم يُحييه "(').

قال الشيخ - أيده الله -: إظهار المعجزة على يد الكذاب لاتصح؛ فيقال: لم ظهرت على يد الدجال وهو كذاب؟ فيقال: لأنه يدَّعى الرُّبويية. وأدلة الحدوث تُعيل ما ادعاه وتكذبه.

والنبَّى يدَّعى النبوة: وهي غير مستحيلة في البشر، وأتى بالدليل الذي لم يُعارِضه شيءٌ؛ فَصُدِّق.

وقد بسطنا الكلام في هذه (المسألة) في كتابنا المترجم: بقطع لسان النابح. قوله: «على أنقاب المدنية ملائكة»(٢).

قال القنازعي إلى قال الأخقش (1): أنقاب المدينة: طُرقها وفجاجها.

وقوله: «يَصْغَي لِينًا» أي: يميلُ . يقال: صَغَى يَصْغَى، وصَغِى يَصْغَى. ويقال صغاك معه، وصَغْوكَ وصِغْوكَ . أي: ميلُكَ . واللَّيْتُ: صفحة العنق، وهو جانبه.

وقوله: «يلوط ُ حوض إبله» (٥). أي: يطَيِّنه ويُصْلِحه. وأصلُ الَّلوطِ: اللصوق. والمُسْتَلاطُ لايُورَّث. أي: الملصق بالقوم في النسب.

<sup>(</sup>۱) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ۱۸: ۷۱).

<sup>(</sup>٢) هكذا في ز. وفي مسلم: «محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة» هـو بكسر النون. أي: أطرافها وفجاجها، وهو جمع نقب، وهو الطريق بين جبلين.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ٧١ والنهاية لابن الأثير: نقب).

<sup>(</sup>٣) القنازعي: عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري أبو المطرف الفنازعي؛ فقيه مالكي من رجال الحديث والتفسير من أهل قرطبة، رحل إلى المشرق سنة ٣٦٧ هـ، وعاد سنة ٣٧١ هـ.. له كتب منها: شرح الموطأ، وعقد الشروط وعللها، واختصار تفسير ابن سلام ١ هـ توفي سنة ١٣ ٤ هـ.

راجع (الأعلام للزركل ٤: ١١١، الديباج المذهب لابن فرحون صفحة ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) الأخفش: هو الأوسط.

هو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء البلخي، ثم البصري أبو الحسن المحروف بالأخفش الأوسط. نحوي عالم باللغة والأدب. من أهل بلخ سكن البصرة، وأخذ العربية عن سيبوبة، وصنف كتابامنها:

<sup>.</sup> شرح معانى القرآن، والإشتقاق، ومعانى الشعر، وكتاب اللَّه وك، وزاد في العروض بحر الخبب.. وكانت وفاته سَنة ٢١٥ ه

راجع الأعلام للزركلي ٣: ١٥٤، ووفيات الأعيان ١: ٢٠٨).

قال صاحب الأفعال: لوط الحوضَ لوطًا وليْطاً. أي: أصلحه، والشيء بالشيء الصقه، وألاط الولد يأبيه نسبه إليه.

# [باب قصة الجساسة](١)

قوله: «ثُم أرفئُوا إلى جزيرة في البحر»(٢).

قال صاحب الأفعال: أرفأتُ إلى الشيء لجأتُ إليه. وأرفأتُ السفينة: قربتها إلى مرفئها حيث تُصلح.

قوله: "فجلَسُوا في أَقْرُب السفينة" " يريد: أحد القوارب الصغار، التي تكون مع السفينة كالجَنِيبة. يتصرف فيها ركاب السفينة بقضاء حاجاتهم (١٤). والواحد: قارب (٥)، ولكنه هاهنا جاء على غبر قياس.

وقوله: «فصادفنا البحرحين اغتلم»(١).

قال الكسائي: الإغتلام: أن يتجاوز الإنسان حد ما أمِرَبه من الخير والمباح؛ ومنه قول عمر رضى الله عنه: إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة فاشر بُوها بالماء.

ومعناه: إذا جاوزت حدَّها الذي لايُسكر (٧) إلى حدِّها الذي يُسكر.

<sup>(</sup>١) قصة الجساسة: هي بفتح الجيم وتشديد السين المهملة الأولى، سميت بذلك لتجسسها الأنحبار للدجال. وجاء عن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص: أنها دابة الأرض المذكورة في القرآن.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ٧٨). (٢) أرفئوا: هو بالهمز. أي: التجئوا إليها.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ٨٨).

<sup>(</sup>٣و٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ١٨).

 <sup>(</sup>٥) قارب: بكسر الرآء وفنحها وجاء هنا: أقرب، وهو صحيح، لكنه خلاف القياس.
 وقيل: المراد بأقرب السفينة: أخر ياتها وماقرب منها للنزول.

وييل. المراد بافرب السفينة. الحريام، ومافرب منها بلنزول. راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ۱۸: ۸۱).

<sup>(</sup>٦) اصادفنا البحر حين اغتلم». أي: هاج وجاوز حده المعتاد.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ٨٢).

<sup>(</sup>٧) هنا أنقطع الإضطراب في نسخة دبدأ النسخ منها من أول: (حدها الذي لا يسكر إلى حدها الذي يسكر).

قُوله: «بيده السَّيفُ صَلْتاً» أى (١١): مجُردًا. قال ابن السِّكِيت: فيه لُغتان: صَلْتاً ـ بفتح الصاد، وصُلْتاً بضمها.

## [باب مابين النفختين]

قوله: «إلاَّعُجْب الذنب» (٣) هو العظم الذي في أسفل الصُّلب، وهو العَسِيبُ. قال أبو مالك الأعرابي: رأسُ العُصْعُص.

\*\*\*

(١) صلتا: بفتح الصاد وضمها. أي: مسلولا.

راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۸: ۸۳.

<sup>(</sup>٢) قوله صلى الله عليه وسلم: «مابين الصفحتين أربعون. قالوا: يا أبا هريرى أربعين يوما. قال: أبيت إلى آخره». معناه: أبيت أن أجرم أن المراد أربعون بوما أو سنة أو شهر بل الذى أجزم به أنها أربعون مجملة. وقد جاءت مفسرة من رواية غيره فى غير مسلم أربعون سنة.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ٩١ مابعدها).

<sup>(</sup>٣) «عجب الذنب» هو بفتح العين وإسكان الجيم. أي: العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب، وهو رأس العصعص ويقال له: عجم. بالميم: وهو أول ما يخلق من الادمي وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجم الذنب».

هذا مخصوص فيخص منه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ فإن الله حرم على الأرض أجسادهم كما صرح به في الحديث.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ۱۸: ۹۲).

# [کتـاب الـزهـد $]^{^{(\prime)}}$

قوله: «لأنه أسك» (٢) يعني: صغير الأُذنين.

قوله: "ولم يبق منها إلا صُبابَةٌ كصبابة الإناء بتصابًّا صاحبها "").

قال أبوعبيد: الصبابة: البقية اليسيرة تبقى في الإناء من الشراب. وقد تَصايبتُها إذا أشربتُها.

وقوله: ((وولَّت حَّذاء)).

قال أبوعبيد: هي السريعة الخفيفة التي انقطع آخرها.. ومنه قيل للقطاة: حذاء لِقصرِ ذنبها مع خفتها.

وهمارٌ أحدُّ. أي: قصيرُ الذنبِ.

قوله: "وهو كَظِيظٌ من الـزحام" (٥) أي: مُتَلَىءٌ؛ يقال: كظَّه الشراب وكظه الغيظ. إذا امتلأ صدره، والكَظِيظُ: الزحام. يقال: "رأيتُ على بابه كظيظا.

وفى حديث الحسن حين ذكر الموت؛ فقال: كفظٌ ليس كالكظِّ. أي: هم يملأ الجوفَ ليس كسائر الهموم ولكنه أشد. يقال: كظَّنِي الأمر. إذا ملأني وشغل قلبي.

<sup>(</sup>١) قول على الله عليه وسلم: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» معناه: أن كل مؤسن مسجون بمنوع في الدنيا من الشهوات المحرمه والمكروهة، مكلف بفعل الطاعات الشاقة؛ فإذا مات إستراح من هذا، و انقلب إلى ماأعد الله تعالى من النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان.. وأما الكافر فإنها له من ذلك ماحصل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمنغصات فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ٩٣).

<sup>(</sup>٢و٣) هكذا في نسختي د، ز وفي مسلم «جدي أسك».

راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۸: ۹۳).

<sup>(</sup>٤و٥) حذاء. أي: مسرعة الإنقطاع.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ۱۸ صفحة ۱۰۲ ومابعدها).

وقوله: «مالنا طعام إلاالحبالة وورق السَّمرِ»(١).

قال أبوعبيد: هما ضربان من الشجر. وقال ابن الأعرابي: الْخُبلَةُ ثمر السمرِيُشبه اللُّوبيا؛ وقال غيره: الحبلة: ثمر العِضَاه.

قوله: «فيقال لأركانه انطقى» (٣١٦٦٢١٦٢).

أى: نواحيه. وركن الجبل وغيره: ناحيته. ويوضع الركن أيضا موضع العشيرة والقوة. ومنه قوله عزوجل (أو آوى إلى رُكن شديد) (٣) أي: إلى عِزِّ العشيرة.

## [باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم]

وقوله عليه السلام: «السَّاعي على الأرملة»(١).

قال ابن السَّكيت: الأرامل: المساكين من جماعة رجالٍ ونساءٍ. قال ابن الأنبارى: الغالبُ على الأرامل أنهن النساء دون الرجال.

قال ابن قتيبة: سُميتِ المرأة التي مات عنها زوجها: أرملة؛ لما يقع لها من الفقر وذهاب الزاد بعد موت قيمها؛ يقال: أرمل الرجل في زاده.

قال ابن الأنبارى: يقال للرجل إذا ماتت امرأته أيم. ولا يقال له: أرمل؛ لأنه ليس سبيل الرجل أن يفتقر ويذهب زاده لموت امرأته؛ فد ذلك على أنه اسم واقع للنساء إذا كان الرجال هم المنفقون عليهن؛ وقول جرير:

فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر(٢).

فمن لحاجية هذا الأرميل السذكر

<sup>(</sup>١) الحبلة: بضم الحاء المهملة وإسكان الموحدة. والسمر: بفتح السين والميم، وهما نوعان من شجر البادية، كذا قاله أبوعبيد وآخرون.

راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۸: ۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) لأركانه. أي: لجوارحه.

راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۸: ۱۰۵).

<sup>(</sup>٣) سورة هود آية: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١١٢ : ١١٢ مابعدها).

<sup>(</sup>٥) استشهد ابن منظور بهذا البيت وجاء به كاملا، ونصه: كلل الأرامل قضيت حاجاتها راجع (لسان العرب ٣: ١٧٣٥ والتاج ٧: ٣٥٢).

أراد الفقير الذي فني زاده، ثم بين المعنى بقوله: الذكر. يقال: هذا رجل أرمل. والرجل الأرمل، كما يقال: الأنبل، والأفضل.

# [ باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «فَتنْدَلْقُ أقتابُ بطنه»(١١).

قال أبو عبيد: الأقتاب: الأمعاء. قال الكسائيُّ واحدها: قِتْب.

قال الأصمعي واحدتها: قِتبة.

قال: وبها سُمِّى الرجل: قُتَيْبة، وهو تصغيرها.. قال أبوعبيد (٢): القِتْبُ ماتحَّوى من البطن. يعنى: استدار. وهي الحوايا.

وأما الأمعاء فهي الأقصابُ واحدها: قُصْبُ.

قال أبو عبيد: وأما قوله: «فتندلِقُ» قال: الاندلاق: خروج الشيء من مكانه، وكل شيء بذَرَ خارجاً فقد اندلق.. ومنه قيل للسيف: قد اندلق من جَفْنِه إذا شقه حتى يخرج منه، ويقال للخيل: قد اندلقت إذا خرجت فأسرعت في السير.

## [ باب من أشرك في عمله غير الله. أو: باب تحريم الرياء ]

قوله صلى الله عليه وسلم: «من سَمَّع سَمَّع اللهُ به»(٣).

قال الشيخ: يريد أن من راءى بعمله وسَمَّع به الناس؛ ليكرموه ويعظموه شَهَّره الله يوم القيامة، حتى يرى الناس ويسمعوا مايحلُّ به من الفضيحة.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١١٥ : ١١٨ ومابعدها).

<sup>(</sup>٢) هكذا في د، ح. وفي ز والتونسية: أبو عبيدة. والصواب ما أثبت. راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١١٨ : ١١٨ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ١١٦).

وقد وقع فى بعض الأحاديث: «ومن يُشاقِق يُشقِّق اللهُ عليه»(١). وهذا يحتمل أن يريد به: المشاقَّةُ بمعنى: الخلاف. أو يحمل على الناس ما يشق عليهم.

قوله صلى الله عليه وسلم في «المتثاوب». «فليكظم مااستطاع».

قال ابن عرفة في قوله تعالى: ﴿والكَاظِمين الغيظ﴾ (٢) الكاظِمُ: المُسِّكُ على مافي قلبه والأصلى في الكظم للبعير، وهو أن يردد ما في حلقه. وكظم فلان غيظه. إذا تجَرَّعه.

وكظم خصمه إذا أجابه بالمُسْكِت فأفحمه وكظه.

## [ باب لايلدغ المؤمن من جحر مرتين ]

كذلك أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم: «الأيُلْدغُ المؤمن من جُحرٍ مرتين» (١٠). هذا يروى على وجهين.

أحدهما: ضنم الغين على جهة الخبر ومعناه: أن المؤمن الممدوح هو الكَيِّسُ الحازم،

الذي لا يسُّتغفل فيخدع مرةً بعد مرة وهو لا يفطن لذلك؛

وقيل: إنه إنها أراد به الخداع في أمر الآخرة دون الدنيا.

والوجه الآخر: أن تكون الرواية بكسر الغين على جهة النهى عن أن يؤتى من ناحية الغَفْلة (٥). وهذا يصح أن يتوجه أيضا لأمر الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية: ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) وسبب الحديث المعروف وهو: أن النبى صلى الله عليه وسلم أسر أبا عزة الشاعر أخا مصعب بن عمير يوم بدر؛ فمن عليه وعاهده ألا يحرض عليه ولا يهجوه وأطلقه فلحق بقومه؛ ثم رجع إلى التحريض والهجاء؛ ثم أسره يوم أحد فسأله المن؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم:

<sup>«</sup>المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين»

وهذا السبب يضعف الوجه الثاني.

راجع (صحيح مسلم بإكبال إكبال المعلم ٧: ٣٠٣ وبتحقيق عبد الباقي ٤: صفحة ٢٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ : ٢٩٩٨).

# [ باب المتثبت في الحديث، وحكم كتابة العلم ]

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تكتبُوا عنِّى ومن كتب عنِّى غير القرآن فليمحُه. وحدَّثوُا عنى. ولاحرج»(١).

قال الشيخ: قد رُوِى: أن زيد بن ثابت دخل على معاوية؛ فسأله عن حديث فأمر إنساناً فكتبه؛ فقال له زيد: إن النبى صلى الله عليه وسلم \_ أمر ألا تكتب شيئا من حديثه فمحاه».

وهذا النهى قال فيه بعض العلماء: إنها نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة؛ لئلا يختلط به فَيَشْتَبِهُ على القارىء(٢). ويحتمل: أن يكون النهى منسوخا.

وقد قال صلى الله عليه وسلم في خطبة خَطبها: «اكتبُوا لأبي شاه (٣) لما استكتبها». وقال صلى الله عليه وسلم لرجل شكا إليه سوء الحفظ: «استعن بيمينك»(١).

وكتب عليه السلام كتابا في الصدقات والدِّيات أو كُتِبَتْ (٥) عنه فعملت بها الأمة ولم ينكرها أحد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتبليغ؛ فإذا لم يكتب ذهب العلم.

<sup>(</sup>١) قال القاضى: كان بين السلف من الصحابة والتابعين إختالاف كثير في كتابة العلم فكرهها كثيرون منهم، وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهى فقيل: هو في حق من يحوثق بحفظه ويخاف إتكاله على الكتابة إذا كتب.. ويحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يحوثق بحفظه كحديث: "اكتبوا لأبي شاه. وحديث صحيفة على رضى الله عنه. وحديث كتاب: عمرو بن حزم. الذي فيه الفرائض والسنن والديات. وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذي بعث به أبو بكر رضى الله عنه أنسا رضى الله عنه حين وجهه إلى المحرين، وحديث أبي هريرة: أن ابن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب، وغير ذلك من الأحاديث".

قيل: إن حديث النهى منسوخ بهذه الأحاديث، وكان النهى حين خبف إختىلاطه بالقرآن، فلما أمن ذلك أذن في الكتابة.. وقيل إنها نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط فيشتبه على القارىء في صحيفة واحدة والله أعلم.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٢٩: ١٢٩ ومابعدها).

 <sup>(</sup>۲) هكذا في نسختي د، ز. وفي ح والتونسية: فشبه على القاري.
 (۳) راجع (ماسبق هامش صفحة ٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) راجع (هامش صفحة ١٣٠ من صحيح مسلم بشرح النووي ١٨).

<sup>(</sup>٥) هكذا في زمح. وفي د: وكتبت عنه.

### [ باب أحاديث مُتفرقة ]

قوله: «وخَلَق الجانَّ من مارج من نار»(١):

المارج: اللهب المختلط بسُّواد النار، وقال الفَّراء: المارج: نار دون الحِجَاب. ومنها هذه الصواعق، ويُرى جلدُ السماء منها.

## [باب النهى عن المدح إذا كان فيه، إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح]

قال الشيخ: خرج مسلم في حديث: «قام رجل يُثنى على أميرٍ من الأُمراء؛ فجعل المقداد يحثى عليه التُراب»(٢).

حدثنا «أبو بكر بن أبي شيبة، وابن مُثنى جميعا، عن ابن مَهْدى، عن سفيان عن أبي مَعْمِر قال:

رقام رجل (۲) الحديث. هكذا إسناده عن حبيب عن مجاهد، عن حبيب، عن مجاهد. وفي نسخة ابن ماهان عن خُميْد عن مجاهد؛ فجعل حيداً مكان حبيب، وهو تصحيف. والصواب حبيب. وهو ابن أبي ثابت.

### [باب قصة أصحاب الأخدود، والساحر والراهب والغلام]

قوله: «اذهبوا به فاحملُوه في قُرْقُور» (٤). القرقور: أعظم السفن وجمعه: قراقير. وقوله: «فجمع الناس في صعيد واحد». الصعيد: الطريق الذي لانبات فيه، وكذلك الزلقُ والصعيد أيضا: وجه الأرض والتراب.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث: قد حمله على ظاهره المقداد الذي هو راويه ووافقه وكانوا يحشون التراب في وجهه حقيقة.. وقال آخرون: معناه خيبوهم فلا تعطوهم شيئا لمدحهم.. وقيل: إذا مدحتهم فاذكروا أنكم من تراب، فتواضعوا ولا تعجبوا.. وهذا ضعيف.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٨: ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) راجع صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ١٣٢).

قوله. «فَرجَف بهم الجبل»(١). أي تَّحركَ حركةً شديد.

وَمنه قولُه عزوجل: ﴿ يُومَ تَرجفُ الأَرضُ والجبالُ ﴾ (٢). أي: تتزلزل.. وقوله: «فإذا بلغتُم ذرُوَتهُ». (٣) أي: أعلاه. وذروة الشيء: أعلاه.

قوله: «فأمر بالأنْحُدُود» (٤) وهو الشَّق العظيم في الأرض. وجمعه: أحاديد. وقد تقدم ذكر السِّكَكِ (٥).

# [باب حديث جابر ١٠٠ الطويل، وقصة أبى اليسر]

وقوله: "وعلى أبي (٧) اليسرِّ بردة (٨) ومَعَا فِرِيٌّ.

(۱) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ۱۸: ۱۳۲).

(٢) سورة المزمل آية: ١٤.

(٣) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ١٣٢).

(٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ١٣٣).

(٥) هذا الحديث فيه: كرامات الأولياء وفيه: جواز الكذب في الحرب ونحوها وفي إنقاذ النفس من الهلاك سواء نفسه أو نفس غيره عن له حرمة.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ۱۸: ۱۳۰).

(٦) جابر بن عبد الله: هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي الصحابي ابن الصحابي أحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن كثير من أصحابه كأبى بكر وعمرو على.. وروى عنـه أولاده: عبد الرحمن، وعقيل، ومحمد. وكثير من التابعين: كسعيد بن المسيب، وعمرو بن دينار، والحسن البصري وغيرهم.

استشهد والده فى غزوة أحد وترك بنات صغارا ودينا كبيرا بما جعل جابرا يذوق نصب الحياة وشظف العيش، إلا أن النبى صلى الله عليه وسلم تلقاه بعطفه وكرمه ورعاه بعنايته حتى قضى دينه. على أن ما لقيه جابر من صعوبات الحياة لم يكن ما نعّاله من تحصيل العلم، وتلقى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم، فقد لازمه فى كل غزواته بعد مقتل أبيه، وأتاح له صغر سنه وامتداد عمره وشهوده عصر كبار الصحابة الإكثار من تحمل الحديث وروايته حتى كان له حقد في المسجد النبوى يؤخذ عنه فيها العلم.

عاش جابر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (أربعة وستين عاما). قضاها في نشر الحديث حتى روى له (١٥٤٠) ألف وخمسائة وأربعون حديثاء اتفق البخارى ومسلم منها على ستين حديثا، وانفرد البخارى بستة وعشرين حديثا، ومسلم بائة وستة وعشرين حديثا.

ومناقبه رضى الله عنه كثيرة: منها ما رواه الشيخان عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجديبية: (أنتم اليوم خير أهل الأرض). كنا ألف وأربعها ثة.. قال جابر: لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة.

كف بصره في أواخر عمره، وتوفي سنة ثمان وسبعين من الهجرة على أحد الأقوال رضي الله عنه.

راجع (الحديث والمحدثون للأستاذ محمد محمد أبو زهو.. ص ١٣٥ وما بعدها).

(٧) أبو اليسر: بفتح الياء المثناة تحت والسين المهملة، واسمه كعب بن عمرو، وشهد العقبة وبدرا وهو ابن عشرين سنة، وهو آخر من توفي من أهل بدر رضي الله عنهم.. وتوفي سنة خس وخسين.

(٨) البردة: شملة مخططة. وقيل: كساء مربع فيه صغر يلبسه الأعرابي وجمعه البرد.. والمعافري: بفتح الميم: نوع من الثياب يعمل بقرية تسمى معافر. وقيل: هي نسبة إلى قبيلة نزلت تلك القرية، والميم فيه زائدة. راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ١٣٤). البردة :قد تقدم ذكرها. والمعافِريُّ . بفتح الميم . منسوب إلى: معافر اسم قرية.

قوله: «ومعه ضَمامة (١) من كتُبِ ، أى: رُزمة ضم بعضها إلى بعض. قوله: «أرى في وجهك سفعة من غضب » (٢) أي: علامة [قال أبوبكر:] (٣)

يقال: سَفَعتُ الشيء إذا أعْلَمتهُ. ومنه قول الشاعر:

وكنت أذا نَفُس الجبانِ نَرت له سَفَعت على القرنين منه بِميسم (٤).

قوله: «فخرج على ابن له جَفْر» (٥) قال الهروى فى حديث حليمة، التى أرضعت النبى صلى الله عليه وسلم ... «أنه كان يشبُّ فى اليوم شبابَ الصبى فى الشهرِ فيبلغ سِتًا وهو جفر» (١) يقال: استجفر الصبى إذا قوى على الأكل فهو جفر وأصله فى أولاد الغنم؛ فإذا أتى على ولد العتر أربعة أشهر وفُصِلَ عن أُمه وأخذ فى الرعى قيل له: جفر. والأنثى جفرة ومنه حديث أم زرع «تكفيه ذراع الجفرة» (٧).

قوله: «فدخل أريكة أُمي» (^^).

فال أحمد بن يحيى: الأريكة: السَّرير في الحجلة ولا يُسمى منفردًا أريكة وقال الأزهري: كل ما اتُّكيء عليه فهو أريكة.

قوله عليه السلام: «من أنظر مُعِسرًا» (٩) أي: من أخره يقال: أنظرتك بالـدَّير وغيره:

<sup>(</sup>١) ضمام: بكسر الضاد المعجمة. أي رزمة وهكذا وقع في جميع نسخ مسلم.

<sup>(</sup>٢) سفعة من غضب: هي بفتح السين المهملة وضمها لغنان. أي علامة وتغير. راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ٢٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من ز، ح وساقطة من د..

رع) هذه رواية النسخ، ورواية الشطر الأول " وكنت إذا نفس الغوى نزت به

راجع (لسان العرب: سفع).

<sup>(</sup>٥) ابن له جفر: الجنر: هو الذي قارب البلوغ، وقيل: هو الذي قوى على الا كل. وقيل: هوابن خمس سنين. راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨٤؛ ١٣٤ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢و٧) راجع (النهاية لابن الأثير: جعفر).

<sup>(</sup>٨) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ١٣٥).

<sup>(</sup>٩) يسير إلى قوله: «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لاظل إلا ظله». الحديث رواه أحمد في مسنده ومسلم أيضا.

راجع (الجامع الصغير للسيوطي ١٦٧:٢).

أخرتك. والنظرة: التأخير. ومنه قوله عزوجل: ﴿قال أنظرِني إلى يومٍ يُبعثُونَ ﴿(١) وَفَ أُخرى ﴿فنظرة إلى ميسرة ﴾(١).

قوله: «وفى يده عُرجُون ابن طاب» (٣): العرجون: عود الكِباسة. والكِباسة : العذق \_ بكسر العين \_ والعِثكالُ والعُثْكُولُ كله واحد وكل غُصنٍ من أغصان الكِباسة فهو شِمْراخ. والشِّمْراخ: هوالذي عليه البُسر من خمس تمراتٍ إلى ثهانِ. وابن طاب: نوع من التمر طيب.

قال ابن حزة: ابن طاب عذق بالمدينة، والعذق \_ بفتح العين \_ هو النخل نفسه.

قوله عليه السلام: «أيُّكُم يحب أن يُعرض الله عنه» (أه). قال: «فَخَشعْنا» (١٠)؛ الخشوعُ: السكون والتذلل، وأيضا: الخضوع وأيضًا: الخوف، وأيضا: غض البصر في الصلاة، وقول الله عزوجل: ﴿وخشعت الأصوات للرحمن﴾ (٧)

أى: خعضت (^) وسكتت. وقوله تعالى: ﴿ في صَلاِتِهم خاشِعُون ﴾ (٩) أي: خاضِعُون. وقيل: خائفُون.

قال ابن سيرين (١٠): كان المسلمون يَلْتفُتون في صلاتهم فنزلت هذه الآية؛ فَغضَّوا أبصارهم؛ فكان أحدهم ينظر إلى موضع سُجوده. ويقال: خَشَع له ويخَشَّع. أي تَذلل. قال ابن سلام: الخشوع: الخوف الثابت في القلب.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية: ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية: ٢٨٠.

<sup>(</sup>۳) «عرجون ابن طاب»: هو نوع من التمر والعرجون: الغصن.راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ۱۸: ۱۳۷).

<sup>(</sup>٤) الكياسة: بالكسر العذق التام بشياريخه وبسره، وهو من التمر بمنزلة العنقود من العنب. راجع (لسان العرب: كبس).

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ١٣٧)

<sup>(</sup>٢) فخشعنا - هو بالخا المعجمة كذا رواية الجمهور. ورواه جماعة بالجيم وكلاهما صحيح. والأول من الخشوع وهو الخضوع والتذلل والسكون، وأيضا غض البصر وأيضاً الخوف. وأما الثاني: فمعناه: الفزع.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٣٧:١٨ وما بعدها).

<sup>(</sup>٧) سورة طه آية: ١٠٨.

<sup>(</sup>٨) هكذا في د. وفي زوح: الخفضت.

<sup>(</sup>٩) سورة المؤمنون آية . ٢.

<sup>(</sup>۱۰) أبن سيريس: محمد بن سيرين البصرى الأنصارى بالولاء، أبو بكر. إمام وقته في علوم الدين بالبصرة.. تابعي من أشراف الكتاب. مولده عام ٣٣هـ ووفاته عام ١١٠ هـ بالبصرة.. نشأ بزازاً في أذنه صمم، وتفقه وروى الحديث، واشتهر باللوزع وتعبير الرؤيا. واستكتبه أنس بن مالك بضاس وكان أبوه مولى لأنس ينسب له كتاب (تعبير الرؤيا. ط). ذكره ابن النديم وهو غير المنتحب الكلام في تفسير الأحلام المطبوع المنسوب إليه أيضا وليس له. راجع (تهذيب التهذيب 1٤:٩)، الأعلام للزركلي ٢٥:٧).

قال اللَّيثُ: الخشُّوع قريب المعنى من الخضُوع إلا أن الخضُوع يكون ف: البدن، والصَّوتِ.

قوله عليه السلام: «أروُني عَبِيرًا»(١).

- قال أبو عبيد: العبير عند العرب: الزعفران وحده. وقال الأصمعي: العبير: أخلاط تَجُمع بالزعفران.

قال ابن قُتيبة: ولا أرى القول إلا ماقاله الأصمعى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتعجز إحداكُنَّ أن تتخذ تُومَتين (٢)، ثم تَلْطخُها بعبيرٍ أو زعفران ففرق بين العبير والزعفران. والتَّومَةُ: حبة تُعمَلُ من فضَّةٍ كالدُّرة.

قوله: «وكان الناضح يُعِتقبه (٣) منَّا: الخمسة والستة والسبعة».

الناضحُ: جمل السقى.

وقوله: يعتقبه. أي. يتداول ركوبه. وقال صاحب الأفعال:

اعتقبتُ الرجل ركبته عقبة وركب أخرى، وعقبتُ بعده. أي جئت بعده.

قوله: «فأناخه فركبه»(١٠).

قال ابن خالو به (٥) وغيره يقال: أنختُ الإبل فبركت، ولا يقال: ناخت، وكذلك حكى صاحب الأفعال.

وقوله: «فركبه» يقال: ركبته بكسر الكاف أرْكبه رُكوباً. أي: عَلوتُه، ورَكَبتهُ بفتح كاف أرْكبه رُكبتهُ.

قوله: «فَتلدَّنَ عليه بعض التلدُّن» (١٠ أي: تَلكَّأُ ولم ينبَّعِثْ.

وقوله: «فيمدُر الحوض»(٧). يقال: مدرت الحوضَ مدرًا. إذا طينته لئلا يشرب منه الماء.

<sup>(</sup>١) راجع (صحيح مسلم تحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ٢٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) التومة: حبة تصاغ على شكل الدرة. وجمعها: توم ، وتوم، كصور، وصور. وبكسر الصاد أيضا.

<sup>(</sup>٣) الناضح: هو البعير الذي يسقى عليه. وأما العقبة. بضم العين فهي ركوب هذا نوبة، وهذا نوبة. راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٣٨:١٨٨ وتحقيق عبدالباقي ٤ صفحة ٢٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٨:١٨٨).

<sup>(</sup>٥) ابن خالويه: راجع (ج ٣٩٣١ من هذا الكتاب ط القاهرة).

<sup>(</sup>٦) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨:١٨٨).

<sup>(</sup>۷) رجع (صحيح مسلم بشرح النووي ۱۳۹:۱۸).

قوله: «فنَنزَعْنا أَلَّهُ لَحُوضَ سَجْلاً (١)، أو سَجْلَين » قال صاحب الأفعال: نزعتُ الدلو

جَذَبْتُها. ونزعتُ بالسم: رميتُ به، ونزعتُ بآية من القرآن. أي: تلوتها محتجًّا بها.

قال الهروي: سَبْجُلُ: الدلو ملأي.

قوله: «حتَّه فَهَقْناه» (٢). أي: ملأناه. والفهقُ: الامتلاء: يقال: أفهقتُ الإناء ففهَق وبئر مِفْهاق. أي نيرة الماء (٣).

قوله: «فأَندع ناقته» (٤) يقال: شَرعتِ الدَّوابِ في الماء إذا شَربتْ منه، وأشرْعتُها أنا فيه. وقوله «ند في لها» (٥) يقال: شَنقتُ الناقة، وأشْنقتُها: كَففتُها بِزِماِمها.

وقوله «وكان لها ذَباذِب»(٦) الذَّباذِب: أسافلُ الثوب.

قال الهروى: قال ابن عرفة: المُذَبذب: المضطرب الذى لا يبقى على حالةٍ مُستقيمة. يقال: تذبذب الشيء إذا اضطرب، ومنه قيل لأسافل الثوب: ذباذب.

قوله: «ثم تواقصت عليها» (٧) تقول: أمسكتُ عليها بِعُنِقى، وهو أن يَحْنِى عليها عنقه، والأَوْقصى: الله قصرت عُنقه. واللوقص بفتح القاف قصر العُنق، وبإسكانها: دقُّ العُنق.

قال ابن السِّكيت وغيره: قوله: «فجعل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يرمُقني وأنا لا أشعر» (١٠) يقال: رمقتُ الشيء رمقاً أتبعتُ النظر إليه.

وقوله: «يختبط» (٩) أى: يضربُ الشَّجر بعصًا لينحاتَّ ورقه. واسم الورقِ المخبوطِ خَبَط بفتح الباء، وهو من علف الإبل والمخبَطُ: العصا التي تَخبطُ بها أوراق الشجر. قوله: « تَنْنَعِشُه» (١٠)

قال صاحب الافعال: نَعَش اللهُ فلانا نعشاً. أي: جبره. والرجل غيره كذلك:

<sup>(</sup>١) أى: أخذنا وجبذنا. والسجل: بفتح السين وإسكان الجيم: الدلو المملوءة.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨:١٣٩).

<sup>(</sup>٢) هكذا هو في جميع نسخنا وكذا ذكره القاضى عن الجمهور. قال: وفي رواية السمرقندى: أصفقناه بالصاد. وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن رواية مسلم ومعناهما: ملأناه.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٣٩:١٨ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) هكڏا في ح. وفي نسخ*تي د*،ز: کثيرة.

<sup>(</sup>۱۶و۰) راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱٤۰:۱۸). (۱۶۷) راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱٤١:۱۸).

ر، ور، وربح رصف میں اسلم بشرح النووی ۱۸: ۱۶۱). (۸) راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۸: ۱۶۱).

<sup>(</sup>۹و ۱۰) راجع (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۸: ۱۶۲).

وأنعشه. لُغية. قال غيره: «النعشُ: الارتغاع، وبه سمى نعشُ الجنازة لارتفاعه. ونعشتُ الرجل. أي رفعتُ منزلته.

قال الهروى: وقالت عائشة في أبيها \_ رضى الله عنهها \_: فانتاش الدِّين بنعِشه إياه »(١) أي: استدركه بإقامته إياه من مصرعه. وانتعش العليل. إذا أفاق.

## [باب أحضر](٢)

قوله: «فخرجت احضر» (٣)أي: أجرى. قاله في الأفعال: أحضر: جرى شديداً. والحضرَ: الطلق.

قال الهروي: أحضر إذا عدا واستحضر دابته إذا لحملَها على الحُضْر: وهو العدو.

قال جابر: «حسرته»(٤) يعنى: غصنا من أغصان الشجرة. يريد: قشرتها. ومنه: يقال: حسرتُ الدابة إذا أتعبتها في السبر حتى تَتَجرَّد من بدانتها.

قوله «وأعظمُ كِفْل الرَّكْب» (٥) الكفْل بإسكان الفاء وكسر الكاف: الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه إذا ارتدفه، لئلا يسقط فيحفظ الكفلُ الراكب.

قال الهروى قال أبو منصور: ومنه اشتق: ﴿يؤتكم كفْلين من رحمته ﴾(١) أى: نصيبين يحفظا نكم من هلكة المعاصى كما يحفظ الكفل الراكب.

### [باب في حديث الهجرة. ويقال له: حديث الراحل]

ووله. «معه كُثبة من لبن» (٧) قد تقدم شرحها في كتاب الرَّجم. قوله: «فارتطمتْ فرسه، (٨) أي: ذهبت في أرضٍ وساخَتْ.

<sup>(</sup>١) راجع (النهاية لابن الأثير: نعش).

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا العنوان في هامش نسخة د فقط.

<sup>(</sup>٣) أحضر: بضم الهمزة وإسكان الحاء وكسر الضاد المعجمة أي: أعدو وأسعى سعيا شديدا. راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ١٤٣).

رابع استمياع مسلم بسري سوري المحافظة الله المحافظة الله المحدة ونحيت عنه ما يمنع حدته بحيث صار عما يمكن قطعي الأغصان به، وهو معنى قوله: فانذلق. بالذل المعجمة. أي: صار حاداً.

راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ۱۸: ۱۶۶).

<sup>(</sup>٥) قوله: «ثم دعونا بأعظم رجل في الركب، وأعظم جمل في الركب، ،وأعظم كفل في الركب». واجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ١٤٧).

<sup>(</sup>٦) سورة الحديد آية: ٢٨.

<sup>(</sup>٧) راجع (صحيح مسلم بشرح النووى ١٨: ١٤٩).

<sup>(</sup>٨) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٨: ١٥٠).

### [كتاب التفسير]

قول عائشة رضى الله عنها: «فيعضلُها»(١).

العضلُ: التضييقُ والمنع. يقال: عَضَلْتنى عن الأمر. أى منعتنى عنه. فأَعْضَل بى الأمر إذا ضاقت عليكَ الحيل فيه. وأصله من عْضَلَت الناقة: نَشبَ ولدها فلم يسهل مخرجه. والدجاجة: نَشبَ بيضُها.

والمسألةُ المعضِلةُ: الضَّيقةُ المخرج الصعبة.. وداء عضال: أي شديد.

وقول على رضى الله عنه: «مُعِضلة ولا أبا حَسن».

قال الفرَّاء: هذه معرفة وُضِعَت موضع النكرة [فإنه] (٢) قال: «ولا رجل لها كأبى حسن »؛ لأن التبرئة (٢) لا تقع على المعارف. قال غيره من البصريين: في الكلام حذف مضاف نكرة لا يتعرف بها أُضيف إليه (١٠).

والتقدير: مُعضلةٌ ولامثل مُعِضلةٌ أبي حسن. قال: والمعنى يَقتِضي ذلك.

قال الشيخ: خرج مسلم حديث ابن عباس «تعلم آخر سورة نزلت من القرآن جميعا؟. قلت: نعم ﴿إذا جاء نصرُ اللهِ والفتحُ ﴾ قال: صدقت»(٥).

«حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وهارون ابن عبد الله، وعبدُ بن حَمُيد، عن جعفر بن عونٍ قال: أخبر أبوعُمَيْسٍ، عن عبد المجيد بن سُهَيْل (٢٠).

قال بعضهم: هكذا هو الصواب عبد المجيد بتقديم الميم على الجيم.

<sup>(</sup>١) فيعضلها. أي: يمنعها الزواج

راجع (صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي ٤ صفحة ٢٣١٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوقتين زيادة من د.

<sup>(</sup>٣) هكذا في د. وفي ز: لأن التزيه

<sup>(</sup>٤) هكذا في د. وفي ز: لا يعرف لما اضيف إليه.

<sup>(</sup>٥) راجع (صحيح مسلم بشرح النووي ١٦١: ١٦١ وما بعدها).

<sup>(</sup>٦) هكذا هو في جميع النسخ عبد المجيد. بالميم ثم الجيم إلا نسخة ابن ما هان؛ ففيها: عبد الحميد. بالحاء شم بالميم.. وكذا قاله سفيان بن عيينة. وسهاه البخاري: عبد المجيد. بالميم ثم بالجيم.

وكذا رواه: ابن القاسم، والقعنبي وجماعة في الموطأ عن مالك.

وقال ابن عبد البرز يقال بالوجهين. قال: والأكثر باللّيم ثم بالجيم. قال القاضى؛ فإذا ثبت الخلاف فيه لم بحكم على أحد الوجهين بالخطأ.

ووقع في نسخة ابن ماهان في إسناد هذا الحديث: عبد الحميد مكان عبد المجيد والأول الصواب إن شاء الله عزوجل، وبه التوفيق، والعصمة والحمد لله رب العالمين.

كمل جميع شرح المعلم بفوائد مسلم بحمد الله وعونه وتأييده، وذلك حين وافق الفراغ منه (يوم الثلاثاء ثاني عشر من ربيع الآخر من سنة اثنتين وثمانين وخمسائة).

وكتب: على بن أحمد بن هبة الله المعروف (بابن الكرابة)(١) لنفسه نفعه الله به في الدنيا والآخرة وعلمه خيرًا.

رحم الله من نظر فيه، وجزاه الله بالرحمة والرضوان ولجميع المسلمين آمين ربَّ العالمين..

وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأُمى الطاهر الزكى أبى القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وعلى آله وأصحابه الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً.

\* \* \*

قوبل بالأصل المنقول منه على حسب الطاقة بحمد الله ومنه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.



الجزء الثاني من

کتاب المعلم بفوائد مسلم للمازری تم جمعه فی ۱۹۹۳/٦/۲۵ تم الانتهاء من تصمیحه فی ۱۲ / ۵ / ۱۹۹۵

<sup>(</sup>١) هكذا في آخر نسخة د ورد اسم الناسخ (الكز...) والباقى منه مطموس لم يقرأ فلعله كها ذكرت أو: الكزى أو الكراء. بالقصرأ والمد والله أغلم.



# فهرس المعلم بفوائد مسلم للإمام المازي .. الجزء الثاني

| الصفحة | الموضـــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥      | تقديم اللجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧      | تقديم المحقق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۹.     | و من كتاب التفليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٩      | باب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس فله الرجوع فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۲΄    | بب فضل إنظار المعسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٤     | كتاب الحوالــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعى الكلأ وتحريم منع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٥     | بذله وتحريم بيع ضراب الفحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٨     | باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغى، والنهى عن بيع السنور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲.     | باب حل أجرة الحجامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۱     | ماشية ونحو ذلك مسسست مسسست مسسست مسسست مسسست مسسست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77     | باب تحريم بيع الخمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 £    | من كتاب الصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲0     | باب لعن اَكل الربا ومؤكله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۷     | باب بيع الطعام مثلا بمثل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٢     | باب أخذ الحلال وترك الشبهات من سن السنان الشبهات المسالة المسا |
| ٣٨     | باب بيع الطعام مثلا بمثل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٨     | باب بيع الدابة واستثناء ركوبها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٠     | باب من استسلف شیئا فقضی خیرا منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٠     | باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤١     | باب السلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٤     | باب تحريم الاحتكار في الأقوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| الصفحة | الموضــــوع                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٤٥     | كتاب الشفعة                                                           |
| ٤٩     | باب غرز الخشب في جدار الجار                                           |
| ٤٩     | باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها                                     |
| ٤٩     | باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه                                        |
| ٥٠     | كتاب الفرائض                                                          |
| ٥٢ .   | باب ألحقوا الفرائض بأهلها فها بقي فلأولى رجل ذكر                      |
| ٥٦     | باب ميراث الكلالة                                                     |
| ٥٧     | <br>باب آخر آیة أنزلت آیة الكلالة                                     |
| ٦٢     | الحجب على ضربين : نقص وإسقاط                                          |
| ٦٤     | كتابالهبات                                                            |
| ٦٤     | باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه                       |
| 3.5    | باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل |
| 70     | باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة                                  |
| ٦٨     | باب العمرى .                                                          |
| ٩٢     | كتاب الوصيــة                                                         |
| 79     | باب الوصية بالثلث                                                     |
| ٧٠     | باب الوقف                                                             |
| ٧٧     | ياب ترك الوصية لمن ليس له شدّ يوصى فيه                                |
| ٧٥     | كبتاب النـــذر                                                        |
| ٧٠     | باب الأمر بقضاء النذر الأمر بقضاء النذر                               |
| V۵     | والربالني ونالنز وأنه لاريخ وال                                       |

| الصفحة | الموضــــوع                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰ ۲۷   | باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولافيما لايملك العبد                                         |
| ٧٩     | باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة                                                                |
| ۸٠     | باب في كفارة النذر                                                                           |
| ۸۱     | كتاب الإيمـــان                                                                              |
| ۸۱     | باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى                                                           |
| ٨٢     | باب من حلف باللات والعزى، فليقل : لا إله إلا اللّه                                           |
|        | باب ندب من حلف یمینا، فرأی غیرها خیرا منها أن یأتی الذی هو خیر ویکفر                         |
| ۸۲     | عن يمينه                                                                                     |
| ۸۳     | باب يمين الحالف علي نية المستحلف                                                             |
| ٨٤     | باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم                                                         |
| ٨٤     | باب إطعام المملوك مما يأكل، و إلباسه مما يلبس ، ولايكلفه ما يغلبه                            |
| ۸٥     | باب من أعتق شركا له في عبد المسلم الله الله عبد المسلم الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ۲٨     | باب جوار بيع المدبّر                                                                         |
| ٨٨     | كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات                                                      |
| ٨٨     | باب القسامة                                                                                  |
| 91     | باب حكم المحاربين والمرتدين                                                                  |
|        | باب ثبوت القصاص في القتبل بالحجر وغيره من المحددات والمثقبلات وقتل البرجل                    |
| 98     | بالمرأة                                                                                      |
|        | باب الصبائل على نفس الإنسبان أو عضوه، إذا دفعيه المصول عليه فأتلف نفسه أو                    |
| 9 4    | عضوه، لاضمان عليه                                                                            |
| 90     | باب بيان إثم من سن القتل                                                                     |
| 90     | باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال                                                     |
| . 47   | باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولى القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه                    |
| 99     | باب دية الجنين                                                                               |
| ١      | من كتاب السرقة                                                                               |
| 1.1    | باب حدالانہ,                                                                                 |

| الصفحة | الموضـــوع                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 1 · 1  | باب رجم الثیب بالزنی                                           |
| 1.0    | باب رجم اليهود أهل الذمة في الزني                              |
| 1.7    | كتاب حد الخمر                                                  |
| ۱۰۷    | باب الحدود كفارات لأهلها                                       |
| ١٠٨    | باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار                            |
| 11.    | ' كتاب القضاء                                                  |
| 111    | باب القضاء باليمين والشاهد                                     |
| 111    | باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة                                |
| 117    | باب قضية هند                                                   |
| 115    | باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان                                |
| 118    | باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور                     |
| 118    | باب بيان خير الشهود                                            |
| 110    | باب بيان اختلاف المجتهدين                                      |
| 110    | باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين                           |
| 711    | كتاب اللقطة                                                    |
| ۱۲۰    | باب فى لقطة الحاج                                              |
| 171    | باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها                          |
| ١٢١    | باب الضيافة ونحوها                                             |
| ١٢٢    | باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت، والمؤاساة فيها                |
| ١٢٥    | كتابالجهاد                                                     |
| 177    | باب تحريم الغدر                                                |
| ۱۲۸    | باب جواز الخداع في الحرب · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| الصفحة | الموضـــوع                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|        | باب كراهة تمنى لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء                            |
| 147    | باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب                                         |
| 147    | باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد                             |
| 14.    | باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها                                             |
| 14.    | ب بالأنفال                                                                     |
| ۱۳.    | باب استحقاق القاتل سلب القتيل<br>باب استحقاق القاتل سلب القتيل                 |
| 141    | - <del>-</del>                                                                 |
| 371    | باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى                                            |
| 140    | باب حکم الفیء                                                                  |
| 140    | باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «لانورث ماتركناه صدقة»                        |
| ١٤.    | باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين                                            |
|        | باب جواز قتـال مِن نقض العهد، وجواز إنـزال أهل الحصن على حكم حاكـم عدل أهل<br> |
| 181    |                                                                                |
| 188    | باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح  |
| 331    | باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب                                    |
| 188    | ذكر حد <b>يث هرقل بطوله وهو مشهو</b> ر                                         |
| ١٤٨    | باب غزوة بدر                                                                   |
| 181    | باب فتح مكة                                                                    |
| 104    | باب صلح الحديبية                                                               |
| ١٥٤    | باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على أذى المنافقين                   |
| ۱۵۷    | باب غزوة ذي قررد وغيرها                                                        |
| ١٦.    | باب غزوة النساء مع الرجال                                                      |
| 171    | باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولايسهم. والنهى عن قتل صبيان أهل الحرب            |
| 171    | باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم                                         |
|        |                                                                                |
| 177    | المشقة عليهم                                                                   |

| الصفحة | الموضـــــوع                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 177    | باب غلظ تحريم الغلول                                                        |
| 174    | باب تحريم هدايا العمال                                                      |
| 777    | باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها فى المعصية .                   |
| 371    | باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول                                 |
|        | باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال. وتحريم الخروج     |
| 178    | على الطاعة ومفارقة الجماعة                                                  |
| 170    | باب إذا بويع لخليفتين                                                       |
| 170    | باب خيار الأئمة وشرارهم                                                     |
|        | باب المبايعة بعد فتى مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى « لاهجرة بعد |
| 177    | الفتح»                                                                      |
| 177    | باب المسابقة بين الخيل وتضميرها                                             |
| 177    | باب ما يكره من صفات الخيل                                                   |
| 177    | باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللّه                                        |
| NF1    | باب فضل الشهادة ف سبيل اللّه تعالى نست سيست سيست سيست سيست                  |
| 177    | باب فضل الجهاد والرباط                                                      |
| ۱٦٨    | باب فضل إعانة الغازى في سبيل اللّه بمركوب                                   |
| 179    | وغيره، وخلافته في أهله                                                      |
| 179    | باب ثبوت الجنة للشهيد                                                       |
| 179    | باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار                                      |
| \V.    | باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم                                   |
| 17.    | باب بيان فضل الغزو في البحر                                                 |
| 171    | باب بيان الشهداء                                                            |
| 171    | باب مراعاة مصلحة الدواب في السير، والنهى عن التعريس في الطريق               |
| 177    | باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله                                         |
|        |                                                                             |
| ۱۷٤    | كتاب الصيد                                                                  |
| 179    | باس إذا غاب عنه الصيد ثم وجده                                               |
| ١٨٠    | باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير                      |
| ۱۸۱    | باب إباحة ميتات البحر                                                       |

| الصفحة       | الموضــــوع                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 115          | باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية                                            |
| 77.1         | باب في أكل لحوم الخيل                                                      |
| ۱۸۷          | ذكر أحاديث الضب                                                            |
| ۱۸۸          | باب إباحة الجراد                                                           |
| ١٩٠          | باب إباحة الأرثب                                                           |
| 19.          | باب النهي عن صير البهائم                                                   |
| 191          | كتاب الأضاحي                                                               |
| 191          | باب وقتها                                                                  |
|              | باب بيان ماكان من النهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان |
| 191          | نسخه وإباحته إلى متى شاء                                                   |
| 7 · ٢        | باب الفرع والعتيرة                                                         |
|              | باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو       |
| ۲۰۳          | أظفاره شيئا                                                                |
| ۲٠٥          | كتاب الأشربــة                                                             |
| Y • 7        | باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام                                    |
| 711          | باب كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين                                    |
| 717          | باب تحريم تخليل الخمر                                                      |
| 317          | باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا                                |
| 317          | باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما                                          |
|              | باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق يرضاه بذلك، ويتحققه تحققا تاما،      |
| <b>۲10</b>   | واستحباب الاجتماع على الطعام                                               |
| <b>۲1</b> ۷  | كتاب الأطعمة                                                               |
| <b>۲1</b> ۷  | باب كراهية الشرب قائما                                                     |
| <b>Y 1 V</b> | باب في الشرب من زمزم قائما                                                 |
| <b>۲1</b> X  | باب كراهة التنفس في نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثا، خارجا الإناء        |
| 719          | باب استخباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدىء                    |
|              | باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب      |
| ۲۲۰          | الطعام للتابع                                                              |

| الصفحة      | الموضـــوع                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲</b> ۲۲ | باب فضيلة الأسود من الكباث                                                      |
| 777         | باب المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل فى سبعة أمعاء                          |
| 777         | باب نهى الأكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه           |
| 377         | باب فضل تمر المدينة                                                             |
| <b>۲</b> ۲0 | كتاب اللباس والزينة                                                             |
| 770         | باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء          |
| 777         | باب تحريم استعمال خاتم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء                  |
| 771         | باب نهى الرجل عن لبس الثوب المعصفر                                              |
| 744         | استحباب لبس النعال : : ا                                                        |
| 777         | باب الذهي عن اشتمال الصماء                                                      |
| 440         | باب نهى الرجل عن الزعفران                                                       |
|             | باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرس        |
| 777         | ونحوه                                                                           |
| 779         | باب كراهة قلادة الوتر فى رقبة البعير                                            |
| 78.         | باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط                         |
| 757         | كتاب الأدب                                                                      |
| س ر ن       | باب النهى عن التكني بأبي القاسم وبيان مايستحب من الأسماء                        |
| 7 £ £       | باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة ونافع وغيره                                  |
| 722         | استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن                                              |
| 722         | الأسماء المحرمة                                                                 |
| 750         | جواز التكنية                                                                    |
| 037         | باب الاستئذان                                                                   |
| P 3 7       | كتاب السلام                                                                     |
| 707         | باب لكل داء دواء واستحباب التداوى مسمسيس من |
| 707         | باب منع المخنث من الدخول على النساء والأجانب                                    |
| 707         | تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث                                                 |
| 404         | الطب والمرض والرقى                                                              |
| 707         | باب السحر                                                                       |

#### الموض\_\_\_\_وع

| 409        | استحباب الرقية من العين والنملة                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 777        | لکل داء دواء واستحباب التداوی                              |
| 777        | التداوى بالعود الهندى                                      |
| ۲۷۰        | لاعدوى لاطيرة ولاهامة ولاصفر                               |
| 771        | باب الطيرة والفأل ومايكون فيه من الشؤم                     |
| 377        | الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها                            |
| 740        | تحريم الكهانة وإتيان الكاهن                                |
| ۲۸٠        | قتل الحيات وغيرها                                          |
| 7,7        | النهى عن قتل النمل                                         |
| <b>7</b> እ | كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها                               |
| w          | كراهة تسمية العنب كرما                                     |
| 772        | باب كراهة قول الإنسان خبثت نفس <i>ى</i>                    |
| Γλ?<br>Γλ? | استعمال المسك وكراهة رد الريحان والطيب                     |
| 7.7.7      | حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى والسيد                  |
| 7.7.7      | تحريم اللعب بالنردشير                                      |
| 79.        | ما قيل ف الرؤيا والحلم                                     |
| ٣          | معجزات النبى صلى الله على وسلم                             |
|            | باب بيان مثل مابعث به النبي صلى الله عليه وسلم             |
| 7.1        | شفقته صلى الله عليه وسلم عليه أمته                         |
| ۳.۱        | باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها           |
| 3.7        |                                                            |
|            | حسن خلقه صلى الله عليه وسلم                                |
| ٣٠٥        | باب رحمته صلى الله عليه وسلم النساء والرفق بهن             |
| 7.7<br>7.7 | باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي |
| 4.4        |                                                            |
| ۲.۸        | صفة شعره صلى الله عليه وسلم                                |
| 7.9        | باب صنفة فم النبى صلى الله عليه وسلم وعينه وعقبه           |
| ٣١.        | باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا       |
| ٣١.        | سخاؤه صلى الله عليه وسلم                                   |
| 71.        | شييه صلى الله عليه وسلم                                    |

#### الصفحة

#### الموضوع

| 711         | وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱٤         | فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم                                |
| ۳۱۸         | فضائل موسىي صلى الله عليه وسلم                                         |
| 719         | إثبات خاتم النبوة وصفته                                                |
| ٣٢.         | باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم                                   |
| 441         | فضائل زكريا والخضر عليها السلام                                        |
| ٣٢٥         | فضائل أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه                                |
| ۲۲۷         | فضائل فاطمة رضى الله عنها                                              |
| ۲۲۸         | باب من فضائل عمر رضى الله تعالى عنه                                    |
| ۳۲۹         | فضائل عثمان بن عفان رضى الله عنه                                       |
| 771         | فضائل على بن أبى طالب رضى الله عنه                                     |
| ۲۳۲         | فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه                                     |
| ٣٣٣         | فضائل طلحة والزبير رضى الله عنهما                                      |
| ٣٣٣         | فضائل الحسن والحسين رضى الله عنهما                                     |
| ٣٣٣         | فضائل أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم                                 |
| 377         | فضائل خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها                                  |
| <b>78</b> A | باب فضائل أم سليم وأم أنس بن مالك وبلال رضى الله عنهما                 |
| ٣٤٨         | باب من فضائل أبى طلحة الأنصاري رضى الله عنه                            |
| 434         | باب من فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه                            |
| <b>To.</b>  | باب من فضائل أبى دجانة سماك بن خرشة رضى الله عنه                       |
| <b>To.</b>  | باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه                                       |
| 807         | باب من فضائل عبد الله بن عمر، رضى الله عنهما                           |
| 808         | باب من فضائل حسان بن ثابت، رضى الله عنه                                |
| 307         | باب من فضائل أبي هريرة الديسيِّ ، رضي الله عنه                         |
| 307         | باب من فضائل أهل بدر رضى الله عنهم، وحاطب بن أبى بلثعة                 |
| 307         | باب من فضائل الأشعريين رضى الله عنهم                                   |
| 800         | باب فضائل جعفر بن أبي طالب، وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي الله عنهم |
| 800         | باب من فضائل الأنصار رضى الله تعالى عنهم                               |
| 707         | باب في خير دور الأنصار رضي الله عنهم                                   |
| 807         | باب من فضائل نساء قریش                                                 |
| 707         |                                                                        |

| الصفحة                     | الموضـــوع                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>70V</b>                 | باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم                               |
| <b>70V</b>                 | باب قوله صلى الله عليه وسلم: لاتأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم       |
| ۲۰۸                        | تحريم سب الصحابة                                                               |
| ٣٦.                        | باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه                                          |
| ٣٦.                        | <br>باب ذکر کذاب ثقیف ومبیرها                                                  |
| ٣٦.                        | باب قوله صلى الله عليه وسلم: كإبل مائة لاتجد فيها راحلة                        |
| 771                        | فضائل حاطب بن أبى بلتعة، أهل بدر رضى الله عنهم                                 |
|                            | كتاب البر والصلة والأداب                                                       |
| 377                        | باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها                                |
| 377                        | باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة                   |
| 770                        | باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوها                                           |
| 770                        | باب تفسير البر والإثم                                                          |
| 777                        |                                                                                |
| 411<br>411                 | باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر                                            |
|                            | باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوهما                               |
| 77 <i>A</i><br>77 <i>A</i> | باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله                           |
| * \ <i>X</i>               | باب النهي عن الشحناء والتهاجر                                                  |
| ۳٧٠                        | باپ فضل عيادة المريض                                                           |
| *V1                        | تحريم الظلم                                                                    |
| 777                        | ثواب المؤمن فيما يصيبه                                                         |
| ۳۷۳                        | باب تحريم الظلم                                                                |
| 377                        | باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما                                                   |
| 377                        | باب تحريم الغيبة                                                               |
| 377                        | باب مداراة من يتقى فحشه                                                        |
|                            | باب فضل الرفق                                                                  |
|                            | باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك، كان |
| 777                        | له ذكاة وأجر ورحمة                                                             |
| ۳۷۷                        | باب تحريم النميمة                                                              |
| ۳۷۸                        | باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، ويأتى بشد يذهب الغضب                           |
| ۲۷۸                        | باب خلق الإنسان خلقا لايتمالك                                                  |

| الصفحة       |                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|              | الموضــــوع                                                                   |
| <b>TV9</b>   | باب النهى عن ضرب الوجه                                                        |
| ۳۸۳          | باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لايؤذي                           |
| <b>ፕ</b> ለ ٤ | باب تحريم الكبر                                                               |
| ۳۸٤          | باب النهى من قول : هلك الناس                                                  |
| ۳۸٥          | باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء                               |
| ٥٨٣          | باب فضل الإحسان إلى البنات                                                    |
| ۲۸٦          | باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه                                                |
| ۲۸۷          | باب المرء مع من أحب                                                           |
| ۸۸۳          | كتاب القـــدر                                                                 |
| ۲9 ۰         | <b>ب</b> اب کل شدٔ بقدر                                                       |
| 187          | باب حجاج أدم وموسى عليهما السلام                                              |
| ٣٩٣          | باب اتباع سنن اليهود والنصاري                                                 |
| 387          | باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء                                          |
| 490          | باب معنى « كل مولود يولد على الفطرة ، وحكم موت أطفال الكفار، وأطفال المسلمين» |
| 444          | كتاب العلهم                                                                   |
|              | باب النهى عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متابعته والنهى عن الاختلاف في    |
| 499          | القرآن باب فضل الذكر والدعاء، والتقرب إلى الله تعالى                          |
| ٤٠٢          | باب من أجب لقاء الله، أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله ، كره الله لقاءه      |
| ٤٠٦          | باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر                                  |
| ٤٠٧          | باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه                                          |
| ٤٠٧          | اب مايقول عند النوم                                                           |
| ٤٠٨          | باب في الحض على التوبة                                                        |
| ٤٠٨          | اب في سعة رحمة الله تعالى، وأنها سبقت غضبه                                    |
| ۶۱۰<br>۲۱3   | اب قبول التوبة من الذنوب، وإن تكررت الذنوب والتوبة                            |
| ٤١٤          | باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش         |
| 818          | باب سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين                                          |
| ٤١٥          | باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه                                             |

113

باب ف حديث الإفك

| الصفحة | الموضــــوع                                                                                                    |  |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ٨/3    | باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الربية                                                               |  |  |  |
| ٤١٩    | كتاب صفات المنافقين وأحكامهم                                                                                   |  |  |  |
| ٤١٩    | باب في البعث والنشور، وصفة الأرض يوم القيامة                                                                   |  |  |  |
| ٤٣٢    | كتاب صفة القيامة والجنة والنار                                                                                 |  |  |  |
| ٤٢٢    | باب نزل أهل الجنة                                                                                              |  |  |  |
| ٤٢٣    | (أحد أصبر على أذى من الله عز وجل                                                                               |  |  |  |
| ٤٢٥    | باب مثل المؤمن كالزرع ومثل المنافق والكافر كالأزرة                                                             |  |  |  |
| ٤٢٥    | باب طلب الڭافر الفداء بملء الأرض ذهبا                                                                          |  |  |  |
| ٤٣٦    | باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا                                        |  |  |  |
| ٤٣٦    | باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالى                                                               |  |  |  |
| ٤٣٦    | باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة                                                                         |  |  |  |
| ٤٢٧    | باب الاقتصاد في الموعظة                                                                                        |  |  |  |
| ٤٣٠    | باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر                                                              |  |  |  |
| ٤٣١    | باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء                                                               |  |  |  |
| ٤٣٤    | باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح                                                              |  |  |  |
| £ ٣V   | ذبح الموت                                                                                                      |  |  |  |
|        | باب الصفات التي يعرف بها ف الدنيا أهل النار                                                                    |  |  |  |
|        | باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه                                                                      |  |  |  |
|        | كتاب الفتن وأشراط الساعة                                                                                       |  |  |  |
| 849    | باب اقتراب الفتن، وفتح ردم يأجوج ومأجوج<br>باب نزول الفتن كمواقع القطر                                         |  |  |  |
| 289    | باب نزول الفتن كمواقع القطر                                                                                    |  |  |  |
| 133    | باب ذکر ابن صیاد                                                                                               |  |  |  |
| 889    | باب في صفة الدجال، وتحريم المدينة، وقتله المؤمن وإحيائه                                                        |  |  |  |
| ٤٥٠    | باب قصة الجساسة عصم من المساسم |  |  |  |
| 103    | باب مابين النفختين                                                                                             |  |  |  |

الصفحة

## الموضوع

#### كتاب الزهد

| 807  | باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم                        |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤٥٢  | باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولايفعله وينهى عن المنكر ويفعله      |
| १०३  | باب من أشرك في عمله غير الله. أو : باب تحريم الرياء             |
| १०१  | باب لايلدغ المؤمن من جحر مرتين مستقل                            |
| 600  | باب المتثبت في الحديث ، وحكم كتابة العلم                        |
| 203  | باب أحاديث متفرقة                                               |
| ٧٥٤  | باب النهى عن المدح إذا كان فيه، إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح |
| ۷٥٤  | باب قصة أصحاب الأخدود ، والساحر والراهب والغلام                 |
| 808  | ، .<br>باب حدیث جابر الطویل، وقصة أبی الیسر                     |
| 773  | ،                                                               |
| ٤٦٣  | باب ف حديث الهجرة . ويقال له : حديث الراحل                      |
| £7.5 | ېې ئىكىيى سېچى ، ويغان د . غايف سىد                             |
| 212  | كتاب التفسير                                                    |

## تم بحمد الله

|       | 47/44 | /A    | رقم الإيداع |          |  |
|-------|-------|-------|-------------|----------|--|
| 177 - | Y.0 _ | .48 _ | _ى ۴        | رقـم دوا |  |



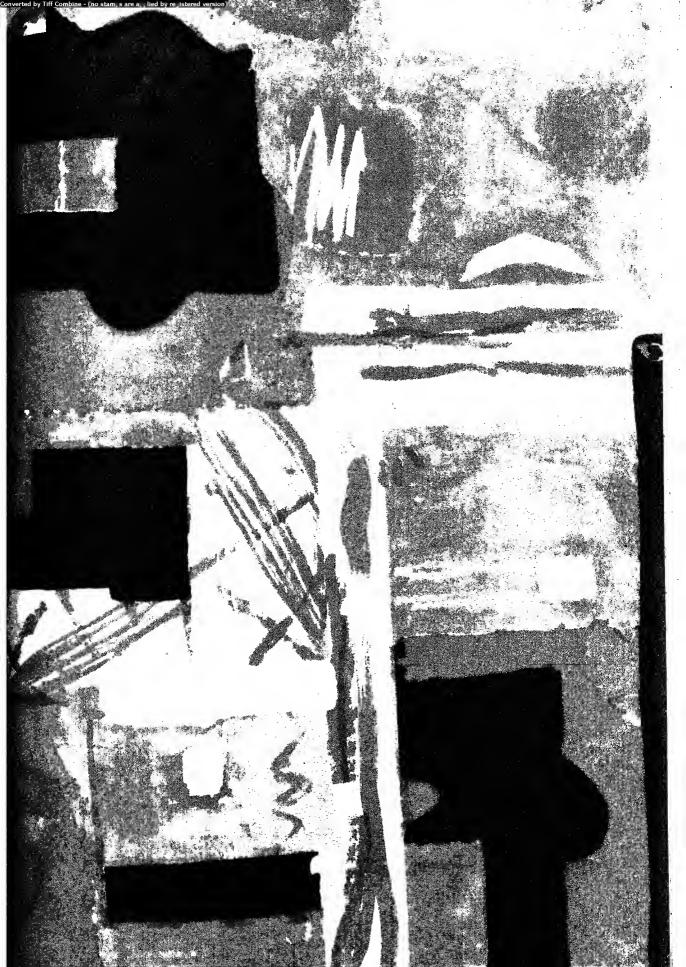



